



الجنزء الثالث عشر قو بل بنسخة الأصل الخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه وأشرف على طبعه الشيخ عباس القوچاني

طبع عَلَىٰ نَفِقَتَة

وَلازُلْ مِينًا وَلَا بَرُلُامِ لِلْعَمِيلِ

بَيروت ـ لبُهُ أَلَا ١٩ ٨١

الطبعكة السابعكة

## تب الدارمين ارجم

## منطق الفصل الثاني عليه

## من الركن الرابع ﴿ في قضاء الصلوات ﴾

وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحبة كانت أم واجبة (و) يقع (الكلام في) ثلاثة مواضع: الأول مايحصل (بسببه الفوات و) (١) الثاني حصر (القضاء و) الثالث (لواحقه ، أما السبب فمنه ما يسقط معه) وجوب (القضاء ، وهو سبمة : الصغر) ما لم يبلغ مدركاً لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطرارية إجماعا عصلاً ومنقولاً مستفيضاً كالسنة (٢) بل لمله من ضروري المذهب بل الدين كا اعترف به في المفاتيح (و) مثله في ذلك كله (الجنون) بآفة سماوية ولم يمض عليه من اعترف به في الشرائع والفصل الثاني في قضاء الصلوات والحكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه عليه الفوات والقضاء ولواحقه عليه من

(٣) الوسائل ــ الباب ــ٤ــ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٧ من أبواب أعداد
 الفرائض و نوافلها من كتاب الصلاة

أول الوقت مقدار أداه الصلاة ، أما إذا كان من فعله فقد قال الشهيد في الذكرى: إن عليه القضاه مسنداً له إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، ووافقه الشهيد الثاني و المله لسكونه السبب في الفوات ، وأن المتبادر من إطلاق الأدلة غيره ، فيبتى داخلاً تحت عوم (١) قوله (عليه السلام) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فانته ، ولأنه الموافق التشديد بأمر الصلاة ، ولما يشعر به قوله (عليه السلام) (٣) : « كما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » ولعل نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم إيجاب القضاه في شرب المرقد ، وإلا فما عثر نا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه ، ومثله الاجماعات المنقولة و نني الحلاف ، وضو قوله (عليه السلام) (٣) : « رفع القلم » وغيره ، وكان الممل على الاطلاق هو الأقوى ، لاصالة البراءة ، واحتياج القضاء إلى أمر جديد وكونه السبب لا يخرجه عن شحول اللفظ ، ودعوى أن المتبادر غيره بحيث صار ما عداه من الأفر اد النادرة بمنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام) : « من فاته » لو سلم من الأفر اد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام) : « من فاته » لو سلم من الأفر اد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام) : « من فاته » لو سلم من الأفر اد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام) : « من فاته » لو سلم من الأفر اد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام) : « من فاته » لو سلم من الأفر اد النادرة ممنوعة ، وبه يقيد أو يخص قوله (عليه السلام) : « من فاته » لو سلم شولها لمثل ذلك كما ستسمه .

وأما إذا مضى عليه من أول الوقت مقدار أداء الصلاة فقد سبق الكلام فيه ، بل لعل عبارة المصنف غير محتاجة إلى القيد في إخراجه ، لعدم سبية الجنون الفوات فيه ، بل اختياره مع الجنون ، وكذا لو كان سبب الفوات عذراً لا يسقط معه القضاه مع الجنون ، كن نام ثم استيقظ مجنونا بعدما مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ، نعم لا فرق بين الاطباقي من الجنون والادواري بعدفرض تسييجا الفوات في جميع الوقت الاطلاق ، ولا بين الماليخوليا وغيره ، لصدق المجنون عليه عرفا .

<sup>(</sup>۱) لم نعثر على هذا اللفظ فى شىء من أخبار العامة والحاصة ، نعم يستفاد ذلك من صحيحة زرارة المذكورة فى الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب قضاء الصلوات ــ الحديث ٣ ــ الرسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب قضاء الصلوات ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢- من أبو اب القصاص فى النفس الحديث ٧ من كتاب القصاص

(و) كذا يسقط القضاء مع (الاغماء) المستوعب الوقت (على الأظهر) الأشهر كافي الروضة ، بل هوالمشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل في السرائر أنه المعمول عليه بل عن الفنية الاجماع عليه ، وفي الرياض أن عليه عامة من تأخر ، بل لاخلاف فيه إلا من نادر كما عن الصدوق في المقنع ، ونحوه غيره لم ينقل الخلاف إلا عنه ، لسكن في المدائق عن بعض أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهاراً ، وآخر ليله إن أفاق ليلا مُ نقل قول الصدوق بقضاء الجيع .

وكيفكان فلاريب فيأن الأقوى الأول لما سممت ، والممتبرة (١) المستفيضة حد الاستفاضة والواضحة كمال الوضوح في الدلالة ، مع أنها مشتملة على القاعدة التي قال الصادق (عليه السلام) (٢) : ﴿ إنها من الأبواب التي يفتح منها الف باب ﴾ ومعتضدة بما عرفت ، فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من وجوه ، بل فيها ما هو متروك الظاهر عند كافة الأصحاب ، ضرورة اختلافها في الدلالة إذ بعضها (٣) دال على قضاء ما فاته ولو شهراً فصاعداً ، لأن أمر الصلاة شديد ، وآخر (٤) على خصوص يوم إفاقته أو ليلتها ، وثالث (٥) إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإن كان ثلاثة أيام فعليه القضاء فيهن ، وفي رابع (٢) المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام ، وفي خامس(٧) يقضي صلاة ثلاثة أيام ، وفي خامس(٧) يقضي صلاة يوم ، وفي السراثر وعن الفقيه روي (٨) أنه يقضي صلاة شهر ، وصحة السند في بعضها غير مجدية بعد إعراض الأصحاب عنها عدا الصدوق ، مع أنه بنفسه حملها في الفقيه على الاستحباب المنسوب في الرياض إلى

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبوآب قضاء الصلوات ـ الحديث ٠ ـ ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤ و ١٣

<sup>(</sup>ع) الوسائل - الياب - ع - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٣ و ١٠

<sup>(</sup> ٥) و (٦) و (٧) الوسائل \_ الباب .. ١٠ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٥-٧-

<sup>(</sup>٨) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ه

المتأخرين كماحكاه في الوافي وغيره عنه ، فيكون الاختلاف حينئذ فيها لاختلاف مراتبه في الفضل ، فأولها الجميع ، ثم الشهر ، ثم الثلاثة ، ثم اليوم الذي أفاق فيه أو ليلته .

بل ينبغي الجزم بالاستحباب المزبور بعدما عرفته من ذلك الاختلاف فيها ، وخصوص خبر أبي كهمس (١) قال : « محمت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ? فقال : أما أنا وولدي فنفمل ذلك » ومرسل منصور بن حازم (٢) عنه (عليه السلام) أيضا أنه سأله « عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كما فاتك ، نهم لولا المسامحة في الدنن لأمكن حملها كلا أو بعضا على التقية ، والأمر سهل .

ثم لافرق في سبب الاغماء بين الآفة السهاوية وفعل المكلف ، لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى ، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأول ، و نسبه كما عن غيره إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ، بل لعله ظاهر السرائر حيث قيد عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب في دخوله عليه بعمصية برتكبها ، وكيف كان فمستنده على الظاهر انصراف الاطلاق إلى المتبادر المتعارف ، سيا مع اشتمال جملة من نصوص الاغماء على قوله (عليه السلام) : «كما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » فيبق غيره حينئذ مندرجاً في عموم قوله (عليه السلام): «كما عمن فاتنه فريضة فليقضها كما فاتنه » واستحسنه في الرياض لولا مايظهر من الفوات من تحقق الخطاب يالفعل ثم بفوت ، وهو مفقود في المقام ، وفيه أولاً منع عمدم تحقق الخطاب في الفرض أو بعض أفراده ، لأن المتنع بالاختيار لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتملق به الاختيار ، وثانياً منع توقف صدق اسم الفوات على تحقق الخطاب في غيره ما نحن فيه ، بل أقصاء توقف على عدم النعي كالحائض وغوها على إشكال ، فالأولى

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ع \_ من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث ١٣-١٢

فى رد الشهيد حينئذ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور ، اللهم إلا أن بثبت إجماع كما أشعرت به عبارته السابقة ، وكا نه أخذه مما ذكره المصنف وغيره من وجوب القضاه على من زال عقله بسبب منه كشرب المسكر ، بل قد يظهر من المنتهى نني الحلاف فيه ، لسكنه كما ترى ، وعلى كل حال فالمتجه بناه عليه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الاغماه على فعله أو بالمعصية التي أشسار اليها فى السرائر ، لما ستسمعه إن شاه الله فيها يأتى .

(و) كذا لا يجب القضاء إذا كان السبب ( الحيض والنفاس ) مع استيعابها إجماعا محصلا ومنقولا وسنة (١) بل كاد يكون ضروريا من مذهب الشيعة ، فان لم يستوعبها (٢) فقد تقدم الكلام فيه ، ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلها أو لا ، سيا إذا كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الأداه ، ولعله لعدم صدق الفوات هنا للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق ، بل لا فرق أيضاً بين فعلها ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدق المنوع انصرافه إلى غير ذلك .

(و) كذا يسقط القضاء بر (السكفر الأصلي) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى وغيره الاجماع عليه ، بل في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين ، النبوي (٣) و الاسلام يجب ما قبله ، وبذلك يخص عوم « من فاتته ، أما لو أسلم في دار الحرب و ترك صلاة كثيرة فانه يجب عليه قضاؤها وإن كان معذوراً بعدم تمكنه من الوصول .

والتقييد بالأصلي لاخراج المرتد الواجب عليه القضاء للمموم ، وكذا من التحل الاسلام من الفرق الحالفة حتى المحكوم بكفرها منها ، فان الظاهر وجوب القضاء

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤٩ - من أبو اب الحيض

<sup>(</sup>٧) مكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح . فان لم يستوعبا ،

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩

ما لم يأتوا بالغمل موافقاً لمذهبهم ، فلا يجب حينئذ قضاء عليهم كما صرح به هنا الشهيدان وأبو العباس والصيمري ، بل عن الأردبيلي نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل عن الروض نسبته اليهم مشمراً بدعوى الاجماع عليه لا لأن ذلك بكشف عن صحة أفعالم وإن كان ربحا يؤمي اليه بعض الأخبار الآتية ، بل هو إسقاط من الشارع حينئذ ، للمعتبرة المستفيضة ، منها رواية الفضاده (١) عن أبي جعفر وأبي عبداقة (عليها السلام) وقالا في الرجل بكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويمرف هدنا الاهم ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها ، لا نه وضع الزكاة في غيرموضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية ، ومنها خبر معاوية بن بريد العجلي (٢) عن الصادق (عليه السلام) « سألته عن رجل ومنها خبر معاوية بن بريد العجلي (٢) عن الصادق (عليه السلام) « سألته عن رجل وضع الأساف من أهل القبلة متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الاثم وضعها في غير موضعها ، لا نه وضع الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة ، فانه يعيدها عليه وضعها في غير موضعها ، لا نها لا هل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصبام فليس عليه قضاه » إلى غير ذلك .

وما يشعر به خبر عمار الساباطي (٣) المنقول عن الكشي من سقوط القضاء رأساً مطرح أو مؤل ، قال : « قال سليان بن خالد لا بي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٣- من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٧ منكتاب الزكاة

<sup>(</sup>۲) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ۷۳ من أبواب وجوب الحج \_ الحديث ۱ من كتاب الحج وذيله فى الباب ۴۱ من أبواب مقدمة العبادات \_ الحديث ۱ لكن رواه عن بريد نن معاوية العجلى وهو الصحيح

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٤

جالس: إني منذ عرفت هـذا الأم أصلي في كل وم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، فقال : لا تفعل ، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ﴾ فانه مع ندوره وعدم الجابر اسنده محتمل لا ن يكون سليمان سماها فائتة لمكان اعتقاده أنه بحكم من لم يصل ، وقوله ( عليه السلام ) : ﴿ من ترك ما تركت ﴾ يراد به من شرائطها وأفعالها عند أهل الحق، فلا يكون فيه دلالة، لكن ومع ذلك فالانصاف أن احيَّال سقوط القضاء أصلا ورأساً فعلوا أو لم يفعلوا فضلا عن أن يخلوا بترك شرط ونحوه لا يخلو من وجه ، خصوصاً الفرق المحكوم بكفرها منهم ، بل هو أولى قطعاً من المحكى عن العلامة من التوقف في سقوط القضاء عمن عمل منهم ، إذ هو ضعيف جداً كما اعترف به في الذكرى ، قال : لا نا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن ، مع أنه لا ينفك عن المحالفة لنا ، وهو جيد ، لسكن اعتبر هو في اللمعة عدم الاخلال بركن عندنا في عــدم وجوب إعادة الحبج على المحالف لا عندهم ، بل ظاهر الروض نسبته إلى غيره أيضاً ، فيفارق الصلاة حينئذ من هذه الجهة ، إذ المعتبر في عدم وجوب قضائها عدم الاخلال بها على مقتضى مذهبه ، إلا أن وجه الفرق غير ظاهر كما اعترف به في الذخيرة تبماً للروض ، بل ظاهر النصوص السابقة خلافه ، ودعوى كون وخروج الصلاة عن ذلك للدليل لا يوجب خروج الجيع ، على أنه قد يفرق بين الصلاة وبينه بأن عدم إعادتها العله إلسهولة الشريعة ، إذ الصلاة تتكرر في كل يوم ، فلو كلف بقضاه ستين سنة أو سبعين مثلاً لكان فيه كال المشقة ونفر عن الاستبصار يدفعها ظهور الأدلة السابقة في الجيم لا الصلاة خاصة ، بل صريح بعضها الحج .

نعم استثنى المحقق الثاني بما يسقط عن السكافر بعد إسلامه حكم الحدث كالجنابة المحقق الثاني بما يسقط عن السكافر بعد إسلامه حكم الحدث كالجنابة

وحقوق الآدميين ، فلعله هنا كذلك أيضاً ، مع أنه يمكن منعه عليه هنا في الأول خاصة لعموم الأدلة بخلاف الثاني لاشعار تعليل الزكاة ، بل بعضها أولى من الزكاة ، والفرق بينه وبين الكافر واضح بالفعل وعدمه .

وفي وجوب إعادة غسل المتنجسات إذا كان فاسداً عندنا وجهان ، أقواها ذلك للا صل وقصور الأدلة عن التناول ، وليس هو كرفع الحدث الذي قد عرفت إمكان دعوى عدم وجوب إعادة الرافع له ، وقضيته جواز الدخول به في العبادة التي بفعلها بعد الايمان المشروطة به حتى أنه لو توضأ مثلاثم استبصر قبل أن يصلي كان له الدخول في صلاتنا بذلك الوضوه ، وهو مشكل جداً خصوصاً إذا قلنا بفساد جميع ما فعله حال الخالفة وإن عدم القضاء ونحوه تفضلاً لا لا تكشاف صحة ما فعله ، وإن كان قد يقال أيضاً بناه عليه أن من الفضل أيضاً عدم إعادة الوضوء والفسل ، لكن لا نمرة مترتبة على الوجبين أو القواين .

لايقال: إن مراد الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على المستبصر إنما هو في الواجبات التي خرجت أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوها ، لا ما إذا كان وقته باقياً كانص عليه الحقق الثاني والشهيد الثاني والحراساني في الكافر على ما حكي عن الأخيرين بل عن الأخير سنها الاجاع عليه ، فلعله هنا كذلك أيضاً ، فيجب الصلاة عليه لو استبصر وكان الوقت باقياً وإن كان قد صلى ، ومن ذلك كل واجب لا يوصف بالقضاء كالوضوء والفسل ونحوها ، فيعيدها حينئذ للعبادات الجديدة ، لأنا نقول : ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الموقت وغيره ، بل كاد يكون صريحها ، ولذا نس فيها على الحج الذي هو ليس بموقت وإن كان فوريا ، وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك ، فيها على الحج الذي هو ليس بموقت وإن كان فوريا ، وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك ، فالاجماع المزبور محل منع إن أراد به ما يشمل المحافين .

ولو فعل الخالف حال حلافه الفعل موافقاً لمذهبنا سواء كان ممسا يشترط فيه

القربة وفرض له صورة يتحقق فيها ذلك ، أو لا يشترط كفسل النجاسة ونحوها ثم استبصر سقط عنه الثاني قطماً ، والأول في وجه أيضاً وفاقاً الذكرى والروض ، لأولويته من الفعل على مذهبه ، ولاطلاق الأدلة ، ولا نه لم يفقد إلا الايمان ، ولعله كاف في صحة الفعل وإن تأخر في الوجود عنه ، ولما عرفته في الحج والهير ذلك ، لسكن ومع ذلك كله فلانظر فيه مجال ، لامكان المناقشة في جميع ذلك ، ومن هنا حكي عن جماعة التوقف فيه ، فتأمل ، فان تحرير هذه المسائل محتاج إلى إطناب تام ، ولعل الله يوفقنا له في غير المقام .

(و) ربما يأتي لهذا الكلام تنمة إن شاه الله كما أنه مضى تمام البحث في كتاب الطهارة في أنه لايجب القضاء على من ترك الصلاة لـ ( هدم المتكن ) بسائر الوجوه (من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ) كما اختاره في المنتخى والتحرير وفي التنقيح أنه منسوب إلى المفيد في رسالته إلى ولده ، لأن القضاء محتاج إلى أمر حديد ، وهو مفقود ، وقوله (عليه السلام) : « من فاتنه » ظاهر فيمن كلف .

ولا أداه هنا عند الأصحاب، ولا نعلم فيه مخالفاً صريحاً كما في المدارك، و بدون القيد كما عن الروض وغيره، وما حكاه المصنف عن بعضهم أنه يصلي و يعيد نادر غير معروف القائل، ولعله أشار به إلى ما نقل عن مبسوط الشيخ من التخيير بين تأخير الصلاة والصلاة والاعادة، وهو كما ترى لا مستند له مخالف القاعدة، و لقوله الملية (١): « لا صلاة إلا بطهور » و «كما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » (٧) وكذا ما عن المرتفى في الناصريات عن جده من القول بوجوب الفعل وعدم الفضاء ﴿ وقيل ﴾ كافى السرائر واللمة والبيان وظاهر الروضة والمدارك وعن المرتضى والشيخين: ﴿ يقضى عند

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث م

الخمكن ﴾ لصدق اسم الفوات وعدم صحة سلبه عنه ، إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداه يدفعها ملاحظة الأخبار (١) التي أطلق فيها على الساهي والنائم وغيرها بل المغمى عليه ، بل لعل الظاهر منها إصالة القضاه في الصلاة لشدة أمرها ، خصوصاً الصبحيح (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في تفسير قوله تعالى (٣) : ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ بل قد بؤمي اتفاقهم ظاهراً على وجوب قضاه شارب المسكر والمرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداه أيضا ، فما في الرياض - من اعتبار ذلك فيه فيسقط في المقام القضاه ، لاحتياجه إلى أمر جديد ، وليس إلا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداه – لا يخلو من نظر ومنع ، فالأقوى القضاء هنا ، لما وفت ، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار ، كخبر زرارة (٤) عن الباقر (عليه السلام) ﴿ فيمن صلى بفير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها فقال : يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً » وغيره ، وإن كان المناقشة فيه واضحة حتى في أي ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً » وغيره ، وإن كان المناقشة فيه واضحة حتى في أي ساعة الخبر المزبور فها نحن فيه .

(و) كيف كان فقد ظهر لك أن (الأشبه) والأحوط الثاني لا (الأول) من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآقة ، نعم قد يتجه التفصيل بذلك على الأول ، وقد تقدم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة ، فلاحظ وتأمل .

هذا كله فى السبب الذي يسقط معه القضاء ﴿ وَمَا عَدَا مَا تَقْدَمُ يَجِبُ مَعُهُ الْقَضَاءُ كَالَا خَلَالُ بِالفريضَةُ عَمَداً أو سهواً ﴾ اللاجماع بقسميه والسنة (٥) التي كادت تكون

<sup>(</sup>١) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء \_ الآية ٤ . ٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب قضاء الصاوات \_ الحديث ١

متوانوة ، بل في كذلك ، بل الفرورة (عداالجمعة والعيدين) لما تقدم سابقاً (وكذا) عب مع الاخلال بها به ( النوم ولو استوعب الوقت ) زاد على المتعارف أولا ، لصدق اسم الفوات ، ومن هنا أطلق الأصحاب ، وربما فرق بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الأول ، بل مال الليه بعض متأخري المتأخرين ، ولعله لاحتياج القضاء إلى فرض جديد ، وليس هو هنا إلا الاجماع ، إذ أخبار الفوات غير صادقة على من لم يكلف بالأداء ، والمعلوم منه الثاني ، فيبقى الأول على الأصل ، وفيه مع ظهور معقد الاجماع بالأداء ، والمعلوم منه الثاني ، فيبقى الأول على الأصل ، وفيه مع ظهور معقد الاجماع في الأعم منها ما عرفته سابقاً من صدق اسم الفوات على ذلك ، أو الاكتفاء في تحقق التفضياء بما هو أعم من الفوات ، فالأقوى حينئذ عدم التفصيل ، نعم قد يغرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئاً مثلاً يقتضي الرقود وعدمه ، الشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه .

ثم لا فرق في ظاهر التن بين عدم الفعل رأسا وبين الاخلال بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الاخلال بها ، واعله كذلك سيا على القول بكون الصلاة إسما الصحيح ، لشمول ما دل على وجوب القضاء لمن لم يصل ولو اللا صل ، بل الظاهر شمول اسم الفوات له ، خلاقا المرياض في أحكام الحلل من عدم القضاء بالاخلال في الجزء أو الشرط الثابت من قاعدة الشفل ، وإن أوجبنا عليه الاعادة في الوقت ، لأنه بكني في وجوبها فيه عدم العلم بالصحة ، بخلاف القضاء المتوقف على صدق الفوات .

( ولو زال عقل المكلف بشيء ) يزبل العقل غالباً وكان ذلك (من قبله ) عالما بترتب الزوال عليه غيرمكره ولامضطر (كالمسكر وشرب المرقد وجب) عليه ( القضاء لأنه ) أي الشرب مثلاً ( سبب في زوال العقل غالباً ) إذ هو عند الفقهاء ما ترتب عليه الشيء غالباً بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى نسبته إلى الا محاب ، لصدق اسم المنوات مع عدم شمول ما دل على الاسقاط عما تقدم له ، بل قد يشمر قوله على (١): وكلا غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وجوب القضاه عليه ، وفي المنتهى ويقضي السكران كما فاته وإن كان غائباً بالسكر ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وعلله مع ذلك بما أشار البه المصنف من كونه السبب فذلك ونحوه ، إلى أن قال : ﴿ وكذا البحث فيمن شرب دوا ، مرقداً وإن تطاول زمان الاغماه » إلى آخره . وبالجلة فالحكم بوجوب القضاه فيا نحن فيه حيث لا يدخل فيا تقدم مما دل على سقوط القضاء واضح الوجه ، ويكني فيه ما يفهم من الاجماع المنقول ونحوه ، أما لو دخل تحت اسم بعض ما تقدم كالمجنون ما يفهم من الاجماع المنقول وغوه ، أما لو دخل تحت اسم بعض ما تقدم كالمجنون عنه والمفمى عليه فيشكل الوجوب فيه بأنه لو سلم شمول ﴿ من فانته ﴾ له وجب الحروج عنه بما دل على سقوط القضاء عن المجنون مثلا ، ودعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوع ، بما دل على سقوط القضاء عن المجنون مثلا ، ودعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوع ،

(و) أما لو لم يكن عالماً بالاسكار مثلا أو كان مكرها أو شربه لفر وة دعت اليه أو كان مما لا يسكر غالباً كما ( لو أكل غذاه مؤذياً فآل إلى الانحاه لم يقض ) كما صرح بالا خير في المنتهى والتحرير ، وذكر الا ولين في البيان ظاهراً في الا ول وصريحاً في الثاني ، وصرح بالثالث جماعة على ما قيل كسابقيه ، لكن لا يخفي أنه يشكل الحكم هنا بسقوط القضاء عن لم يندرج منهم في انقدم مما استدل على سقوط القضاء عنه كالمجنون وغوه بناءً على صدق النوات على من لم يخاطب بالا داه ، اللهم إلا أن يؤخذ بعموم قوله (عليه السلام) : ﴿ كِمَا عَلَى الله عليه فهو أولى بالعذر » الذي قال الصادق المجال (٧)؛ ﴿ إنه من القواعد الذي يفتح كل باب منها الف باب » لكن في شموله قلبعض مناقشة واضحة ، نعم يتم الحكم بسقوط الفضاء بناءً على عدم شمول اسم الفوات لمن لم يكن عناطباً بالا داه وعلى فرض انحصار دليل القضاء فيه .

﴿ وَلَوَ ارْتَدَ الْمُسَلِمُ ﴾ الذي انعقد وأحد أبويه مسلم أو من ولد وكان أحد أبويه (١) و (٢) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب قضاء الصلوات ــ الحديث ٣ - ٩ مسلماً على ما يأتي في تمريف الفطري إن شاه الله ، ومن بلغ مسلماً (أو أسلم الكافر ثم كفر) وهوالمسمى بالمرتد اللي ( وجب عليه قضاء زمان ردته ) الفوات مع عدم شحول مادل على سقوط القضاء عن الكافر له ، وبه صرح في السراثر والمنتهى والتحرير والبيان والرياض والمدارك وغيرها ، بل في المنتهى والفاتيح وعن الناصرية والفنية والفرية والنجيبية الاجماع عليه ، بل عن الناصرية إجماع المسلمين ، وإطلاقهم كالمصنف قاض بعدم الفرق بين الفطري واللي كما عن جماعة التصريح به ، لكن يشكل ذلك بالفسبة إلى الفطري خاصة بناه على عدم قبول تو بته ظاهراً وباطناكما تقدم البحث فيه مستوفى في كتاب الطهارة ، إلا أن يريدوا يجب وإن لم يصح ، أو أن المراد بيان جنس المرتد في مقابل الكفر الا ملي المتحقق في اللي والفطري في المرأة (١) ولو عن فطرة كما يؤمي ألى ذلك ما محمته من الاجماع ، بل من المسلمين كما في الناصر بة .

ثم من المعلوم أن المراد بوجوب قضاء زمان ردته إذا لم يكن في حال من يسقط القضاء عنه كالجنون والحيض والاغماء ونحوها ، وكذا الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه ، لاستناد النوات إلى ما تقدمه من السبب ، وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب عليه القضاء وإن لم يخل به على مذهبه ، اقتصاراً فيا خالف القاعدة على المتيقن والمعلوم منه الحال الاول كالكافر أو لا يجب ، للاطلاق أو العموم مع ترك الاستفصال؛ الاقوى الأول وإن لم أعثر على مصرح من الاصحاب.

(وأما) الثاني وهو حكم ( القضاء فانه يجب قضاء الفائنة إذا كانت واجبة ) إجماعً محصلا ومنقولا وكتابًا وسنة (٣) مستفيضة إن لم تكن متواترة ، ولا فرق بين اليومية وغيرها مع اجماع شرائط القضاء ، بل الظاهر اندراج المنذورة ( ويستحب إذا

<sup>(</sup>١) في النسخة الأصلية , المرة , ولكن الصواب ما أثبتناه

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات

كانت نافلة ﴾ نهارية أوليلية ، نعم يشترط أن تكون (موقتة) ولعل المراد بها الرواتب خاصة ، فلا يقضى غيرها وإن وقت الشارع لها وقتاً ، لعدم دليل على مشروعيته ، لظهور اختصاص النص والفتوى بها ، بل في بعضها (١) التصريح بالتقييد بها ﴿ استحبابا ، وكداً ﴾ حتى ورد (٣) أنه ﴿ يعجب الرب ملائكته منه ويقول ؛ ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ﴾ و ﴿ إن الله تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول ؛ ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، صلاة الليل بالنهار ، فيقول ؛ ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أني قد غفرت له » (٣) وانه ﴿ من ترك القضاء لدنيا تشاغل بها عنه لتى الله تعالى مستخفاً متهاوناً مضيعاً لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) » (٤) والظاهر استحباب قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في الم الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها في الم الفريضة ، وتسقط مي الفريضة ، وتسقط مي الفريضة ، وتسقط مي الم الفريضة ، وتسقط مي المؤينة وتسقط ، وتسقط مي المؤينة وتسقط ، وتسقط وتسقط وتسقط ، وتسقط مي المؤينة وتسقط ، وتسقط وتسقط ، وتسقط وتسقط

( نعم إن فاتت بمرض ) خاصة ( لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ) لقول الصادق ( عليه السلام ) لمرازم (٥) بعد أن سأله أني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال : « ليس عليك قضاه ، إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه » وإنما حمل ذلك على نني التأكسد لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمد (٣) قال : « قلت له : رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ، ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » ويستفاد من الخبر الأول تعميم الحكم لكل معذور ، لسكما لم نعثر على مصرح به من الأصحاب .

(ف) ان لم يصل من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حد العذر ( يستحب ) له و أن يتصدق ) بقدر طوله ، وأدنى ذلك ( لكل ركمتين ) من صلاة الايل والنهار

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۲)و(۱) الوسائل - الباب - ۱۸ - من أبواب أعداد الفرائض و توافلها الحديث ۲ - ۱ - ۳ - ۲

<sup>(</sup>٥)و(٦) الوسائل ـ الباب ـ ، ٢ ـ منأ بو ابأعداد الفرائض و توافلها ـ الحديث ٢-٨

( بعد ) فان لم يقدر على ذلك فلكل أربع ركمات من صلاة النهار مد ( فان لم يتمكن ) فمد إذاً اصلاة الليل ومد اصلاة النهار ، و لعل ذلك هو مراد المصنف بقوله : ﴿ فَمَنْ كُلُّ يوم بمد ﴾ أو يكون ذلك مرتبة أخرى ، والصلاة أفضل من الصدقة ، كل ذلك لخبر عبدالله بن سنان (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ عن رجل عليه من صلاة النوافل مالم يدر هو من كثرتها كيف يصنع ? قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك ، ثم قال : قلت له : فانه لا يقدر على القضاه ، فقال : إن كان شغله في طُلبِ معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاعل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لتى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحربة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قال : قلت : فانه لا يقدر على القضاء هل يجزي أن يتصدق فسكت مليا ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق ? قال : بقدر طوله ، وأدى ذلك مكانكل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ? قال : لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فحد إذن لصلاة الليل ومد اصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. .

ولا يخنى قصور العبادة عن إفادة مضمون الرواية ، بل فيها ما يخالف ظاهرها ، ومثلها عبارة النافع والتحرير ، والأولى العمل بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان والعلامة في ظاهر المنتهى ، فانه قال : ﴿ واستحبت الصدقة عن كل ركمتين بمد ثم لكل أربع بمد ، ثم مد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، والسلاة أفضل » .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب، من أبو اب أعداد الفر ائض و نو اقلها ـ الحديث ٧ مع الإختلاف الجو اهر ـ ٧

قلت : ولا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سام الأوقات ، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها في ليلة واحسدة كما استفاضت به الأخبار (١) وأفنى به بعضهم ، وفي بعض النصوص (٧) ﴿ كَانَ أَبُو جَعْفُر (عَلَيْهِ السَّلَامِ) يَقْضَى عشرين وتراً في ليلة واحدة ﴾ خلافاً لما ينقل عن العامة من أنه لا وترين في ليلة واحدة ا والظاهر أن الوتر يقضى على حاله من غير زيادة من دون فرق بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال ، ومافي بعض الأخبار (٣) من أنه بعد الزوال يقضي شفعًا عقوبة لنضييمه ـ محمول على التقية ،

﴿ وَبِجِبِ قَضَاءُ الفَائِمَةُ ﴾ من الفرائض المتحدة مرتبة على الحاضرة (وقت الذكر) إن كان فواتها بنسيان ﴿ مَا لَمْ يَتَضَيَّقُ وقت ﴾ فريضة ﴿ حَاضَرَةٌ ﴾ لا الغوائت المتعددة فانه لايجب فيها ذلك ، خلافًا لمن ستعرف من القائلين بالمضايقة مطلقًا أوالمواسمة مطلقًا أو التفصيل بغير ما محمت مما سيأتي كما هو خيرته في باقي كتبه ، بل تبعه عليه السيد في المدارك والسيدالحدث والفاضل المدفق الشيخ أحمد الجزائريان فيهداية المؤمنين وتبصرة المبتدى ُ على ما حكى عنجا والشهيد في ظاهر النفلية أو صريحها ، بل مال اليه في غاية ا المراد، وإن كان الذي استقر عليه رأيه في غيرهما المواسمة مطلقًا ، بل هوالذي استظهره الفاضل المدقق المتبحر ملا أسدالله في رسالته من مجموع عبارات الديلمي تبعاً لأستاذه العلامة الطباطباني في مصابيحه في الجلة ، لكن الانصاف أنه إلى التفصيل بين الفوائت المعلومة المعينة فالتضييق ، والفوائت الحبهولة بحيث لا يعلم مقدار ما في ذمته فالتوسعة أقرب مما استظهراه منه ، كما لا يخفي على المتأمل المتدبر ، نعم ليس هو من أهل المضايقة مطلقاً قطماً وإن اشتهر ذلك عنه نظراً إلى ما حكاء من عبارته في المحتلف .

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_٧٤ من أبواب الصلوات المندوبة - الحديث ٠ - ٧ (م) الوسائل . الباب . . ١٠ من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٠

ولا فرق في كلامه بين الفائت سهواً أو عداً أو تفريطاً بشرب مسكر ونحوه وإن صرح بالفورية في الأخيرين وعبر عنها في أحد فردي الأول بالقضاء وقت الذكر لظهور إرادتها أيضا منه ، إلا أن الفرق بينه وبين الأولين توقيته بالذكر لفرض نسيانه وتوقيتها بأول أزمنة الفوات لفرض تممده ، وإلا فليس المراد من القضاء وقت الذكر التوسعة قطعاً كمبارة المتن ، إذ دعوى عدم ظهورها في ذلك كا وقع من أول الفاضلين المذكورين في الرسالة المزبورة في غاية الفرابة ، خصوصاً مع اكتفائه ببيان الترتيب الذي صرح به في النافع وغيره من كتبه في الفائنة الواحدة بهذه العبارة ، واكتفائه ببيان عدم الترتيب فيا بأتي بالنسبة المتعددة عن التصريح بعسدم التضييق الذي حكى نصه عليه في غير واحد من كتبه ، واحبال إرادته بما في المتن أنه مبدأ وقتها الذي يختض بها ولايجوز تأخيرها عنه إلى أن يتضيق الحاضرة ، ثم هكذا دائماً إلى أن يؤديها بما لا ينبغي أن يصغى اليه ، سيا بعد اشتهار تفصيل المصنف بين من تأخر عنه بموافقة القائلين بالتضييق في الواحدة والقائلين بالمواسعة في المتعددة ، جماً بين أدلة الطرفين ، ولذا حكي عن ظاهر غاية المرام وغيرها ابتناء تفصيل المصنف في الترتيب على المضايقة والمواسعة في الموابقة والمواسعة في المرتيب على المضايقة والمواسعة كالقولين الشهورين .

نعم لعله لا يرى المضايقة الحقيقية بل يكتني بالعرفية على ما يشعر به بعض المحكي من كلامه في المعتبر ، بل وكلام بعض أتباعه كسيد المدارك والجزائري ، والأمر سهل ، ثم إنه ليس في اقتصاره على وقت الذكر إشعار باختصاص هـذا النفصيل في المنسية دون العمدية بعد وضوح كلامه في غير الكتاب بالاطلاق ، بل وفيه أيضاً بملاحظة ما سيأتي له ، نعم لا ظهور في كلامه بمساواة الواحدة الباقية من المتعدد بعد قضائه الواحدة أولاً في الحكم المزبور وإن كان يحتمل تفريعه عليه ، كما أن من عليه واحدة إذا فاتت عنه أخرى يسقط عنه وجوب التقديم مادامت الفائنة متعددة ، ولا في مساواة

التيءرض لها التعدد لاشتباه ونحوه للتي لم يعرض لها ذلك حتى يجب تقديم جميع مايجب فعله للمقدمة على الحاضرة ، وإن كان قديقال : إن إجراء حكم الواحدة أوفق بعباراتهم فيشكل الحكم حينئذ فيما إذا لم يمكن تقديم الجميع على الحاضرة ، فتأمل .

نهم ظاهر التن وغيره إرادة ضيق الوقت عن تمام فعل الحاضرة ، فلا يجزي في وجوب ابتداء القضاء عنده بل وعند القائلين بالمضايقة إمكان إدراك ركعة من الحاضرة كالحاضرتين، أما لو ظهر له في أثناه المقضية أنه إن أتمها لم يتمكن إلا من ركمة من الحاضرة فني وجوب قطعها بل جوازه وعدمها تردد ، وإن كان قد تسمع فَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَا يَشْهِدُ لللا ول ، كما أنك ستعرف مستند تفصيل المصنف هناك أيضاً إن شاه الله مفصلاً ، والله الموفق .

﴿ وَ ﴾ يجب مع التنبه وعدم الغفلة ﴿ أَنْ تَنْرَبُ ﴾ بمعنى تتقدم ﴿ السابقة ﴾ من الفرائض (على اللاحقة كالظهر على العصر ، والعصر ) الفائتة (على المغرب) اللاحقة لها فواتاً ﴿ وَالْمُعْرِبِ عَلَى الْمُشَاءُ سُواءً كَانَ ذَلِكَ لَيُومَ حَاضَرَ أُوصِلُواتَ يُومَ فَائت ﴾ بلا خلاف في الحواضِر بعضها على بعض كالظهرين أنفسها والعشاءين كـذلك ، بل في المدارك وغيرها لاخلاف فيه بين علماء الاسلام ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص(١) به مستفيضة تقدم ذكرها فيما سبق ، وكسذا لا خلاف معتد به فيه بالنسبة للفوائت بعضها مع بمض بمثى وجوب فعل السابق فواتًا وإن كان عصرًا مثلاً على اللاحق وإن كان ظهراً ، بل عن مجمع البرهان نفيه عنه أصلاً ، بل إن لم يكن الاجماع عليه محصلاً فهو محكي في الخلاف والتنقيح وعن المعتبر والتذكرة وموضع من الذكرى ، كما أنه نسبه في المنتهى إلى علمائنا ، وفي كنز الفوائد إلى الامامية مشعرين بدعوى الاجماع عليه نحو الحكي من نسبته إلى الأصحاب في موضع آخر من الذكرى ، نعم حكى في الذكرى عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٩٣ ــ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

بعض من صنف في المضايقة والمواسعة القول باستحبابه ، وهو محجوج بما عرفت ، بل قيل وبالنبوي (١) المنجبر بما محمت « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الآداه ، والصحيح (٣) عن الباقر (عليه السلام) « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوه وكان عليك قضاه صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة الكل صلاة » والآخر عن محد بن مسلم (٣) قال : « سأات ما بعدها باقامة إقامة الكل صلاة » والآخر عن محد بن مسلم (٣) قال : « سأات أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر و يؤذن و يقيم في أولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة » الحديث . وبالتأسي بالحكي في التذكرة والمنتهى من فعل النبي (صلى الله عليه و آله عليه و المنافق (٤) .

لكن قديناقش في الأول \_ بعد الاغماض عن سنده وعدم وجوده في الأصول المعتمدة وظهور عاميته \_ بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص ، إذ الظاهر منه إرادة كيفية الفائنة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والاتمام وتحوه لامايشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائنة ، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تماقب الزمان وتدريجيته ، كما يؤمي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء والفائت من القصر والاتمام في السفر والحضر ، دفعاً لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الملاداء ، منها صحيح زرارة (٥) العبر فيه عن ذلك بمثل لفظ النبوي المزبور

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا 'اللفظ في الآخبار ولعله مأخوذ من مضامينها الواردة في أبواب القضاء من كتب الآخبار

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤ - ٣

<sup>(</sup>ع) تيسير الوصول ـ ج ۲ ص ، ۹ ،

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ، ٦ \_ من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث ١

قال: و قلت له (عليه السلام): رجل فانته صلاة امن صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: يقضي ما فائه كافاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كا فانته ، بل يؤمي اليه أيضاً عدم اعتبار الترتيب في فوائت غير الفرائض اليومية المصرح به في كلام غير واحد من الاصحاب، بل في الروض أنه ربما ادعي الاجماع عليه، بل في المهذب البارع دعواه عليه، بل قيل: إنه حكي عن شرح الارشاد الفخر ذاك أيضا، والعلم كذلك، إذ لم نقف على أحد اعتبر الترتيب فيها سوى ما يحكي عن بعض مشائخ الوزير العلقمي من اعتباره، نعم احتمله في التذكرة، وعن الذكرى نفي البأس عنه كما عن الهادي قوته إن لم يثبت إجماع لعموم الخبر، وفي المفاتيح فيه وجهان.

إلا أنه لا يخنى عليك ضمف ذلك كله بعدما عرفت ، خصوصاً مع عدم مستند له سوى هذا النبوي الضعيف سنداً ودلالة ، لما سممت كما عن كشف اللثام الاعتراف.

وأضعف من ذلك القول بالترتيب بينها وبين اليومية كما عن ذلك البعض من مشابخ ذلك الوزير أيضاً لهذا الحبر ، وفيه ما عرفت ، بل ينبغي القطع بعدم استفادة الترتيب منه على هذا الوجه ، اللهم إلا أن يراد خصوص الحواضر التي كان معتبراً فيها الترتيب في الأداء كالظم ين والعشاءين ، لكن ذلك - مع إمكان منعه بسبب انصراف التشبيه إلى ماعرفت - لا يقضي بترتب العصر مثلاً على المفرب الفائنة من اليوم السابق، إلا أن يتمم بعدم القول بالفصل ، وإلا فدعوى ثبوت الترتيب الذي هو من الكيفية فيه أيضاً - بناء على المضايقة المقتضية ترتب الحواضر على ماتقدمها من الفوائت ، فكل فيه أيضاً - بناء على المضايقة المقتضية ترتب الحواضر على ماتقدمها من الفوائت ، فكل فيه أثبة سابقة ثم دخل عليها وقت حاضرة ترتب عليها وإن كانت فاتت معها ، فيكون الجميع حينتذ كالظهرين والعشاه بن - يدفعها أنها لا تتم على المختار من التوسعة وعدم الترتيب الذي ستعرف شهرته بين الأصحاب ومعروفيته ، على أن المسألة هنا عمالا خلاف معتد به الذي ستعرف شهرته بين الأصحاب ومعروفيته ، على أن المسألة هنا عمالا خلاف معتد به

فيها ، بخلاف تلك المسألة التي هي المركة العظمى بينهم ، فكيف يتجه ابتناؤها عليها عند الجميع ، كا هو واضح .

وفي الثاني بمدم دلالته إلا على البدأة بالأول الذي هو أخص من الترتيب المطلق ، وباحيال عدم إرادة الوجوب من الأمر بالبدأة فيه بالأول ، لجريانه مجرى الفالب في فعل من يريد القضاء ، وسوقه لارادة بيان الاجتزاء بالأذان لأولهن عنه لكل واحدة واحدة ، كابؤي إلى ذلك الخبر (١) الذي بعده ، وباحيال إرادة أولهن قضاء لا فواتا ، بمعنى أن المراد ابدأ بأذان لأولهن قضاء في عزمك وإرادتك .

وفى الثالث بمدم دلالته على الوجوب بوجه من الوجوه ، بل لعله بما يشهد في الجلة على ما شمعت ، لظهور اتحاد المقصود من كل منهما .

وفى الرابع بعدم ظهور وجهه الذي هو شرط للتأمي عند جمع من الأصوليين أو جميمهم أولاً ، و بعدم ثبوت ذلك عنه (عليه السلام) بطريق معتبر عندناكي يتأسىبه ثانيا ، بل ظاهر حاكيه إرادة الرد على الشافعي بالمروي من طرقهم .

ولعله من ذلك كله أو غيره توقف في الحكم المزبور في الكفاية والذخيرة وإن كان هو في غير محله ، إذ لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه المناقشات لكان فيا سمعت من الاجماعات السابقة التي يشهد لها التقبع كفاية ، مضافاً إلى صحيح الوشا عن رجل عن جيل بن دراج (١) عن الصادق (عليه السلام) قال : « قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمفرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاله الاولى فالاولى ، والنظر فيا ذكره أهل الرجال في أحوال الوشا وابن عيسى الذي رواه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث به من كتاب الصلاة

عنه والانجبار بما سممت برفع ضرر إرساله ، على أنه حكي عن صاحب العصرة أن ابن عيسى في نوادره التي عن الصدرق عدها من الكتب المشهورة التي عليها للمول واليها المرجع رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت يسير غير قادح في المطاوب ، بل عن البحار روايته عن المصنف في المعتبر باسناده عن جميل كوضع من الوسائل ، وكا نها فها منه أنه رواه المصنف من أصل جميل أو من غيره ، إذ قد كان عنده بعض الأصول القديمة و نقل عنها في غير موضع من المعتبر ، فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من جهة ذلك ، كما أنه لا ينبغي التوقف فيه من جهة الاشكال في ذكر المذرب في سؤاله بعد وضوح الجواب في المراد الذي هو الحجة لا السؤال ، على أنه عنمل لصدوره من السائل سهوا أو غلطا ، أو إرادة مغرب الليلة السابقة مع ظهري اليوم أوما قبله أو غير ذلك مما لا مدخلية له فيا نحن فيه .

وإلى ما في ذيل صحيح زرارة (١) المتقدم الاستدلال بأوله عن أبي جعفر الماللة وإن كانت المفرب والعشاء قد فاتتاك جيماً فابدأ بعا قبل أن تصلي الفداة ، ابدأ بالمفرب ثم العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بعا فابدأ بالمفرب ثم الغداة ثم صل العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الفداة إن بدأت بالمغرب فصل الفداة ثم صل المفرب والعشاء ، ابدأ بأولها ، لا نعا جميعاً قضاه ، الحديث ، وفيه دلالة على المطاوب في غير موضع ، نعم محتاج للتتميم بعدم القول بالفصل إلى غيرذلك من الا خبار المستفاد منها النرتيب للعطف بثم ونحوه ، فتوقف الخراساني حينئذ في الحكم المزبور في غير محله منها النرتيب للعطف بثم ونحوه ، فتوقف الخراساني حينئذ في الحكم المزبور في غير محله قطعاً ، خصوصاً في المرتب أداء كالمظهرين والعشاءين ، ولعله لم يقف على ما ذكر نا ، قعم قديقال بسقوط الترتيب عند الجهل به كا في الا لفية وشرحها للمحقق الثاني

نهم قديقال بسقوط الترتيب عند الجهلبه كما في الا لفيه وشرحها للمحققالتاني واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح وعن الايضاح وغيره، بل في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦٣ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ١ من كتاب الصلاة

الرياض نسبته إلى الأ كثر ، كا عن موضع من كشف الالتباس إلى الظاهر من المذهب للأمل السالم عن ممارضة الا دلة السابقة الظاهرة في غيره ، واستلزام التكرار الحسال أو الحرج في كثير من موارده المتمم في غيرها بعدم القول بالفصل الحكي في الروضة على الجزم والذخيرة على الظاهر وعن غيرهما ، وموافقته لسهولة الملة وسماحتها ، ورفع القلم عن النسيان، وأن الناس في سعة ما لم يعلموا ، مع أنه لا يخلو من تردد و نظر كما في القواعد والتحرير والمنتجي وظاهر كنز الفوائد وعن المعتبر ونهاية الا حكام ، بل في البيان والذكرى وجوبه مع الظر ، بل في الدروس والموجز وعن كشف الالتباس والملالية وجوبه مع الوهم أيضًا ، بل في باب الوضوء من الذكرى الجزم بوجوبه حيث لايكون في مراعاته زيادة فيا يجب عليه إن لم يراعه فارضاً له في صورة محتاجة إلى التأمل بل في التذكرة ﴿ أَنَ الا قُوبِ فَعَلَهُ حَالَ الْجَهَلُ بَهُ ﴾ بل جزم به في الارشاد ، بل في والشهيدين ، حيث قال : ﴿ وَالْآخُرُونَ عَلَى وَجُوبِ التَّكُرُ ارْ ﴾ وَ لَمُلَّهُ لَاطْلَاقَهُمْ وَجُوبُهُ كالخلاف والسرائر والمتن وغيرها ، وهو مع أنه أحوط في البراءة عما اشتفلت الذمة به من الصلاة بيقين لا يخلو من قوة ، لعدم صلاحية الأصل لمعارضة المقدمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه ، و إطلاق الا دلة السابقة من معاقد بعضالاجماعات والا خبار التي لامدخلية للعلم والجهل فيمايستفاد منها ، خصوصًا الحكم الوضعي كما في غيره من التكاليف وإن كان ظاهُر مواردها هنا العلم ، لسكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح .

ودعوى اعتبار العلم في كل حكم وضعي استفيد من أمر ضرورة استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن أريد العلم التعييني ، ولاتجدي إن أريد مايشمل الحاصل بالتكرير ، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار النمكن من كل شرط استفيد

من أمر أو نهى ، ضرورة حصوله هنا ولو بالمقدمة كالايخنى ، وعدم المحالية بل والحرج في التكر أر ، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقيناً الذي من للملوم عدم سقوط الفضاء عنه لمشقته بكثرته ، على أنه لو سلم الحرجية في الجلة فهو سبب ذلك في بعض الا فراد أو أكثرها، وأقصاه السقوط فيما بتحقق الحرج به دون غيره كما هو ظاهر الأستاذ في كشفه فيأول كلامه بل صريحه ، بل قد لا تحتاج مراعاته إلى زيادة تكر بر علىما وجب عليه كافي بعض الصور الفروضة في باب الوضوء من الذكرى ، ودعوى الاجماع المركب الذي هو حجة في مثل هذه المسائل عهدتها على مدعيها .

بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام على دليل الحرج بناءً على قبوله لذلك ، كما أخرج عنه فيما لو كان مقدار هذا المكرر معلوم الفوات ، وإن كان بينها هنا تعارض العموم من وجه ، لا قلية أفراده منه ، وخروج نظيره من معلوم الفوات بل وكثير من التكليفات من صوم الهجير وقتل النفس ونحوها عنه دون ذلك ، ومعارضة ذلك كله بتأيد دليل الحرج بمموم رفع المؤاخذة عن الجاهل، وقوة عمومه من حيث كونه نكرة في سياق الاثبات (١) كا ترى ، بل قد يقال بمدم شمول دليل الحرج له أصلا ، إذ المراد نفيه في الدين لا ما يوجبه العقل عند الاشتباء للمقدمة ، ولعله من ذلك كله حكى في مفتاح السكر امة عن مصابيح أستاذ، أنه قال : ﴿ الْمَالَةُ لَا تَخَاوَ مِن إِشْكَالُ وَإِنْ كان القول بالسقوط حيث يكون حرج ولا تقصير لا يخلو من قوة ، انهى .

اكن قد يقال بأن قصارى ذلك حصول الشك في اعتبار السقوط (٣) وعِدمه

رم) مكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب ، النرتيب ، إذ لا محصل اشرطية ــــ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية ، والصحيح , النني . لأن النكرة في دليل عموم نني الجرج في سياق النني ، وهو قوله تعالى : . وما جعل عليكم في الدين من حرج ، مضافاً إلى أن النَّكَرة في سياق الاثبات لا تفيد العمرِم أُعسلا فضلا عن فوة للعموم ، أللهم إلا أن يوجه بأن الضمير في قوله ; , وقوة عمومه , راجع إلى رفع المؤاخذة

وماشك في شرطيته ايس بشرط عندنا ، بل قد برجح السقوط بالسيرة ، وصعوبة معرفة طريق تحصيل النكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أوعامتهم ، واستبعاد إيكال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه ، وشدة النفارت بين عدد المقدمة وذيها ، ومشقة معرفة طريق الحصول إلى باب المقدمة ونحوه ، ومعلومية الفرق بين الوجوب المقدمي والأصلي بأن مبنى الأول على أن لا يستلزم قبحاً وحرجاً كما لو اشتبهت موطوءة الابل في كثير منها وظرف السمن بين ظروف كثيرة وغير ذلك مما يعظم اجتنابه على المكلفين ، بل تمجه عقولم ، بل من ذلك ونحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك .

إلا أنه ومع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لاينبغي تركه ، وهو يحصل كا عن غاية المراد والمحقق الثاني بأن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة ، فمن فانه الظهران زاد صلاة فصلى ظهراً بين عصرين أو بالمكس ، إذ المحتمل فيه إثنان فيزاد صلاة ، لسكن قيل : إن فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائنة أربعة مثلاً ، فان الاحتمالات فيه أربعة وعشرون ، فينبغي فيه صلاة خمس وعشرين ، أو كانت خمسة فان الاحتمالات فيه مائة وعشرون ، فينبغي أن يصلي مائة وإحدى وعشرين ، وفيه نظر ، العمر إرادته الاحتمالات العقلية الحاصلة من الضرب قطعاً .

لسكن على كل حال الأولى ارتكاب طريق آخر ذكره غير واحد من الأصحاب أخصر من هذا وأسهل يحصل به الترتيب أيضاً وإن توافق معه في بعض الصور، وهو بأن يصلي من فانه ظهران من يومين ظهراً بين عصرين أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينها على تقدير سبق كل واحدة ، ولو جامعها مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاه معها فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها فعل الحنس عشرة قبلها

ــ السقوط مضافاً إلى أنه رقدس سرم بصدد تقوية السقوط لا تفيه

وبعدها . وهكذا ، والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي إثنان في الأول ، وست في الثاني ، وأربعة وعشرون فيالثالث ، وماثة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقًا في عدد الفرائض المطلوبة ، فحينثذ لو أضيف اليها سادسة صارت الاحمالات سبع مائة وعشرين ، وصحته فيها من ثلاث وستين فريضة بفمل الاحدى و ثلاثين قبلها و بعدها ، ولو أضيف اليها سابعة صارت الاحتمالات خَسةَ آلاف وأربعين ، وتصح من مائة وسبع وعشرين فريضة ، ولو أضيف اليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين الغاً وثلاثمائة وعشرين ، ويصح من مائتين وخمس وخمسين فريضة .

نمم قد يقال بأن الفريضة الزائدة على الحس لا تكون إلا إحدى الحس ، وترتيبها على مثلها لا ببلغ في زيادة الاحتمالات إلى هذا المقدار ، ضرورة عدم توقف الترتيب بينها وبين مماثلها من الفريضة على تكرار ، ولذا لو كانت الفوائت المتعددة من نوع واحد كعشاءات متعددة مثلاً لم يجب تكرير في تحصيل الترتيب بينها ، وتوضيح ذلك بأن يقال : إن الفائت إذا كان ظهرين وعصراً فالاحتمالات ثلائة ، وإذا أضيف اليها مغرب صارت إثني عشر حاصلة من ضرب الثلاثة في الأربع ، وإذا أضيف اليها العشاء صارت ستين ، وإذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة وستين ، أللهم إلا أن يراد مطلق الاحتمال و إن لم يكن له مدخلية في الترتيب ، لكن دعوى أن صحتها على هذا الطربق من ثلاث وستين فريضة لاتخاو من نظر ، وذلك لأن صحته في الأول من خس هي ظهران قبلهما عصر ، وبعدهما عصر ، وبينهما عصر ، فلو أضيف اليها مغرب كانت من إحدى عشرة ، فاو أضيف اليها عشاه كانت من ثلاث وعشرين ، فاو أضيف اليها صبح وهو السادس كانت من سبع وأر بمين ، واحبّال إرادة نحو صلاة الكسوف من الغريضة السادسة لا اليومية بناءً على مراعاة الترتيب بينها وبين الفوائت ، أو المحتلفة بالقصر والاتمام بعيد في عباراتهم ، بل مقطوع بعدمه كما لا يخنى على من لاحظ الروضة وغيرها عما ذكر فيه هذا الطريق ، نعم لعل المراد إرادة حصوله بالعدد المذكور لا أن المراد أنه أقل عدد يحصل به ، لما عرفت .

بل هناك طريق آخر غير ذلك هو أخصر وأسهل ذكره أيضًا غير واحد من الأصحاب ، وهو أن يصلي الفرائض الفائنة أجمع كيف شاء مكررة عدداً ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ به منها ، فيصح من ثلاث عشرة فريضة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الحامس الذي فرض فيه زيادة فريضة سادسة.

بل في الروضة أنه يمكن الحصول في الأخير بخمسة أيام ولاء والحتم بالفريضة الزائدة، ولعله لأنه إذا صلى خمسة أيام مكررة فني كل مرة يبرأ من بعضها ولو واحدة لأنه في الأولى يبرأ من واحدة من الأواخر قطما، وهي أولها، وكدفاك في الثانية، لحصول مثل الجميع بعدها، فيحصل الترتيب بين ما برأ منه أولا وغيره، ولا أقل من واحدة، وكدفا في الثالثة والرابعة والحامسة، فيبرأ من خمسة ولم يبق إلا الزائد، فان كان ترتب قبل ذلك مع ما بعده فذاك، وإلا فهو آخر ما فاته فيقضيه ويختم به .

لسكن قد يناقش فيه بأنه لا يتم لوفرض أن الزائدة العشاء، وفرض أن الفائت في نفس الأمر، هو العشاء ثم العشاء أيضًا ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر ثم الصبح، فانه لم يحصل له ذلك بفعل خمسة أيام كيف شاء والحتم بالفريضة الزائدة التي فرضنا أنها العشاء ضرورة عدم تحصيله من اليوم الأول إذا فرض ابتداؤه فيه من الصبح إلا العشاء، ومن الثاني العشاء الثاني خاصة، ومن الثالث المغرب كذلك، ومن الرابع العصر، ومن الثاني العشاء الثاني خاصة، ومن الثالث المغرب كذلك، ومن الرابع العصر، ومن الحالمس الظهر، فيبقى حينتذ الصبح الذي لا يجدي في حصول الترتيب له الحتم بالعشاء الذي فرض أنه الفريضة الزائدة، ألهم إلا أن يريد الحتم بالفريضة الزائدة لكل يوم، لكنه حينتذ ينقص عن الطريق السابق واحدة، لا نه كان من إحدى و ثلاثين، وهذا

ثلاثون ، وهو بميد جدا ، إذ لو أراده لقال إنه يحصل الترتيب بسته أيام ، كما أنه كسذلك في الواقع للعلم بحصول فريضة له من كل يوم ، بل لعل ذلك أوضح الطرق ، والأمر سهل ، إذ المدار على فعل ما يحصل به الترتيب ، وأما كيفيته فليس هو من وظائف الفقيه .

هذاكله إذا كان الفائت مختلفاً صنفاً أو عدداً ، أما المتحد صنفاً وعدداً كالظهرين فصاعداً أو العصرين كماه فعلها بنية الأولى فالأولى كا صرح به غير واحد ، بل هو واضح ، بل قد يحتمل عدم وجوب هذه النية ، بل الاجتزاء بنية الحالف ، قصراً لدليل الترتيب على الأول ، لدكنه كما ترى ضعيف جداً ، نعم حكي عن غاية المراد احمال إلحاق المتحد عدداً المختلف صنفا كاظهر والعصر بالمتحد صنفا وعدداً ، فيجزي صلاة أربعة مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمته إن ظهراً فظهر وإن عصراً فعصر، والثانية (١) ما في ذمته وهكذا ، وهو لا يخلو من قوة بناء على عدم وجوب نية الظهرية والعصرية الالتعيين الحاصل بنيته أولى ما في ذمته وإن كان لم يعلمها بخصوصها ، إذ الواجب التعيين المفيد تعيناً واقعاً ، ونحو ذلك الظهر المقصورة والصبح أو العشاء المقصورة ، نعم لو فاته مع ذلك مفرب وسطها بين أربع فرائض مطلقة على الطريق الذي سممته سابقاً ، ولو فاته صلوات معاومة سفراً أو حضراً (٢) ولم يعلم السابق منعا كفي في حصول الترتيب صلوات رباعيات كل يوم قصراً وتماماً كما هو واضح ، وصرح به غير واحد من الأصحاب .

ثم إن الظاهر عدم الفرق في مراعاة الترتيب في القضاء مع العلم به بين أن يتولاه بنفسه و بين أن يتولاه عنه وليه بعد ، وته أو متبرع أو مستأجر ، ضرورة تأدية هؤلاء

 <sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية والكن حق العبارة هكذا , ثانية ما في ذمته ،
 (٧) هكذا في النسخة الأصلية والكن الصحيح , سفراً وحضراً ،

تكليفه عنه وتحملهم إياه عنه ، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتباً ، فن أداه عنه غير مرتب لم يكن مجزياً كما صرح بذلك في القواعد ، قال : ولو استأجر ولي الميت عنه اصلاته الفائنة وجب على الأجير الاتيان بها على ترتيبها في الفوائت ، خلافاً للا ستاذ في كشفه فلم يعتبره للا صل بعد قصر ما دل على اعتباره على المتيقن ، وهو الفاضي عن نفسه ، وإطلاق ما دل على القضاه عنه ، لكنه قد يناقش فيه بأن النائب ليس إلا ، وديا تكليف غيره الذي من كيفيته الترتيب كالقصر والاتمام والجهر والاخفات ، فلو استأجر أجيرين حينند كل واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة فضلاً عن عكس الترتيب بل يصح منها سنة خاصة كما صرح به في القواعد والحواشي المنسو بة الشهيد والحكي عن الايضاح وجامع المقاصد أيضاً .

أما مع الجهل بترتيب فوائنه فان كان بعد العلم بماو ميته عنده إلى أن مات اتجه وجوب التكرار لتحصيله ، وإن لم يعلم ذلك كما هو الغالب فالظاهر جريات البحث السابق فيه ، بل لعله أولى منه إذا كان العجل بحال الميت ، لامكان القول بسقوطه به بالنسبة العجاهل المؤدي عن نفسه لا المتحمل تكليف غيره الحجهول عنده كيفية تكليف من عمل عنه من الترتيب وعدمه ، وربما كان مرتبا عنده ، بل قد ينقح الأصل كونه كذلك في بمض الأفراد منه أو أكثرها ، فيكون من القسم الأول ، لكن في كشف الأستاذ أن الأحوط عدم مراعاة الترتيب حذراً من طول المدة وبقاء الميت معاقباً لوكان القضاء عن واجب ، ومن تأخير وصول الأجر لو كان ندباً ، ولا بأس به إن كان المراد ترجيح التعجيل على الاحتياط في مراعاة الترتيب بعد البناء على سقوط وجوب التكرار مراعاة له ، وإن كان قد يناقش فيه بالنسبة الثاني ، بل والأول لو كان الفوات لا عن مراعاة له ، وإن كان قد يناقش فيه بالنسبة الثاني ، بل والأول لو كان الفوات لا عن مراعاة له ، وإن كان قد يناقش فيه بالنسبة على على من المجتهد لا واقعيته ، لاحتمال عدم خلوصه عن العقاب حينئذ إلا باتيان الترتيب ، ظن المجتهد لا واقعيته ، لاحتمال عدم خلوصه عن العقاب حينئذ إلا باتيان الترتيب ،

بل لا ربب في رجحان ما يحصل به الخلاص المؤبد يقيناً على محتمله وإن استلزم زيادة زمان عليه .

وكيف كان فتحصيل الترتيب عن الميت على حسب ما مجمعته في الحي بالطرق السابقة ، بل لا بأس بتعدد النواب ، فيصح حينتذ استشجار أجيرين فصاعداً عن ميت واحد احكن بشرط أن يكون فعلهما مرتبا بمعنى وقوع فعل أحدهما بعسمه فعل الآخر لو أريد تحصيله على الطريق الأول ، ضرورة عدم حصول الترتيب عليه بغير ذلك ، إذ لو أوقعاه دفعة في جماعة أوعلى الانفراد لم يحصل البينية التي هي من مقوماته ، وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع التكرير الحصل الترتيب عليهما أياماً ، فانه لو أوقعاهما دفعة لم يحصل منه إلا ما يحصل بفعل واحد منها ، ويكون الثاني لغواً ، إذ لو فرض أن الفائت خمس فرائض كان حصول الترتيب بينها على هذا الطريق بأربعة أيام والحتم بما بدأ به ، اليقين بحصول فريضة له من كل يوم ولم يبق له إلا احتمال تأخر ما بدأ به أولاً عن الجميع ، فبختم بها وببرأ ، فاذا فرض توزيع هــذه الأربعة على الأجيرين وأوفعاها دفعة بأن صلى كل منهما يومين مقارناً للآخر جماعة أو على الانفراد لم يحصل اليقين إلا بفريضتين ، لاحبَّال كون الفائنة الأخيرة من يوميهما الأولين ، ثم ما قبلها من اليومين الثانيين ، فيكون الأربعة أيام بمنزلة اليومين من واحد ، بخلاف ما لوكانت أَيامهم على التعاقب ، إذ هي حينئذ كالأيام الأربعة من واحد بعلم حصول فريضة من كل يوم ثم يختم أحدهما بالفريضة المبتدأة فيحصل الترتيب بين الحس ، كما هو واضح بأدنى تأمل ،

نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرائض اليوم عليهما بأن يصلي أحدها الصبح مثلاً والآخر الظهر مقارناً له ، ثم العصر والآخر المغرب ، ثم يصلي العشاء أحدها وهكذا إلى تمام الأربعة ، ثم يختم بابتداء فرائض يومها ، وهو الصبح في المثال ، فانه

يحصل الترتيب بين الحنس أيضاً .

هذا كله لو قلمنا بمراعاة الترتيب حال الجهل ، أما بناء" على سقوطه ولو كان من ولي الميت كما لعله الأفوى في النظر لم يجب زائداً على فواثت الميت ، احكن لو استأجر أجيرين على أدائها وأوقعاها دفعة جماعة أو فرادى فني إجزائه نظر ، ينشأ من صدق امتثال إطلاق الأدلة بعد سقوط اشتراطه وكونه كالصلاة مع الجنابة في الثوب المشترك في التمسك باصالة صحة فعله ، ومن أن أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء غير معلوم الحلاف، أما معلومه فلا كما في الفرض، ضرورة أن السابقة إحداهما، فتصح حينئذ صلاة منعا دؤن الأخرى ، ووضوح الفرق بينه وبين الثوب المشترك بأن فعلها معا راجع إلى واحد، وهو المنوب عنه بخلافه فيه، ولعله لذا كان ظاهرالقواعد والحواشي المنسوبة الشهيد عليها الثاني، بل كاد يكون صريح الأخير بل والا ول بعد التأمل الجيد الأستاذ في السكشف ، قال في الا ول بعدما سمعت من عبارته السابقة : « فان استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز اكن بشرط الترتيب بين فعليها ، فان أوقعاه دفعة وجب على كل منهما فضاء نصف سنة ، وقال في الثاني: ﴿ الترتيب أن يصلى هذا بوماً وهذا يوماً ، وهذا شهراً وهذا شهراً ، فان أوقعاه دفعة بأن يقيّرنا في نية كل صلاة وكذا لولم يقترنا فنقول هنا: صلاة واحدة صحيحة والأخرى غير مجزية لمدم الترتيب، فاذا فرضنا صلاة ﴿ غانم ﴾ صحيحة كانت صلاة ﴿ سالم ﴾ غير مجزية ، فاذا اختلفا كسذلك مة ترنين أَوْ سبق أحدهما الآخر بالنية في الصلاة الثانية كانت صلاة « سالم » مجزية ، وفي الثالثة تجزي صلاة ﴿ غانم ﴾ وفي الرابعة صلاة ﴿ سالم ﴾ وعلى هذا يكون بين السنة نصف سنة وبين السنتين سنة وأحدة ، فيحصل الترتيب ، وكذاالحكم إن جهلا، انتهى . ولار بب

فى أنه أحوط إن لم يكن أقوى وإن اشتهر فى زماننا هذا عدم الالتفات إلى شيء من ذلك ، لحكن هل يعتبر في براءة ذمة الؤجر اشتراط التعاقب أو يكني فيها عدم علمه بالاقتران ? وجهان أقواهما الثاني .

هذا كله في ترتيب الحواضر والغوائت أنفسها . أما البحث فيه بالنسبة إلى بهضها مع بعض فهو المعركة العظمى بينالأصحاب الذي اختلفت فيه أفوالهم، وتشتنت فيه آراؤهم حتى أن بعضهم كالسيد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد أفتى به مدة ثم رجع عنه إلى عدمه أخرى على ما حكاه في غاية الرام ، وما ذاك إلالكون المسألة من المصلات ، وهي التي أشار اليها المصنف بقوله: (فان فاتته صاوات) متعددة (لم) يعتبر في صحتها أن ﴿ تَتَرَتَّبِ ﴾ بمغنى تنقدم ﴿ عَلَّى الحاضرة ﴾ ولا في صحة الحاضرة أو غيرها من العبادات أن تتأخر عنها ، ولم يجب فعلها فوراً متى ذكرها ، ولم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناه اليها، ولم يحرم التشاغل بسائر ماينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو المشهور بين المتأخرين نقلاً وتحصيلاً ، بل في الذخيرة أنه مشهور بين المتقدمين أيضاً ، كما أنه نسبه في مصابيح العلامة الطباطبائي إلى أكثر الأصحاب على الاطلاق ، كنسبته إلى المشهور كذلك في شرح الموالي ، بل في المصابيح أيضاً أن هذا القول مشهور بين أصحابنا ظاهر ناش في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين ، وهو كــذلك يشهد له التتبع لكايات الأصحاب وجادة وحكاية في الرسائل الموضوعة في هذا الباب ، كرسالة المولى المتبحر السيد العاد أستاذي السيد محمسد جواد والفاضل المحقق المتبحر ملا أسدالله وغيرها من كتب الأساطين المعتمدين كالمحتلف وكشف الرموز وغاية المراد والذخيرة ومصابيح الملامة الطياطيائي ونحوها ، إذ المستفاد منه أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل انفقيه عبدالله بن علي بن أبي شعبة الحلمي في أصله الذي أثنى عليه الصادق (عليه

السلام) (١) عند عرضه عليه وصححه واستحسنه ، وقال: ﴿ إِنَّهُ لِيسَ لِمُؤْلَّاهُ أَي الْحَالَفَينَ مثله ﴾ وعده الصدوق من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع ، بل أم المرتضى بالرجوع اليه و إلى رسالة ابن بابويه مقدماً لهما على كتاب الشلمغاني لما سئل عن أَخَذُ مَا يَشْكُلُ مِن الْفَقَةِ مِن هَذَهِ الثَّلاثَةِ ، والحسين بن سميد الأهوازي الذي هو من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) ، وحاله أجل من أن يذكر مصنف الكتب الثلاثين الحسنة التي يضرب بها المثل في الاتقان والجودة ، وقد عده المحقق طاب ثراه في المعتبر في جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممر اشتهر فضله وعرف تقدمه فينقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار ، والشيخ الجليل العظيم النبيل أحمد بن محمد بن عيسى القمي في نوادره ، والصدوقين والشيخ أبي الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو سليمان المعروف في كتب الرجال بالصابوني ، و بين الفقهاء بالجمغي تارة ، و بصاحب الفاخر أخرى في كتابه الفاخر الذي ذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلاما أجمع عليه وصح من قول الأئمة (ع) عنده، والشيخ الجليل الحسين بن عبيدالله ابن علي المعروف بالواسطى أستاذ الكراجكي ، ومشاهد (معاهد خل معاصر خل) الشيخ المفيد وقطب الدين الراو ندي الذي صنف رسالة في المسألة كمافي الفهرست ، وعماد الدين محمد بن علي كما في الصابيح ، والعاد الطوسي كما في الغرية ، و نصير الدين أبي طالب عبدالله بن حزة الطوسي غير صاحب الوسيلة ، وسديد الدين محود الحصي صاحب التصانيف الكثيرة علامة زمانه في الأصوليين كما قال تلميذه منتجب الدين ، وهو شبخ ورام بن أبي فراس أيضاً ، وكنذا فخر الدين الرازي كما في الفاموس ، وكان معاصراً لابن إدريس، وكان يطمن عليه بأنه مخلط لايمتمد على تصنيفه، والشيخ أبي علي الحسن ابن ظاهرالصوري ، وعلي بن عبيد بن بابويه منتجب الدين ، وقد صنف في المسألة رسالة

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ص ١٧٠

سماها المصرة رداً على بعض من عاصره ، ولعله ابن إدريس ، وقد رأيتها ، والشيخ يحبي نجم الدين بن الحسن بن سميد ، والشيخ نجيب الدين يحبي بن أحمد بن يحبي المذكور ابن عمالحقق، والسيد الأجل علي بن موسى بن طاوس صاحب الكرامات، والعلامة طاب ثراه فيجملة من كتبه ، ووالده وولده وابن أخته السيد العميد ، والسيد ضياء الدين ابن الفاخر ، والشهيدين والمقداد وتلميذه محمد بن شجاع القطائ ، والشيخ السعيد أبي العباس أحمد بن فهد وتلميذه علي بن هلال الجزائري والصيمري والكركي وولده والميسي وابن أبي جمهورالأحسائي والأردبيلي وتلميذه المحقق أبي منصور الشيخ حسن صاحب المعالم في الاثنى عشرية ، وولاه الشيخ محمد في شرح الرسالة المزبورة ، والشيخ أبي طالب شارح الجمفرية ، وشيخنا البهائي ووالده وتلميذه الشيخ جوادبن سعيد الكاظمي، والحدث القاشاني في المفاتيح وغيرها، وأبن أخيه الشيخ هادي، والفاضل الحراساني والسيد ماجد والشبخ سليان البحرانيين ، وفيض الله بن عبد القاهر، والعلامة المجلسي ووالده ، والمحقق الشيرواني والفاضل الماحوزي وأكثر علماء عصرنا هذا وما قاربه ، كالمولى المحقق المدقق مجدد مذهب الشيعة في المائة الثانية بعد الألف محمد باقر الاصبهاني الشهير بَالبِهِبهاني ، والعلامة الشريف الذي انتهت اليه رياسة الشيعة في زمانه السيد محمد مهدي الطباطبائي ، وأستاذي المحقق النحرير الذي لم يكن في زمانه أقوى منه حدساً وتنبها الشيخ جعفر ، والفاضل المتبحر المحقق المدقق ملا أسدالله وغيرهم ، بل حكاه العلامة عن أكثر من عاصر من المشايخ ، والحلي عنجماعة من أصحابنا الحراسانيين والشهيد نسبه إلى أكثر من علمه العلامة من المشايخ ، بل نسبه في الجلة الواسطي المزبور في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أهل البيت (عليهم السلام) كما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته المنقول جملة منها في الذخيرة

وغيرها هنا وفي المواقيت ، وهو أقوى من الاجماع (١) ، بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمحتلف دعوى إجماع المسلمين عليه في الجلة ، مضافاً إلى ما سمعت من ذكر الجعني له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة (عليهم السلام) .

فن العجبب بعد ذلك كله وغيره مما تركنا التعرض له خوف الاطالة والملل وأولكاناو إلى مظانه دءوى شهرة القول بالمضابقة والاجماع عليها ، ولقد أجاد من منعها على مدعيها ، وكيف وقد عرفت أن ذلك مذهب جم غفير من قدماه الأصحاب ومتأخر يهم ممن اشتهرت أقوالهم وكثرت أتباعهم وتفرقت أمصارهم من قميهم وخراسانيهم وشاميهم وعراقيهم وساحليهم واصبهانيهم وكاشانيهم ، وفيهم من هومن أجلاء أصحاب الأثمة (عليهم السلام) ، ولا يصدر إلا بأمرهم (عليهم السلام) ، ومن أدرك الغيبتين ومن انتهى اليه في زمانه أمر الرياستين ، وأقر له بالفقه وصدق اللهجة ، وإن كان لم يصرح بعضهم مجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه ولو عمونة عدم القول بالفصل أو غيره ، كايؤمي اليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النزاع

(۱) قال ما هذا لفظه : د مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، قال أهل البيت عليهم السلام : يتم التي هو فيها ، وبقضى ما فاتته ، وبه قال الشافعى ، قال ابن طاووس شم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ، شم قال في أواخر المجلد ما لفظه : د مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى إن سأل سائل فقال : اخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له : أن يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاقه ، وبه قال الشافعي \_ قال السيد \_ : شم ذلك ما روي عن الصادق جمفر بن محمد عليهما السلام انه قال : منكان في صلاة شم ذكر صلاة أخرى فاتته أنم التي هو فيها شم قضى مافاته ، انتهى إذ قد عرفت وتعرف إن شاء الله ان القائلين بالمضايقة يوجبون العدول من الحاضرة إلى الفائة الذرتبها عليها عندهم فن لم يوجبه أو لم يجوزه عن لا يقول بوجوب الترتيب البتة الفائة الذرتبها عليها عندهم فن لم يوجبه أو لم يجوزه عن لا يقول بوجوب الترتيب البتة الفائة الذرتبها عليها عندهم فن لم يوجبه أو لم يجوزه عن لا يقول بوجوب الترتيب البتة

قديمًا وحديثًا ، فانهم ذكر وا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة كعلي بن أبي شعبة والحسين بن سعيد وابن عيسى والجعني والواسطي والصدوقين وغيرهم ، مع أنه ايس في الحكي من كلام هؤلاء إلا التصريح ببعض ما محمته في العنوان من فعل الحاضرة في أول وقتها ، أوعدم إيجاب العدول منها اليها أوغير ذلك ممالا تلازم بينه وبين القول بالمواسعة المحضة من كل وجه ، وماذاك إلا لا كتفائهم في القول بها بالتصريح ببعض ما عرفت ، كا أن القول بالمضايقة كدلك ، وإلا لو افتصر بالنسبة إلى كل عبارة على مانصت عليه وصرحت به وجعل قولاً مستقلاً لأمكن إنهاء الأقوال في المسألة إلى عشرين أو ثلاثين لاختلاف العبارات بالنسبة إلى ذلك اختلافا شديداً ، خصوصاً عبارات القدماء الذي لم براع فيها السلامة من الحشو وتجوه ، ومن المعلوم خلاف ذلك كله عندكل محور المخلاف والنزاع في المقام ، فيعلم حينئذ أنه لا قائل بالتفصيل والجود على خصوص ما نص عليه في هذه العبارات ، فيكتنى بادراج من نص على بعض ما محمته في العنوان في القائلين بالمواسعة ونحوه في المضايقة على ما ستعرف ، فتأمل جيداً ، ومع ذلك كله فالمتبع الدليل وستعرف ثبوته على جميع ما في العنوان .

وكذا لا يقدح ما بينهم من الخلاف في أمر غير ما نحن فيه من التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائنة كما هو الحكي عن ظاهر الراوندي والحمي وابن سعيد منهم ، أو استحباب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر الصدوقين والجمني والواسطي وعن الصوري ، بل ربما ظهر من بعضهم وجوبه ، لكن يجب إرادته الاستحباب منه ، للاجماع من الطائفة نقلاً وتخصيلاً على جواز التقديم وعدم ترتب الفائنة على فعلها ، أو استحباب تقديم الفائنة كما عن العلامة ووالده وولده ومشايخه المعاصرين له وأكثر المتأخرين عنه ، بل ظاهر كشف الرموز الاتفاق عليه في الجلة ، لكن الأمر، في هذا الخلاف هين ، بل الظاهر سقوطه عند التحقيق ، فان التخيير في الجلة مشترك بين الكل

وهو الأصل في هذا القول ، بل لعل ترجيح الفائنة عند من ذكره نظراً إلى الاحتياط الذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذات من حيث أنها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره له ، كا لا يخنى على الملاحظ المتدبر ، فيكون النزاع لفظياً ، فتأمل جيداً .

( وقيل ) \_ والقائل القديمان والشيخان والسيدان والقاضي والحلي والآبي والشيخ ورام و بعض المحدثين و بعض علمائنا المعاصر بن على ما حكي عن بعضهم ـ: يجب التشاغل بقضاء الغوائت فوراً عند الذكر في سائر الأوقات إلا وقت ضيق الأداء أوالاشتغال بما لابد منه من ضروريات المعاش من التكسب والأكل والشرب، ويجب أن ﴿ تَمْرَتُبِ ﴾ بمعنى تتقدم على الحاضرة مع سعة الوقت ، بل يجب العدول عنها اليها لو كان قد ذكرها في أثنائها ، بل هذا الترتيب شرط في صحتها وصحة غيرها مرس العبادات، بل وحلية باقي ما ينافيها من سائر الأفعال والأعمال المباحات إلا ما يضطر اليه بما يتوقف عليه الحياة أو النفقات الواجبات من غير فرق في ذلك كله على الظاهر منهم بين أتحاد الفائت وتعدده ، وبين الفائت ليومه وغيره ، وبين ما كان سببه العمد والتقصير وغيره، بل صرح بعضهم أو أكثرهم بالأول من ذلك، نعم لم ينصوا جميمهم على جميع ما محمته في العنوان ، لسكنهم قد اتفقوا جميعاً كما قيل على الترتيب ، بل نص المفيد والرتضى والقاضي والحلبيات والحلى منهم على فورية القضاء ، بل امله ظاهر القديمين والشيخ والآبي أيضًا ، بل حكى المفيد والقاضى وأبو المكارم والحلي الاجماع على ذلك ، فالفورية والترتيب حينئذ متلازمان عندهم و إن كانا ليساك ذلك في نفس الا مر ، بمعنى أن كل من قال بالترتيب قال بالفورية وبالمكس ، لا أن هؤلاء عمدة أهل هذا القول ، بل هم أصله وأسه ، ويشهد له تحرير هــذا النزاع من بعضهم بالمضايقة والمواسعة ، ومن آخر بالترتيب وعدمه ، ولولا التلازم الزبور لاختلف الحكم وتمدد الخلاف ، بل عن أبي العباس التصريح بأن الترتيب هو القول بالمضايقة ، وعدمه هو القول بالمواسعة كما عن الصيمري ما يقرب منه ، وكذا صرح الشيخ والسيدان والقاضي والحلبي والحلي منهم ببطلان الحاضرة المقدمة على الفائنة فى السعة ، بل في الغنية الاجماع عليه ، بل هو قضية تصريح المفيد بالحرمة ، ضرورة لزومها للفساد فى مثلها .

بل الظاهر أنه كالفورية عندهم من لوازم الترتيب ، فإن الستفاد من كلامهم كونه شرطاً في صحة الأداء فيه وفي القضاء ، وقدا أخذه المصنف في المتبر في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة وأتباعهم ، ونص الشهيدان في غاية المراد وروض الجنان على أن المضايقة المحضة بمعنى وجوب تقديم الفائنة مطلقاً ، وبطلان الحاضرة لو قدمها عمداً ، و وجوب المدول لو كان سهواً ، وقال أولها في الذكرى : ﴿ ظَاهُرُ الْأَكْثُرُ وَجُوبُ الفور في القضاء إما لأن الأمر المطلق للفوركما قاله المرتضى والشيخ ، وإما احتياطًا للبراءة ، فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ، ويبطلون الحاضرة لوعكس متعمداً ﴾ وهذا صريح في أن البطلان مأخوذ في هذا القول ، وأما العدول في الأثناء اليها فقد نص عليه المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيان والحلي منهم وفي المسائل الرسية سؤالاً وجواباً والحلاف والفنية وبحث المواقيت من السرائر وظاهر شرح الجل، وعن خلاصة الاستدلال الحلى الاجماع على ذلك ، وقد محمت أن الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة ، وقال في المحتلف : ﴿ لَوَ اشْتَفُلُ بِالْفُرِيْضَةُ الْحَاضَرَةُ فِي أُولُ وَقَتْهَا ناسياً ثم ذكر الفائنة بعد الاتمام صحت صلاته إجماعًا ، ولو ذكر في الأثناء فان أمكنه العدول إلى الفائنة عدل بنيته استحبابًا عندنا ، ووجوبًا على رأي القائلين بالمضايقة ، وكـذا نص المرتضى والقاضي والحلبي والحلي منهم على وجوب التشاغل المزبور ، وهو لازم الباقين حيث قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للأمور الضرورية ، والاخلال بها في أول الوقت لا يسقط القضاء ولا فوريته في سمائر الأوقات إما لأن الأصل في كل واجب فوري أن يستمر على وجوبه وفوريته مع الاخلال به ، أو للاجماع

على بقاء الا مرين هنا وإن قيل بسقوطها في غيره ، إذ لا خلاف بين المسلمين في عدم سقوط القضاء بالتأخير ، ولا بين القائلين بفوريته في وجوب المبادرة به بعد الاخلال ، فعلى قولهم يلزم المؤخر القضاء تجدد المعصية في كل زمان ، واستحقاق العقوبة على كل تأخير ، قال الآبي منهم : وعند أصحاب المضايقة لا يجوز الاخلال بالقضاء إلا لا كل أو شرب ما يسد به الرمق ، أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ، ومع الاخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء من الوقت .

وأما تحريم الا فعال المنافية عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها وضروريات الحياة فقد صرح به المرتضى والحلي منهم ، بل يظهر من الفيد والحلبيين القول به أيضا فانهم رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائنة ، و بنى المفيد تحريم النافلة لمن وجب عليه فائنة على تحريم الحاضرة ، ومقتضاه استناد التحريم إلى التضاد ، فيطرد في جميع الا ضداد ، وبناه الترتيب على المضايقة - كا صرح به الصيمري في الحكي عنه من غابة المرام ويستفاد من غيره أيضا - يعطي دخول تحريم الا ضداد في هذا القول عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب ، فيكون تحريم الضد مطلفاً عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب بل يكون تحريم الضد مطلقاً من تتمة القول المذكور ، وتخصيص نسبة القول به بالمرتفى والحلي كما وقع من العلامة والشهيدين وغيرهما لاختصاصها بالتصريح بذلك ، بالمرتفى والحلي كما وقع من العلامة والشهيدين وغيرها لاختصاصها بالتصريح بذلك ، بل قيل : إنه يلوح من ظاهر عباراتهم ، وإلا فقد عزاد في التذكرة إلى السيد وجماعة ، بل قيل : إنه يلوح من ظاهر عباراتهم ، وإلا فقد عزاد في التذكرة إلى السيد وجماعة ، الحضة ، فان أصحاب هذا القول يسقطون الترتيب ويجيزون تأخير القضاء مطلقا ، وهذه المطالب كلها ساقطة على الفول بالمواسعة ولا يوجبون العدول في الا ثناء ، فهذان القولان على طرفي النقيض ، ولا تصريح في كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة والمتعددة ، أو فائنة اليوم وغيرها وأسباب الفوات

بل فيه ما هو صريح في عدم الفرق .

وقد توسط بينها المفصلون على اختلافهم فى وجوه التفصيل ، فهنها ما سمعته من المصنف ومن تبعه من الترتيب في المتحدة وعدمه في المتعددة الذي استجوده الشهيد فى غاية المراد إن لم يكن إحداث قول ثالث ، ومنها ما المعلامة في الختلف من وجوب تقديم الفائنة إن ذكرها في يوم الفوات ، واستحباب تقديمها إن لم يذكرها فيه متحدة كانت أو متعددة ، والظاهر إرادته ما يشمل الليلة المستقبلة باليوم الذي ابتداؤه من الصبح ، ولم نعرف من سبقه اليه بل ولا من لحقه عليه عدا ما يحكى عرب ابن الصائغ في شرح ولم نعرف من التوسعة حتى تبصرته التي هي آخر ما صنف ، فيكون قد رجع عنه ، بل عن غيره منها التوسعة حتى تبصرته التي هي آخر ما صنف ، فيكون قد رجع عنه ، بل هو أشبه من تفصيل المصنف بالاحداث ، وكذا لم نعرف الحكم عنده فيمن ذكر فوات صلاة يومية وغيره من الأيام الماضية ، إذ وجوب المبادرة في فعلها خاصة مناف الترتيب هنا ، فيضيق حينئذ في فائنة اليوم مقدمة لها ، لا شتراط صحتها به ، أو الترامه بسقوط الترتيب هنا ، فيضيق حينئذ في فائنة اليوم مقدمة لها ، لا شتراط صحتها به ، أو الترامه بسقوط الترتيب هنا ، فيضيق حينئذ في فائنة اليوم ويوسع في غيرها ، إلا أن الأخير بعيدجداً ، والأول أقرب الأولين ، فتأمل جيداً .

ومنها ما عن ابن جهور في المسالك الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين هو وجوب الترتيب في الفائنة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، ومنها ماعساه يظهر من ابن همزة من الفرق بين الفائنة نسياناً وعمداً فنضبق الأولى دون الثانية قال في وسيلته : تقضى الفائنة وقت الذكر لها إن فاتت نسياناً إلا عند تضيق وقت الفريضة ، فان ذكرها وهو في الحاضرة عدل بنيته اليها ما لم يتضيق الوقت ، وإن تركها قصداً جاز له الاشتفال بالقضاء إلى آخر الوقت ، والأفضل تقديم الأداء عليه وإن لم

يشتغل بالقضاء وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئًا ، والاشكال فيه فيما لو كان الفائت له عدة صلاة نسيانًا وعداً وكانت فوائت النسيان المتأخرة نحومًا معمته في كلام العلامة ، فتأمل ، ومنها ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعين عدده من الفائت ومجهوله ، فيتضيق الأول دون الثاني ، قال في مراشمه : ﴿ كُلُّ صَلَّاهُ فَانْتُ فَلا تَخْلُو أَنْ تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو ، فالأول والثاني يجب فيحما القضاء على الفور ، والثالث علىضر بين : أحدهما أن يسهو عنها جملة فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر مالم يكن آخر وقت فريضة حاضرة ، والثاني أن يسهو سهواً بوجب الاعادة كما بيناه ، فهذا أيضاً يجب أن يقضيه على الغور ، والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب : فرض معين وفرض غير معين ونفل ، فالأول يجب قضاؤه على ما فات ، والثاني على ضربين : أحدهما أن يتمين له أن كل الحنس فاتت في أيام لا يدري عددها ، والثاني أن يتمين له أنها صلاة واحدة ولا يملم أي صلاة هي ، فالأول يجب عليه فيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفي ، والثاني يجب عليه فيه أن يصلي اثنتين وثلاثًا وأربعًا ﴾ انتحى وربمة استظهر منه رجوعــه إلى تفصيل المصنف إما مطلقاً كما في رسالة شيخنا الفاضل المماصر ملا أسدالله ، أو في الجلة كما في مصابيح العلامة الطباطبائي ، وعن الحلي في خلاصة الاستدلال أنه حكى كلامه بهامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ثم حكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهم ، ورده بالاجماع على عدم تميين القضاء بهذا الوجه ، وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة ، وأوَّل ذلك بحمله على أن المراد منه أنه يصلي خساً كالفريضة اليومية لا إثنتين وثلاثاً وأربعاً كما ذكره في القسم الثاني من هذا التقسيم ، وأطال الكلام في هذا المعنى وشسدد النكير على القائل المذكور ، اسكنه كا ترى بعيد بل غيرسديد ، ولعل الأولى ما ذكرنا ، والأمر سهل. ومنها ما عن الغرية من حكاية التفصيل عن قوم بين الوقت الاختياري للحاضرة

والاضطراري ، قيل : وظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جمل الفريضة وقتين اضطراريا واختياريا أيضا ، اسكن كا نه فهم منهم المضايقة فيها جميعاً عدا مقدار أداه الحاضرة من آخر الاضطراري ، فتختص به صاحبة الموقت حينثذ ، ومنها ما عساه يتخيل من الجمود على ما نص عليه من الا مور التي محستها في عنواني التضييق والتوسعة من عبارات القدماه وغيرهم ، وهذا ينحل إلى تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات في ذلك اختلافا شديداً كما أشر نا اليه سابقا ، خصوصاً من نسب اليهم التوسعة ، فافي لم أعرف عبارة من عبارات القدماه الذين نسب اليهم ذلك وهم فحول المهم الفن مشتملة على جميع ما محمته في العنوان السابق ، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب ، ومن آخر عدم وجوب العدول ، ومن ثائث الفوات النسياني ، وغير ذلك ، الترتيب ، ومن آخر عدم وجوب العدول ، ومن ثائث الفوات النسياني ، وغير ذلك ، فان لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل وبأنهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص فان لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل وبأنهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص قاد شعبت المسألة حينئذ إلى أقوال متعددة ، كما لا يخفي على من لاحظ وتدبر ، وإن كان الأم فيه سهلا ، إذ المتبع الدليل .

(و) كيف كان فلا ريب أن (الأشبه الأبول) الأصل بمنى استصحاب عسدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الاثناء الذي هو من لوازم التضييق كا عرفت، وجواز فعلها قبل التذكر، وبتم بعدم القول بالفصل، وبمعنى البراءة أيضاً عن حرمة فعلها أو فعل شيء من أضداد الفائنة، بل وعن التعجيل، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب والعسحة المتيقن ثبوتها على القولين، لأن الفائل بالتضييق لاينكرها في ثاني الاوقات مع الترك في أولها وإن حكم بالاثم، وليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة الوجوب مقابل الفورية والتضييق كي يرد أنه غير صالح لذلك، بل المراد عض نفي التكليف بها قبل العلم، كنفي التكليف بالوجوب المنعل المتيقن طلب المراد عض نفي المحادة، بل ربما قبل بثبوت الندب في الاثعير، لا ستلزام نفي الشارع له طلباً راجحاً في الجلة، بل ربما قبل بثبوت الندب في الاثعير، لا ستلزام نفي

الا مل المنع من الترك الذي هو فصل الوجوب ثبوت الجواز الذي هو نقيضه ، فيتقوم به الرجحان المفروض تيقن ثبوته ، ويكون مندوبا ، ضرورة صيرورته راجح الفمل جائز الترك ، وغوه جار في المقام ، إلا أنه كما ترى فيه نظر واضح ، لظهور الفرق بين الجواز الذي هو مقتضى الا صل الحاصل من جهة عسدم العلم بالتكليف و بين الجواز المقوم للندب كما حرد ذلك في محله .

وبالجلة فالتأخير فعل من أفعال المكلف التي لا تخلو من حكم ، ولم يعلم حرمته إذ الوجوب أعم من الذي لا يجوز تأخيره إلى وقت آخر ، فلا يكلف بها ، ودعوى اقتضاء طبيعة الوجوب حرمة الترك ولو فى الجلة حتى يثبت إذن من الشارع بالتأخير إلى وقت آخر إلى بدل أو لا إلى بدل كالموسع ونحوه ، فيلتزم حينتذ إرادته من الوجوب لمكان ثبوته شرعاً استحقاق العقاب على النرك في الجلة ولو في بعض الا حوال ، وإلا فقد يساوي الندب في البعض ، كما لومات المكلف في أثنا. وقت الموسع فجأة ، ضرورة ثبوت خاصته له ، وإن كان ربما تكون له بعض الثمرات كالقضاء ونية الوجوب واستحقاق ثواب الواجب وحرمة إزالة النمكن وإيجاب العزم ونحوذلك ، فحيث لم تثبت الاذن كافي المقام إذ الفرض قطع النظر عن أدلة الطرفين الحاصة والرجوع إلى ماتقتضيه الا مول لم يجز التأخير ، لعدم الاذن ولو مع العزم على الفعل ، لعدم ثبوت بدليته عنه هنا ، كمدم ثبوت بدلية الفعل في ثاني الأوقات عن تمام ما يترتب على الفعل في أولها ، بل أقصاه الصحة ورفع العقاب عن الخطاب المتوجه فيه لا رفعه مطلقاً ولو بالنظر إلى الخطاب الأول ، على أن المبادرة تجزي عنه في رفع العقاب وإن لم يتفق له النمكن من الاتمام بخلاف غيرها ، إذ لم يعلم التمكن في ثاني الا وقات ، فانه ربما يموت تاركاً كما هو مقتضى الامكان والأمل في كل حادث ، فتبقى ذمته مشغولة ويستحق العقاب على تركه باختياره ، إذ لا يمتبر في الترك الموجب لذلك أن يكون بحسب جميع الأحوال

المكنة في حقه ، بل بما هوالثابت واقعاً في شأنه ، ولماكان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن الاحالة عليه ، حتى يختلف باختلافه بالنسبة للا شخاص فيكون مضيقًا على واحد وموسمًا لآخر ، فوجب إناطته بالتضييق المتحد بالنسبة للجميع ، فمن ترك الفعل استحق العقاب بهذا الاقدام ، وإن كان إذا أدرك الفعل في الوقت الثاني المتثل أصل التكليف بالفعل، بل ربما يكون ذلك سبباً للمفو عنه إن ساعد الدليل كما في الفريضة عند بعضهم وهذا وإن كان ايس إثباتًا لتضييق الخصم الذي هو بمعنى حرمة التأخير ولوعلم المكلف الادراك في ثاني الأوقات لكنه متحد معه في الممرة ، يدفعها (١) مع أنها سفسطة عند التأمل منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك ، وكفاية الا مل المعلوم حجيته في ثبوت الاذن الشرعية بالتأخير وإن لم يكن إلى بدل حتى العزم لا نه بعد تسليم بدليته ووجوبه على المكلف ءوضًا عن النَّرك بمكن دعوى اختصاصها بالموسع الذي استفيد من خطاب شرعي توسعته لا التوسعة الناشئة من الأصل التي مرجعها عدم العلم بكيفية الوجوب المراد هنا ، وأنه من المضيق الذي لآيكون العزم بدلاً عنه أو من الموسع الذي تثبت بدليته عنه ، واستلزام ذلك الجواز ترك الواجب لا إلى بدل يدفعه .. مع أنه لا بأس بالتزامه في الواجب الموسع فضلاً عما نحن فيه ، للاكتفاء في تحقق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضيق ونحوه ، ولعدم ثبوت دليل معتبر على إمجاب العزم على المكلف بعنوان البدلية وإن أمكن استفادته من بعض الا مور التي ليس ذا محل ذكرها ، لـكنها تصلح مؤيدة للدليل لا أن تكون هي الدليل-وضوح الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الأصل لعدم علم المكلف بالتكليف وبين الجواز الذي يحصل بنص الشارع ، إذ ليس الأول جوازاً ابتدائياً من الشارع كي يحتاج في الاذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل المكلف وعدم وصول كيفية التكليف

<sup>(</sup>١) خبر لقوله ز قدس سره ) : د ودعوى ، المتقدم في ص ٤٤

اليه تفصيلاً وإجمال الاثمر عليه ولو لتعارض الأدلة ، بخلاف الثاني ، على أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا بدلاً كالموسع ، لاشتراكها فيما يتخيل صلاحيته لاثبات ذلك وإلا فليس لبدليته في للوسع دليل خاص ، كما لا يخفي على الخبير المتأمل .

قظهر حينية سقوط جميع ما سمعته من تلك الدعوى حتى ما ذكر أخيراً منها من الاحتياط الذي لا دليل على وجوب مراعاته هنا ، خصوصاً بعد ملاحظة استصحاب السلامة واليقاه الذي به صح الحكم بوجوب أصل الفعل على المكلف ، وإلا فالتمكن مقدمة وجوب الفعل ، فبدون إحرازها لايعلم أصل الوجوب ، فعلم أن المدار على إمكان الممكن من الفعل في ثاني الا وقات لا على العلم بذلك فضلا عن العلم بوقوعه ، فان الغرض من التكليف إيقاع ممكن الوقوع لا معلومه ، فتأمل .

وقد تدفع أيضاً تلك الدعوى مضافاً إلى ما عرفت بمساواة هدف القدر المتيقن من الوجوب للا وامر المطلقة المفيدة الطلب الطبيعة التي حررنا في الا صول أنها لا دلالة فيها على الا ومنة والا مكتة ، بلكل فرد من أفرادها المائلة بالذوات المتخالفة في الزمان كلف في حصول الامتثال كاختلافها في المكان ونحوه من المشخصات الا خر ، وكون الا وقلت مترتبة لا يتمكن المكلف في كل زمان إلا من واحد منها لا يصلح الفرق ، إذ أقصاء أن اختيار الفرد الثاني أو الثالث بقتضي الانتقال من المعلوم إلى المحتمل وانقضاه جزء من الزمان بلا عمل ، وهو لا يجدي في إثبات المطلوب ، خصوصا بعد وقوع نظيره من اختيار المفطر في أول شهر رمضان صوم شهرين متنابعين بعده مع تمكنه من المعنق والاطعام ، وبعد معلومية اعتبار استصحاب السلامة والبقاه في نحوذاك ، فني عن المقام بعد أن كان الفرض عدم ثبوت ما يزيد على طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتفق عليه من القولين كلن كالا وامر المطلقة فيا سمعت ، ضرورة استناد نني خصوص الزمان ونحوها من المشخصات فيها للا صل أيضاً ، وإلا فعي لا دلالة فيها عليها ،

لا أنها دالة على المدم.

لسكن قد يخدش هذا الدفع بامكان الفرق بين الفرض في المقام وبين الأوام المطلقة بنحو ما يفرق به بين المجمل والمطلق، إذ هو أشبه شيء بالأول، بل هو منه، وهي من الثاني ، فانها وإن كانت لا دلالة فيها على عدم القيود لسكن الامتثال مستند إلى ظهورها بعد نني المقيدات بالأصل في إرادة المكلف مصداق الطبيعة أي فرد كان بخلاف ما نحن فيه ، إذ لم يفرض هناك شيء يستند إلى إطلاقه ، بل فرض قطع النظر عن أدلة المضايقة والمواسعة حتى الاطلاقات والرجوع إلى مقتضى الأصول بعد إحراز القدر المتيقن من القولين، وهو مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق، فتأمل جيداً فاته قد يدق، بل ربما خنى على بعض المدقين من المعاصرين .

وكيف كان فلا ريب في شهادة الأصل المواسعة ، مضافاً إلى إطلاق مادل على صحة الحاضرة بفعلها في وقتها جامعة الشرائط ، إذ ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا ، وإلى إطلاق ما دل (١) على وجوب الحواضر بدخول أوقاتها ، بناء على ما عساء يظهر من بعض عبارات أهل المضابقة من خروج سببية الوقت عن الوجوب الن عليه فوائت ، وانحصاره في وقت الضبق ، لا أنها كالظهر والعصر في الوقت المشترك ، وإلى إطلاق مادل (٢) على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار مايسع الفعل جامعاً كما يعتبر فيه من الشرائط ، إذ على المضابقة لا يتحقق ذلك لمن كان عليه فوائت ، بل لا بد من مضي زمان يسع الجميع ، أو إدراك وقت الضيق ولم يفعل ، لا أن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائنة ، فلا بد من مضي زمان يسع الشرط والمشروط

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ ــ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب ـــــ من أبواب قضاء الصلوات ــ الحديث١٧والباب ١٩٩٨، من أبواب الحبيض من كتاب الطهارة

في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت ، فن كانت عليه فوائت حينئذ وذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أوغيرها بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على النضييق ، وإلى ما دل (١) بعمومه وإطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين ، وإلى ما دل (٢) على تأكد استحباب المبادرة مطلقاً إلى أداء الصلوات في أوائل أوقاتها وفي أوقات فضيلتها ، حتى أنه كثيراً ما يطلق فيها الوقت ويراد وفت الفضيلة ، ويجعل غيره كخارج الوقت ، بل ربما سمي المصلى فيه ،ضيعاً ومتهاوناً ومتكاسلاً وقاضياً .

لكن هذا يتم بناءً على القول باستحباب تقديم الحاضرة على الفائنة ، بل وعلى العكس إن كان منشأه الاحتياط والحروج عن شبهة الحلاف ، ضرورة عسدم منافاته الاستحباب الذاتي المفهوم من ذلك ، بل وإن كان غيره من حمل أخبار المضايقة على إرادة تأكد استحباب التعجيل في الفائنة حتى لو اتفق مناحتها للحاضرة في وقت فضيلتها ، إذ مرجعه إلى أهميته في نظر الشارع منه وأفضليته ، لا أنه يضمحل معه استحباب الأول ، بل هو من قبيل المستحبين الذين اتفق تزاحمها وكان أحدها أشد فضيلة من الآخر في نظر الشارع ، فني المقام حينئذ إن أمكنه الجمع بين الفضيلتين كما لو فضيلة من الآخر في نظر الشارع ، فني المقام وفعلها ثم جاء بالحاضرة في وقت فضيلتها كان قد ذكر الفائنة قبل وقت فضيلة الحاضرة وفعلها ثم جاء بالحاضرة في وقت فضيلتها فأز بالسعادتين ، وإن أخرها مما فلم يفعل الفائنة وقت الذكر ولا الحاضرة في وقتها فاته فأز بالسعادتين ، وإن أخرها مما فلم يفعل الفائنة وقت الذكر ولا الحاضرة في وقتها فاته الأجران ، وإن كان له بعد خلك أجر في تقديم الفائنة لو أراد الفعل ، لبقاء استحباب

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

 <sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب المه اقت من كتاب الصلاة

البادرة فيها أيضًا ، وأما إن لم يمكنه الجمع كالوكان الذكر مثلاً في وقت فضيلة الحاضرة بحيث لا يمكن جمعها فيه فالأفضل له مراعاة استحباب المبادرة في الفائنة ، لأهيته في نظر الشارع من مراعاة مصلحة وقت الحاضرة ، فان فعل الحاضرة ترك الأفضل قطعًا لكنه أدرك فضيلة الوقت ومصلحته ، فحينئذ لا بأس بالاستدلال بالأخبار الدالة على استحباب المبادرة للحاضرة وإن قلنا بأفضلية تعجيلالفائنة وتقديمها عند التزاحم وعدم مكان الجم، إذ ذلك ليس بمسقط لأصل استحبابها ، بل هي من قبيل تزاحم زيارة مؤمن وعيادة مريض وفرضأهمية أحدهما في نظر الشارع وأكثرية ثوابه ، فتأمل جيداً. وإلى ما دل (١) على أن الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا النافلة المعبر عنها في الأخبار بالسبحة أوأداء الغريضة المشاركة لما فيالوفت كالظهر بالنسبة إلىالعصر وإلى إطلاق أوامر القضاء الحرر في الأصول أنها للطبيعة ، وإلى إطلاق ما ورد (٢) من التأكيد البليغ في الرواتب وقضائها ، خصوصاً صلاة الليل منها وغيرها من الصلوات الكثيرة والأعمال الخصوصة في الأزمنة والأمكنة سما شهر رمضان ورجب وشعبان، وخصوصاً زيارات الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإلى ما يستفاد من الاجماع في الجلة أو كالاجماع من الجمغي والواسطي والفاضلين ، لأن الأول قال في كتابه الفاخر الذي ذَكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجم عليه وصح عنده مر • قول الأعمة (عليهمالسلام) علىما حكاه عنه ا بن طاووس في رسالته في المسألة الموجودة تماماً فيالفوائد المدنية وبحذف بعضها في غيرها : ما هذا لفظه ﴿ والصاوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فاذا دخل عليه وقت صاوات بدأ بالتي دخل وقتها وقضي الفائنة متي أحب ﴾ وهو كما ترى ظاهر أوصريح في المواسعة ، والظاهر إرادته مطلق ما ذكره فيه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ه و ٨ ـ من أبواب المواقبت من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب - ٩٨ - من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها

من الرواية وإن لم يكن بصورتها ، كما يؤمي اليه \_ مضافاً إلى ما سمعته من ابن طاروس في الرسالة ـ المحكي عنه أيضًا في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء عن الميت ، قال : ﴿ السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة (عليهمالسلام) ويقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها، انتهى. وقال الواسطى في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ما حكاه عنه ابن طاووس أيضاً ما هذا لفظه : ﴿ مَسَأَلَةُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُو فَي أُخْرَى قَالَ أهل البيت ( عليهم السلام ) : يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته ، و به قال الشافعي ، قال السيد : ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، ثم قال في أو أخر مجلده ما لفظه : ﴿ مَسَالَةً أَخْرَى مَن ذَكَرَ صَلَاةً وَهُو فِي أَخْرَى إِنْ سَأَلُ سَأَلُ فَقَالَ : أخبرونا عن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له : يتمم التي هو فيها ويقضي مافاته ، و به قال الشافعي ، دليلنا على ذلك ما روي (١) عن الصادق جعفر بن محمد (عليما السلام) أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته ، انتهى . وهو كما ترى صريح في عدم وجوب العدول الذي صرح به أهل المضايقة كما سمعت ، ونسبته إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) تارة وإلى الرواية عن الصادق (عليه السلام) أخرى .

وقال المصنف في المعتبر: ﴿ إِن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صاوات كثيرة أَن يأكل شبعاً وأَن ينام زائداً على الضرورة ، ولا يتعيش إلا لا كتساب قوت بومه له ولعياله ، وأنه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده ، والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي ، ولو قيل : قد أشار أبوالصلاح الحلبي إلى ذلك قلنا : نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ماذكره ، قان أكثر الناس يكون عليهم

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ٤٨ - من أبواب لمواقيت - الحديث ، من كتاب الصلاة

صلوات كثيرة ، فاذا صلى الانسان شهرين في يومه استكثره الناس ، انتهى . وقال الملامة في المنتهى : « لو قلنا إن الأمر هنا التضيق لزم الحرج العظيم ، وهو عدم التشاغل بشيء من الأشياء إلا بالفوائت إلا الأمور الضرورية ، وأن لايأكل الانسان إلا قدر الضرورة ، ولا يسعى إلا في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم ، وكل ذلك منفي بالاجماع » وقال في المختلف ما محصله : « الذي ينبغي ذكره هنا أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالاجماع على عدم إفتاه أحد من فقهاء الأمصار من جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة أو شرب جرعة أو طلب الاستراحة من غير تعب شديد أو المنع من فعل الطاعات الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاء ، فيلزم انتفاه الأول » انتهى .

قلت: بل يمكن تحصيل الاجماع بمعنى القطع برأي المعصوم على المواسعة في الجلة ونفي المضايقة كذلك إن لم بكن مطلقاً إذا لوحظ السيرة والطريقة من كافة السلمين في الأعصار والأمصار في عدم الالترام بالمبادرة إلى الفائنة وتقديما على الحاضرة في السعة حتى أن مقلدة أرباب المضايقة لايتابعونهم في العمل على ذلك فضلاً عن غيرهم ، وكلام من عرفت من العلماء الذين فيهم من هو في زمن العصوم ومر أدرك الفيبتين وحاز الرياستين ، وقالة القائلين بالمضايقة ، إذ هم عشرة أو ثمانية أو سبعة أو سنة أو غير ذلك بل كان الاجماع قد استقر بعد زمان الحلي على نفي الضايقة ، إذ المفصاون موسعون إلا في الفليل الذي لم يعلم إرادتهم مضايقة المخالف فيه أيضاً ، كما أنه استقر قبل زمن القديمين أو المفيد على ذلك ، فتأمل جيداً .

وإلى سهولة اللة وسماحتها ونني العسر والحرج فيها، وخصوصاً مثل هذه المضايقة الموجبة لمعرفة الأوقات وضبط الدقائق والساعات، وتحريم سائر المضادات وإن كانت أذكاراً ودعوات إلا ما تقوم به الحياة وتمس اليه الضرورات، المحتاج أيضاً إلى معرفة

أقل الحجزي منه المورثة وساوس في صدور ذوي الديانات ، بل اهل أقل من ذلك مناف للطف المراد منه بعد العبد عن المصية وقر به إلى الطاعات الذي أوجبه على نفسه رب السماوات الرؤف الرحيم والعليم الحسكيم ، بل هو مؤد في الحقيقة إلى تضيع أعظم مصلحة حاله لأهون مصلحة فائتة ، وصيرورة الأداء قضاء والحاضر فائتا ، خصوصاً في مثل وقت المشاهين بالنسبة إلى أغلب الناس سيا مثل النساء والضعفاء من الرجال ، وأنى وسعة عقولم لمثل هذه التكاليف ، خصوصاً فيا إذا لم يكن الفوات بعمد وتقصير إلى غير ذلك بما يقصر القلم عن إحصائه الذي ببعضه مع ملاحظة شدة كرم الحالق ورأفته فإتقانه وحكته يحصل القطع لمن له أدى نظر بعدم إلزامه بالأقل ، سيا مع عدم ندرة هذا الفوات ، بل هو الغالب في أكثر الناس سيا في أوائل البلوغ ، فان قصورهم أو تقصيرهم عن معرفة سائر ما يعتبر في العبادة سيا النساء منهم والأعوام من أكل الواضحات .

فمن المجيب إنكار بعض المحدثين التأييد بهذا الاعتبار الواضح لذوي الأبصار حتى أنه شنع على مدعيه بما هو أولى به منه ، وتخلص عن جملة بما شممت بعدم قوله بحرمة الأضداد ، لكن من المعلوم لديك أن البحث مع أمّة هذا القول وأساطينه كالسيد والحلي وغيرها ، وإلا فهو من الأتباع الذين لم نتعب منهم في رد البراع ، على أنه يكني في حصول تلك المشقة والعسر اشتراط صحة الحاضرة بفعل الفائت أو التأخير إلى آخر الوقت ، فلاحظ وتأمل .

وإلى الأخبار الخاصة الدالة على نفي تلك المضايفة ولوازمها السابقة من الترتيب وغيره من وجوه وإن تفاوتت في الظهور شدة وضعفاً ، فمنها ــ مضافاً إلى ما سمعته من الواسطي بل والجمغي بل والحكي عن أصل الحلبي المعروض (١) على الصادق (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصاوات ـ الحديث ،

 من نام أو نسى أن يصلى المفرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليها جميعاً فليصلها ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم المشاء ﴾ وقال أيضاً فيه (١): ﴿ خمس صلوات يصلين على كل حال متى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها ، وركعني الاحرام ، وركعتي الطواف والفريضة ، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غرو بها، قان الظاهر ذكره لذلك من باب الرواية لا الفتوى كايشهد له ماتسمعه من رواية نحوذلك عن الصادق على \_ صحيح ابن سنان (٢) عن الصادق (ع) ﴿ إِنْ نَام رَجِل أَوْ نَسَى أَنْ يُصِلِّي المُغْرِبِ وَالْعَشَاءُ الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كانتيها فليصلها ، وإن خاف أن تفوته إحداها فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المفرب ثم العشا. قبل طلوع الشمس » ورواه في الاستبصار بهذا السند وهذا المنن ، لـكن جعل ابن مسكان بدل ابن سنان ، فلعله خبر آخر كما عن بعضهم أو أنه سهو كما عن آخر ، وإلا فاحمال أنه الصواب وكون ابن سنان سهواً فيكون الخبر مرسلاً ـ بناءً على ما عن العياشي من أن ابن مسكان لا يدخل على الصادق ( عليه السلام ) لشفقة أن لا يوفيه و كان يسمع من أصحابه ويأبي أن يدخل عليه إجلالاً وإعظامًا له ـ غلط قطعًا كما تشهد له القراءن الممينة أنه ابن سنان الحاصلة بملاحظة كتبالرجال ، بل رواه ابن طاووس في رسالة المواسمة عن كتاب الحسين بن سعيد كمذلك ، على أنه قد يربد المياش عدم كثرة الدخول لا تركه بالكلية ، أو أنه لا ينافي الرواية عنه ( عليه السلام ) وإن لم يكن بالدخول اليه فانه قد يسمعه يقول في طريق أو في دار أخرى ونحو ذلك ، وإلا كان محلاً للنظر ، لاستبعاد الارسال فها رواه عنه من الأخبار الكثيرة .

<sup>(</sup>۱) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أمواب المواقيت ـ الحديث ، من كتاب الصلاة (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ، من كتاب الصلاة

ومنها صحيح أبي بصير (١) عن الصادق (عليه السلام) المروي في رسالة ابن طاووس من كتاب الحسين بن سعيد « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليها كلتيها فليصلها ، وإن خشي أن تفوته إحداها فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بمد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شماعها ثم ليصلها » .

ومنها المرسل في الفقه الرضوى (٢) أنه سئل العالم (عليه السلام) ﴿ عن رجل نام أو نسي فلم يصل المفرب والعشاه ، قال : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليها جميعاً يصليها ، وإن خاف أن تفوته إحداها بدأ بالعشاء الآخرة ، فان استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاه قبل طلوع الشهس ، فان خاف أن تطلع الشهس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاه الآخرة حتى تنبسط الشهس ويذهب عنها جميعاً فليؤخر هما ويذهب شعاعها ، وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنها جميعاً فليؤخر هما حتى تطلع الشمس ويذهب عنها جميعاً فليؤخر هما

والمناقشة فيه بالارسال بعد اعتضاده بما سمعت وانجباره بما عرفت لا يصغى اليها كالمناقشة فيه وفي سابقيه بظهورها بل صراحتها بامتداد وقت العشاء بل والمغرب إلى الفجر الذي هو مذهب جهور العامة ، ومنه يذهب الوهم إلى ورودها مورد التقية فى الفجر الذي هو مذهب جهور العامة ، من الأحكام ، إذ هي \_ مع عدم اقتضائها ذلك ، ويتطرق الوهن لما اشتملت عليه من الأحكام ، إذ هي \_ مع عدم اقتضائها الحروج عن الحجية فيا نحن فيه ، ضرورة عدم بطلان حجية الحبر ببطلانها في بعضه كا

<sup>(4)</sup> المستدرك - الباب -١- من أبو اب قضاء الصلوات - الجديث ٨

<sup>(</sup>٧) فقه الرضأ عليه السلام ص . ٩ و ١٩

هو محرر في محله ، وإلا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار ، وربما يشير اليه خبر جابر الجعني (١) ﴿ سُمَّعَتَ أَبَّا جَعَفُر (عليه السَّلَام) يَقُول: إنَّ لنَّا أُوعِيةٌ نَمَلاً هَا عَلَما وحكماً وايست لها أهلاً ، فما نملاً هما إلا لتنقل إلى شيعتنا ، فانظروا إلى مافي الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة ، وتأخذوها منها بيضاء نقية صافية ، فلا بأس حينتذ بحمل ذلك خاصة على التقية دون غيره إما لحدوث سببها في وقت التكلم أو لمصلحة أخرى ، بل قد يؤمي اليه ترك ما يمين إرادة الامتداد الأداني فيما سمعته من الحكي عن أصل الحلمي الذي هو عين المروي عن الصادق ( عليه السلام ) ، فتأمل ، وممارضتها باشتمالها على ما لا يقول به أكثر العامة من تقديم الحاضرة على الفائنة إذ كما أن موافقة العامة قرينة على التقية مخالفتهم قرينة على الرشد كمانطقت به الا خبار ( ١ ) وقضى به الاعتبار حتى ورد (٣) ﴿ أَنْهُ إِذَا حَدَثُ مَا لَا يَجِدُ لَهُ بِدَا مِنْ مَعْرَفَتُهُ وَلَيْسَ فِي الْبَلَدُ مَنْ تُستَغْتَيْهُ من موالينا فأت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فان الحق فيه ﴾ ومنه يظهر حينتذ أنه لا يقدح اشماله على منع الصلاة عند الطلوع الذي هوموافق لا كثر العامة أيضًا ، على أنه قد اشتمل بعض المعتمد من أخبار المضابقة على نحوذلك \_ بدفهها أنه ليس مختصاً بالعامة ، بلءن المصنف في الغرية حكايته عنجماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم ، وقد قيل : إن مصطلحه في إطلاق المتأخرين كما يظهر من أول الممتبر إرادة الكليني والصدوق ومن عاصرهما أو تأخر عنهما ، فيكون هذا حينئذ قولا لجماعة بمن تقدم على هؤلاء ، بل هو مال اليه في غريته وحكم به في معتبره ، بل أفتى به

<sup>(</sup>۱) البحارج ۲ ص ۹۴ المطبوعة بطهران عام ۱۳۷۹ - باب ۱۶ من كتاب العلم الحديث ۲۹

<sup>(</sup>۲) و (۳) الوسائل \_ الباب \_ ۹ \_ من أبواب صفات القاضى \_ الحديث • - ۲۹ من كتاب القضاء

الشيخ في الحلاف ، بل قد يفهم منه فيه نني الحلاف عنه والاجماع عليه ، بل حكي أيضاً عن المرتفى والقاضي والحلي والعماني ، بل اختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، بل حكاه بعض مشائفنا عن العلامة الطباطبائي ، بل لعله لا يخلو من قوة ، لاستفادته من الا خبار السكثيرة التي عمل بها من لا يقول بحجية أخبار الآحاد كالثلاثة السابقة ، وموثق ابن سنان (١) وخبر أبي الصباح (٣) وصحيحه وموثق منصور بن حازم (٣) وصحيح أبي بصير (١) وخبر عبيد بن زرارة (٥) بل وموثقة أبيه (٣) ومرسل الفقيه (٧) والحكي من فقه الرضا (عليه السلام) (٨) وما أرسله في المعتبر (٩) من رواية الا صحاب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله ، بل لم نمثر على معارض صريح لها في ذلك ، بل هو إن كان فني الظهرين ، ولم يعمل به الا صحاب على معارض صريح لها في ذلك ، بل هو إن كان فني الظهرين ، ولم يعمل به الا صحاب نم عاصل الجمع بينها و بين غيرها بعد التأمل والنظر تحديد وقت الاختيار بنصف الليل معمر ما التأخير عنه ، ويختص العشاء بآخره ، وتحديد وقت الاختيار كالنسيان والنوم والحيض والنفاس وعوها بالفجر ، فلاحظ و تأمل .

ومنها صحبح الوشا (١٠) عن رجل عن جميل بن دراج عن الصادق ﷺ الذي

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ من أبواب الحيض ــ الحديث ١٣-٧-١٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل - الباب - . ٩- من أبواب المواقيت \_ الحديث به من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_ ٦١ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ، من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت - الحديث ج من كتاب المسلاة

<sup>(</sup>٨) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٩) المستدرك - الباب - ٢٦ - من أبواب المواقيت - الحديث ٧ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ه

ذكرناه سابقًا في مسألة الترتيب، وقد قدمنا هناك ما يقتضي عدم قدح إرساله ، على أنه منجبر هنا بما عرفت ، قالفيه : ﴿ قلت له : يفوت الرجل الأولى والمصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن الموت فَيكُونَ قَد ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت ، ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى » وهو ظاهر في عدم الترتيب الذي هو لازم المضايقة ، بل هو صريح فيه ، إذ احمال إرادة آخر وقت العشاء الآخرة المضيق في غاية البعد ، بل لا يناسبه التعليل الزبور ، وذكر المغرب في سؤاله ـ مع احتماله الغلط والسهو ومفرب الليلة السابقة ، وعدم الأمر بقضائه في الجواب لاحمال إرادة الظهرين خاصة منه ، وظهوره في إرادة السؤال عن عليه فائتة ودخل عليه وقت حاضرة ، والجواب عن ذلك من غير التفات إلى المثال بل أكتنى ببيان الحكم في ذلك ـ لا يقدح في الحجية قطعاً ، كالأمر فيه بتقديم الحاضرة المحمول على الاستحباب نحو الأوامر السابقة في الأخبار المتقدمة ، كما هو واضح ، على أنه يمكن كون ذكر المغرب فيه بناءً على تضيق وقتها وذهابه بذهاب الحرة كما عن جماعة من أهل المضايقة ، فيكون حجة عليهم وإن لم نقل به نحن ، فتأمل جيداً .

ومنها موثق عمار(١) عن الصادق (عليهالسلام) قال : ﴿ سَأَلَتُهُ عَنْ رَجِّلُ تَفُوتُهُ المفرب حتى تحضر العتمة ، فقال : إذا حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المفرب فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى للغرب بعد ، بناءً على إرادة مغرب الليلة السابقة منه وحضور وقت فضيلة العتمة ، بل لوأريد منه مغرب الليلة الحاضرة بناهُ على انتهاء وقتها بدخول وقت فضيلة المتمة كما عن جماعــة من أرباب المضايقة كان حجة إلزامية عليهم .

ومنها ما رواه ابن طاووس (٢) في الرسالة من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩٢ - من أبواب المواقيت - الحديث ه

 <sup>(</sup>٧) المستدرك \_ الباب \_ ١ \_ من أبوات قضاء الصلوات \_ الحديث ٣

ما لفظه صفوان عن عيص بن القاسم ، قال : ﴿ سأات أبا عبدالله اللله عن رجل نسى أونام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر ٥ الذي هو في أعلى درجات الصحة الواجب حمله بقرينة كون الامام (ع) الحبيب وجلالة الراوبين وإثبات ابن سعيد له في كتابه على إرادة أولى الصلاتين من الأولى فيه كالظهر بالنسبة إلى العصر والمغرب بالنسبة إلى العشاء أي الفريضتان المشتركتان في وقت الاجزاء المختلفتان في وقت الفضيلة والاختصاص، ولما كان دخول الوقت الذي هو في السؤال شاملاً لدخول وقت فضيلة الأخرى ـ بل لمل السائل كان يتوهم انتهاء وقت الأولى بدخول وقت فضيلة الثانية ، ولدخول وقت صلاة لا تشاركها السابقة في الصحة فيه \_ أراد الامام (عليه السلام) بيان ذلك كله ، فقال : إن كانت المنسية صلاة الأولى أي الظهر أو المفرب ولم يذكرها حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها فليبدأ بها أداء ، لأنها تشاركها في الصحة فيه ، و إن كانت غير ذلك كصلاة العصر أو الغلهر بالنسبة إلى المفرب أو العشاء أو الصبح فليصل العشاء مثلاً التي هي الحاضرة ثم يصلي العصر الفائنة ، فيكون لفظ المشاء والعصر في الحبر المزبور من باب الثال ، وإن أبيت إلا حمله على الفرق بين الظهر والعصر فتقدم الأولى على الحاضرة التي هي العشاء مثلاً بخلاف الثانية ويكون بمضه شاهداً للمواسمة وبمضه المضايقة أمكن الاحتجاج به بأن يقال إن الواجب ـ بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين - حمله على التخيير ، إذ مآله ابدأ بالحاضرة ابدأ بالفائنة ، وربما ذكر فيه وجوه أخرأيضًا إلا أن الجميع مشتركة في تقديم الحاضرة على الفائنة ، فعلى كل حال هو دال على ذلك في الجلة ، والمكس إما غيرمعاوم أويجب الجمع بالتخيير كاعرفت ، فتأمل. ومنها ما فى الحكي من فقه الرضا ( عليه السلام ) (١) ﴿ وَإِنْ فَاتِكَ فَرِيضَةٌ فَصَلُّهَا

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ٧ من أبراب قضاء الصلوات - الحديث ٧

إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تعملي التي فاتنك ، فعوما سمعته من الجمني مما أجمع عليه وصبح عنده من قول الأعمة (عليهم السلام)، بل هو شاهد على صحته ، فلا بأس بالاعتماد عليه هنا وإن لم نقل بحميته في غير المقام ، كما أنه يراد من الأمر فيه الاستحباب قطعا ، الاجماع بقسميه على عدم الوجوب وإن توهم من عبارة الصدوقين للشتملة على الأمر ، إلا أنه غلط قطعا ، بل عجب إرادتها منه الاستحباب أيضا كالنصوص ، لفلية تعبيرها بمتونها ، والأمر سهل ، وقال فيه أيضاً: « فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشفل إلى أن ببلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر » إلى آخره ولا ربب في شمول القضاء فيه الواجب والندب .

ومنها مارواه ابن طاووس في الرسالة وغيره عن النسخ المعتمدة من قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) و سألته عن رجل نسي الغرب حتى دخل وقت العشاه ، قال : يصلي العشاه ثم المغرب ، وسألته عن رجل نسي العشاه فذكر بعد طاوع الفجر كيف يصنع ؟ قال : يصلي العشاه ثم الفجر ، وسألته عن رجل نسي الغجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة » فان ذبله صريح في عدم الترتيب ، ولا ينافيه الأمر فيه بتقديم العشاه على الفجر بعد أن كان ظاهره للتجنب عن وقوعها بعد الصلاة التي لاصلاة بعدها ، لا للترتيب والمضايقة ، بل هوحينئذ مشعر الفائنة فضلاً عنها ، كعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائنة فضلاً عنها ، كعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائنة ، اللاجاع على عدم وجوب تقديم الحاضرة ، بل التعليل نفسه مشعر بذلك ، نعم الفائنة ، اللاجاع على عدم وجوب تقديم الحاضرة ، بل التعليل نفسه مشعر بذلك ، نعم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ، من أبواب قضاء الصاوات ـ الحديث ٧ و ٨ و ٩

هوظاهر في الفرق بالنسبة إلى رجحان تقديم الفائنة وتأخيرها بين ما بعدها صلاة كالظهر والمفرب بل والعشاء وماليس بعدها صلاة كالعصر والصبح، فتقدم الحاضرة في الأول استحباباً والفائنة في الثاني ، ولا بأس به ، خصوصاً بعد التسامح في السنن إن لم يقم إجماع على خلافه ، وأما الأمر في أوله بتأخير المغرب فهو إن لم يطرح أو يحمل على مغرب الليلة السابقة كان حجة إلزامية على القائل بخروج وقت المغرب بدخول وقت المساه من أهل المضابقة ، كغيره (١) من الأخبار الآمرة بتأخير الظهر عن العصر بمجرد خروج وقت الظهر المذكورة في باب المواقيت وغيرها ، من أرادها فليلحظها ، وعلى كل حال فهو لا بنافي الاستدلال بذيله على المطاوب كما عرفت .

ومنها ما وجده ابن طاووس في أماني السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسن المسند متصل إلى جابر بن عبدالله (٢) ذكره في الرسالة ، قال : « قال رجل : يا رسول الله (ص)وكيف أقضي قال : صل مع كل صلاة مثلها، قال : يا رسول الله قبل أم بعد ؟ » ثم قال : وهذا حديث صريح ، بل عن بعض نسخ الفوائد المدنية الحكي فيها رسالة السيد المزبور وصفه بالصحة أيض ، على أنه يمكن أن يجبر بما سمعته في تحرير محل الغزاع ، بل قد معمت من الدبلمي الفتوى بمضمونه في الجلة ، بل قد يعضده في الجلة مع الشهادة المعلوب أيضا ما رواه الشهيد في الذكرى عن إسماعيل بن جابر (٣) قال : الشهادة المعلوب أيضا ما رواه الشهيد في الذكرى عن إسماعيل بن جابر (٣) قال : هسالته من بعيري فانقلبت على أم رأسي فحكثت سبع عشرة ليلة مفمى علي "، فسألته عن ذلك ، فقال : اقض مع كل صلاة صلاة » قانه صريح في المواسعة لو أو جبنا القضاه عن ذلك ، فقال : وجبر غلل ملاة صلاة » قانه صريح في المواسعة لو أو جبنا القضاء على المفمى عليه ، بل يتجه الاستدلال به المصدوق في المقنع القائل بوجوب ذلك ، وخبر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨، من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب - ٩ - من أبواب قضاء الصاوات - الحديث ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٤ ــ من أبو اب قضاء الصلوات ــ الحديث ١٥

عمار (١) المروي في الذكرى وغيرها ، قال : و قال سليان بن خالد لأبي عبدالله بهل وأنا جالس : منذ عرفت هدا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي هذا الأمر ، قال : لا تغمل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » فانه ( عليه السلام ) وإن بين له فساد اعتقاده وجوب القضاء السكن لم ببين له فساده في كيفيته ، بل قد يدعى ظهوره في إفراره عليه ، على أن سليان كان من المشاهير ، بل عن المفيد في إرشاده عدم من شيوخ أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وخاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين الذين رووا عنه النص بامامة الكاظم بهل .

ومنها صحيح زرارة (٣) عن الباقر (عليه السلام) في حديث هو عدة أدلة المشايقة « وإن خشيت أن تفوتك الفداة إن بدأت بالمغرب فصل الفداة ثم صل الفرب والمشاه ، ابدأ بأولها لأنها جيماً قضاه ، أيها ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس قال : قلت : لم ذلك ? قال : لأنك لست تخاف فوتها » إذ لو كان الأمر على الضيق كا يقوله الخصم لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت ، بخلاف المختار قانه لابأس بعد توسعته أن يكون هذا الوقت مرجوحاً بالنسبة إلى غيره كسائر مكروه العبادة ، واحمال إرادة خروج الشمس من الأفق من قوله : « بعد شعاع الشمس » ويكون مؤكسداً المستفاد منه من تقديم صلاة الفداة عند خوف فواتها بخروج الشمس » وإلا فلم النهاد عند خوف فواتها بخروج الشمس » وإلا فلم النهادة إذا خفت فواتها ثم صل الفائنة عند الخروج ، كا يؤمي اليه التعليل ، ويبتى النهي حينئذ مراداً منه حقيقته التي هي التحريم ، ضرورة حرمة فعل الفائنة عنه خوف فوات الحاضرة . فيغاية البعد ، بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة ،

 <sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ \_ من أبواب مقدمة العبادات \_ الحديث ٤
 (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ١ من كتاب الصلاة

خصوصاً إذا لوحظ النهيءن مثلذلك في عدة من الأخبار كسميح أبي بصير (١) ومرسل الرضوي (٧) بل وصحيح ابن سنان (٣) المتقدمة سابقاً ، مضافاً إلى خبرعمار ابن موسى (٤) عن الصادق (عليه السلام) في حديث د فان صلى ركعة من الفداة ثم طلعت الشمس فليتم وقدجازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ﴾ بل وخبر سليات بن جمفر الجمفري (٥) قال: ﴿ صمحت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لا حد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لا نها تطلع على قرني شيطان ، فاذا ارتفعت وضفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ﴾ الحبر ، بل وإطلاق كشير مر • \_ الا خبار (٦) المتيرة مرجوحية الصلاة في هذا الوقت من غيرفرق بين القضاء والنافلة وغيرها، أللهم إلا أن يقال: إن المشهور كما قيل استثناء قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضًا ، بل ذات السبب مطلقًا من حكم الأوقات المكروهة ، خصوصًا الأولى ، للاُّمن (٧) بقضائها في أي ساعة ولو عند طاوع الشمس وغرو بها ، فلا محيص حينتذ عن حمل هذه الا خبار على التقية ، ويسقط بها الاستدلال ، مع أنه قد يمنع ، إذ العامة وإن اختلفوا في ذلك لكن المحكى عن كثير منهم ما عليه المشهور ، والباقون قد اشتملت هنم الروايات على ما يخالف مذهبهم أو مذهب بمضهم ، فلمل حملها حينئذ على تفاوت مراتب الرجمان رداً على من حرم ذلك من العامة أولى ، فليتأمل .

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث ٨

<sup>(</sup>٧) فقه الرضأ عليه السلام ص . : و ١١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ع

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣

 <sup>(</sup>٩) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ ـ ٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

ومنها ما في المحكي من كتاب فقه الرضا (عليه السلام) (١) ﴿ ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهوفارغ ، وقال الله عزوجل (٢) : ﴿ الذين هم على صلاتهم بحافظون » قال : محافظون على المواقيت ، وقال (٣) : ﴿ الذينهم على صلاتهم دا مون » قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فان فاتهم باللبل فضوا بالنهار ، فان فاتهم بالنهار قضوا بالنيل » المعتضد في الجلة بصحيح ابن مسلم (٤) قال : بالنهار ، فان فاتهم بالنهار قضوا النهار قال : يقضيها إن شاء به المذرب ، وان شاء بعد المشاه » وصحيح الحلبي (٥) سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ﴿ عن رجل فاتنه صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاه ، إن شاه بعد المغرب ، وإن شاه بعد المفرب ، وإن شاه بعد المهرب ، وإن شاه بعد النهار بجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أونهار » ونحوه صحيح ابن أبي العلاه (٧) النهار بجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أونهار » ونحوه صحيح ابن أبي العلاه (٧) عن قول الله عز وجل (٩) : ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذكر عن قول الله عز وجل (٩) : ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذكر عن الصادق (عليه السلام) أيضا ﴿ كل ما فانك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله عن المهاد قال الله السلام ) أيضا ﴿ كل ما فانك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله عن الصادق (عليه السلام) أيضا ﴿ كل ما فانك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله عن الصادق (عليه السلام) أيضا ﴿ كل ما فانك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله عن الصادق (عليه السلام) أيضا ﴿ كل ما فانك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله عن المهاد قال النهار ، قال الله عليه السلام ) أيضا ﴿ كل ما فانك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله على المهاد قال النهار ، قال الله على اللهار ، قال النهار ، قال المؤل والنهار ، قال النهار ، قال النها

<sup>(</sup>۱) ذكر صدره فى المستدرك فى الباب م من أبواب المواقيت ـ الحديث ، ووسطه فى الباب ، منها ـ الحديث ، وذيله فى الباب ، منها ـ الحديث ،

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون ـ الآية ٩

<sup>(</sup>م) سورة الممارج \_ الآية ١٧

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث

<sup>(</sup>٨)و(١٠) الوسائل - الباب - ٧٠ - من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ - ٤

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان \_ الآية ٣٣

تبارك وتعالى: « وهوالذي جملاليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أوأراد شكورًا » يعنيأن يقضىالرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل، واحتمال إرادة النافلة خاصة مر • ي ذلك حتى الرضوي وخصوصاً المشتمل على التعبير بصلاة النهار أو الليل المعروف إرادة النافلة منه ـ بل قد يؤيده ورود نحو ذلك عما علم إرادة النافلة منه في غيرها من الأخبار ، بل لعله النساق من قوله تمالى : ﴿ أَنْ يَذَكُمْ أُو أَرَادَ شَكُورًا ﴾ \_ يدفعه أنه تقييد من غير مقيد ، وتخصيص من غير مخصص ، وتقليل الفائدة من غير داع ، بل لا يتم في الصحيحين بناء على ما عن جماعة من أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفّل وقت الفريضة حتى ادعي عليه الشهرة بل نقل عليه الاجمــاع ، ودعوى تعارف الاطلاق في ذلك مجيث صار حقيقة عرفية أوما يقرب منها بحيث يحمل اللفظ عليه عند الاطلاق يمكن منعها على مدعيها بملاحظة إطلاق ذلك في أخبار كثيرة على ما علم إرادة الفريضة منه ، كامكان منع ظهور الآية فيما سمعت ، بل لمل الظاهر إرادة الفريضة من التذكر ، والنافلة من الشكوركما عن البحار ، وقد يشهد له في الجلة ما روي (١) في تفسير قوله تعالى (٢): ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ لَذَكُرِي ﴾ بالقضاء عند الذكر ، بل عن الراو ندي في فقه القرآن قوله تمالى : « لمن أراد أن بذكر ﴾ كلام مجمل يفسره قوله ( صلى الله عليه وآله ) (٣) : ﴿ من نسي صلاة فوقتها حين بذكرها ﴾ يعني إذا ذكر أنها فاثنة قضاها لقوله تمالى : ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ لَذَكُرِي ﴾ وعن السيوري في كنزه أن الفقهاء استدلوا بالآية على مشروعية قضاء فائت الليل نهاراً وفائت النهار ليلاً أي الليل خليفة النهار

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٦١ ــ من أبواب المواقيت ــ الحديث به

<sup>(</sup>٧) سورة طه ٓ ـ الآية ١٤

<sup>(</sup>۴) سنن البيهقي ج ۲ ص ۲۱۹

في وقوع ما فات فيه وبالمكس ، قال : والقضاء هو الاتيان بمثل الفائت في غير وقته ، فيقضي النمام تماماً والقصر قصراً ، فالمتجه حينئذ من ذلك كله إرادة الأعم من الفريضة والمنافلة إن قلنا بعدم حرمة التطوع وقت الفريضة ، وإلا تعين إرادة الفريضة فيا نص فيه منها على القضاء وقت الحاضرة ، ولعله من هنا حكي عن بعض علمائنا المعاصرين ممن قال بالمضايقة وحرمة التطوع .وقت الفريضة الاعتراف بظهور الصحيحين في ذلك بعد أن اضطرب كلامه ، فعند البحث في حرمة التطوع حملها على قضاء الفريضة ، وعند البحث في حرمة التطوع حملها على قضاء الفريضة ، وحيث كان كل منها مخسالفاً لمذهبه التجأ إلى المطرح أو الحل على التقية ،

ومنها ما في كتاب غياث سلطان الورى لابن طاووس على ما في الوسائل وعن غيرها عن حريز عن زرارة (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: « قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام بقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته الله ، قال: وخرالقضاء ويصلي صلاة ليلته الله » ولعله أخذ من أصل حريز المشهور ، ولذا صدره به كما هو مظنة ذلك وغيره من الأصول القديمة على ما يظهر منه في الرسالة ، فيكون الحديث حينئذ صحيحاً بناء على صحة طريقه إلى الكتاب المزبور كما هوالظاهر، واحمال إرادة النافلة خاصة من الدين كما ترى لا شاهد له ، بل المل الظاهر من لفظ الدين والانسب بحال زرارة إرادة إلفريضة خاصة فضلا عما يعمها ، نعم هو لا دلالة فيه على عدم الترتيب ، اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق الأمر بالتأخير والفرض قرب وقت عدم الترتيب ، اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق الأمر بالتأخير والفرض قرب وقت الصبح ، ومن عدم التفصيل بين ما إذا كان القضاء كثيراً بحيث لا يسع الوقت لتقديم جميعه على صلاة الصبح وما لم يكن كذلك ، فانه لو كان الترتيب واجباً لمنع من نافلة اللهل إذا توقف على تركها .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩٩ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ٩

ومنها خبر عمار (١) الذي رواه الشيخ بل والسيد في الرسالة من أصل محمد بن على بن محبوب الذي وجده بخط الشيخ (رحمه الله) عن الصادق (عليه السلام) قال : 

ه سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو فى سفر كيف يصنع ? أيجوز له أن يقضي بالنهار ? قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز ولا تثبت له ، و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل ، لسكن عن الشيخ أنه قال بعد روايته له : إنه خبر شاذ لا تمارض به الأخبار المطابقة لظاهر الكتاب وإجماع الأمة ، وكا نه فهم منه الحرمة ، ويحتمل إرادة الكراهة منه بعد تنزيله على خصوص المسافر ، أو المراد الصلاة على الراحلة لفلبة كون المسافر في النهار عليها ، وعلى غير ذلك ،

ومنها موثفه الآخر (٢) الذي به تظهر دلالة سابقه كالمكس عن الصادق المنافي في حديث طويل يشتمل على مسائل متفرقة ، منها « عن الرجل تكون عليه ضلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ? قال : نعم يقضيها بالليل على الآرض ، فأما على الظهر فلا » بناء على إرادة الفريضة من الصلاة فيه ، النهي عن فعلها على الظهر ، وظهور التشبيه في نفي توهم اختلاف الكيفية الناشى، من الأمر بالتقصير للمسافر إرفاقا بحاله ، بل عن بعض العامة القضاء قصراً في السفر ، بل قد يقال : إن ذلك هو المنشأ في السؤال أو تخيل حرمة الاتمام على المسافر ، فلا يجوز له حينئذ قضاء الفائتة حضراً سفراً ، لوجوب فعلها تماماً مع حرمته في السفر ، أو أنه لما جاز المسافر أداء الفريضة على الراحلة وماشياً عند الضرورة زعم أنه ربما جاز له قضاؤها أيضاً كمذلك وإن فانت في الحضر ، ومنه علم حينئذ عدم التضييق ، وإلا لوجب فعلها على الراحلة قطعاً كالأداء عند الضيق ، إذ لا دليل على خصوصية القضاء في ذلك ، واحتال حمله على صورة المتكن من الغزول

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٥٧ ــ من أبو اب المواقيت ــ الحديث ١٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦ - من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث ٧

يدفعه ــ مع أنه لا دليل عليه في الخبر المزبور ــ أن المتجه حينتذ بناء على المضابقة أمره بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل ، كاحبال حمله على السفر المحرم باعتبار عـــــدم اضطراريته ، فانه حينتذ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوت لكثير من الواجيات ، بل تجب عليه الافامة حتى يفرغ من القضاء، إذ فيه مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضًا بل هو متناول لمن لم يذكرها إلا في السفر أيضاً أنه ممنوع حتى عند القائلين بالمضايقة على الظاهر ، إذ هو وإن حرم عليه السفر لسكنه مكلف في القضاء فوراً عندهم حاله ، إذ ارتكاب المحرم في المقدمات لا يسقط التكليف المترتب على الموضوع الحاصل بغمله احتمال تنزيل الخبر على التقية باعتبار عدم موافقته للفائلين بالمضابقة كما عرفت ، والمواسمة لعدم اشتراطهم في صحة الصلاة الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت ، بل بكتفون بالضرورة في الوقت ، وقضيته جواز القضاء عندهم حالمًا وإن كان موسماً ، إذ فيه ـ بعد إمكان منعه بناءً على المواسعة حتى في الأدائية بناءً على وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو تسليمه فيها خاصة ، اقتصاراً في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة على المتيقن من الأُّدلة ، وهو الحاضرة ، بل امله الظاهر المنساق منها ــ أنه لا داعي اليها ، بل يمكن حمله بناء "على المواسعة على المرجوحية التي لا تتم على المضايقة لا الحرمة ، فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة ، إذ عدم تعرضه لحكم المسافر \_ المنافي لتعجيل القضاء ، وتجويز تأخيره إلى أن ينزل بالليل من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول بالمبادرة اليه فيأول الليل ولا في الليل الأول ، وعدم التمرض لحكم حاضرة النهار والليل مع أن الفااب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الأرض لا على الظهر ـ دايل واضح على فساد المضايقة ، نعم يسقط الاستدلال به لو أريد منه قضاء النافلة خاصة ، كما لعله

يؤي اليه في الجملة ملاحظة سابقه ، إلا أنك قد عرفت ما فيه ، لا أقل من أن يكون للا عم من الأمرين ، ومعه تتم الدلالة أيضاً ، وكان أمره بالقضاء بالليل لعدم تيسر النزول غالباً للمسافر في النهار ، أولان في الليل من الاقبال ماليس في غيره ، أو لامكان دعوى مرجوحية القضاء للمسافر في النهار ، كما يشهد له الحبر السابق بل وغيره من الأخبار ، لكنها عداه في خصوص التعلوع .

ومنها ما دل على جواز النافلة لمن عليه فائتة مر الأخبار السابقة وغيرها ، كصحيح أبي بصير (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ سألته عن رجل نام عن الفداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلى ركعتين ثم يصلي الفداة ، وموثق عمار (٢) عنه (عليه السلام) أيضاً ﴿ لكل صلاة مكتوبة لما نافلة ركعتين إلا العصر ، فانه يقدم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركمتان اللتان تمت بعما الثمان بعد الظهر ، فاذا أردت أن تقضى شيئًا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئًا حتى تبدأ فتصلى قبل الفريضة التي حضرت ركمتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ، الحبر . وإن كان هو كما ترى مضطرب اللفظ والمعنى ، وإطلاق أدلة النوافل أداء وقضاء ، والتأكيد البليغ الوارد فيها كالهلاق ما ورد من الأدلة في استحباب كثير من الصاوات في كثير من الأمكنة والأوقات ولفضاه الحوائج والمعات وغير ذلك بمسالا يمكن إحصاؤه كالا يخنى على الحبير الماهر ، بل قد يشرف طمح نظر الفقيه مع التأمل والتدبر في الأدلة الواردة على الظن المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائنة وغيره خصوصاً في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر بفعله أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره ، فلاحظ وتأمل ، بل منها وبما ورد من خصوص قضاء النوافل وقت الحاضرة خصوصاً صلاة الليل أو الوتر منها وخصوص بمض الصلوات المستحبة في أوقات الحواضر التي هي غير

<sup>(</sup>١) و (v) الوسائل \_ الباب \_ ٦١ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ٧ \_ •

النوافل المروية في الاقبال ومصباح الكفعمي والبحار وغيرها من الكتب المعدة الذلك مما لا يسمنا إحصاؤه هنا الكثرته جداً يستفاد جواز مطلق التطوع في وقت الحاضرة فضلاً عن الفائنة أيضاً.

وهي وإن كانت معارضة بأخبار أخر(١) دالة على المنع من التطوع لمن عليه فائتة وعلى المنع منه في وقت الحاضرة (٣) وثالث (٣) على المنع منه لمن عليه صلاة مطلقاً حاضرة أو فائلة ، بل عن بعض أفاضل الماصرين ترجيحها على الأولى بصحتها واستفاضتها بحيث تقرب إلى التواتر ، ووضوح دلالتها وصراحة جملة منها بحيث لايمكن حله على الـكراهة ، واشتمال جملة أخرى منها على التعليل الموجب لتقويتها ، ودلالة بمضها على كون التحرز من ذلك من خواصهم دون سائر الناس، والاشارة في آخر إلى الرد عليهم بالقياس المعتبر عندهم ، واعتضادها بالشهرة العظيمة بلالاجماع ممن تقدم على الشهيد ومن تبعه ، إذ لم يمرف قائل بالجواز غيرهم ، ولذا عزى المحقق المنع إلى علمائنا مؤذنًا بدعوى الاجماع عليه ، فلا بكافؤها الأخبار السابقة حتى يجمع بينها بالكراهة خصوصًا بعد إمكان الجواب عن بعضها بأن دلالتها من باب العموم أو الاطلاق الذي لا يمارض الحام أو المقيد ، وعن آخر الدال على خصوص بعض الصاوات كالغفيلة · ونحوها بأنه لا ربط له في المقام، لاستثناء الا صحاب إياها بالخصوص، ثم قال: إنه لم يمرف قائلاً بالفرق بين الحاضرة والفائنة في ذلك كله إلا أن من أحاط خبراً بأخبار المسألتين يعرف ما في هذا الترجيح من الشين ، وأعجب شيء فيه دعواه الاجماع على المنع بمن قبل الشهيد ، وقد قال في الدروس : ﴿ إِنَ الأُشْهِرِ الْعَقَادِ النَّافَلَةُ فِي وَقَتَّ

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٩٩ ــ من أبواب المواقيت ــ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٥٠ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث

ج ۱۴

المفروضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية (١) عن الباقر (عليه السلام ) ﴿ لا تطوع بنافلة حتى يقضىالفريضة ﴾ يمكن حملها على الـكراهة ، لاشتهار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى النافلة في وقت صلاة الصبح (٣) ، إلى آخره . ولنحر بر البحث في ذلك محل آخر لاحتياجه إلى من بد الاطناب في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يمرف الترجيح في هذا الباب .

ومنها ما يستفاد من المروي (٣) من قصة نوم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي بدعيها الخصم ، خصوصاً على ما في الذكرى وغيرها من روايته في الصحيح (٤) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة .كتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منى ، فلما كان في القابل الهيت أبا جعفر (عليه السلام ) فحدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس في بمض أسفاره وقال : من يَكَلُونا \* فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك ? فقال: يا رسول الله عِنْ اللهِ عليه وآله ) : أَخَذُ بِنفسي الذي أَخَذُ بأَنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الفغلة ، وقال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآ له ) ركمتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركمتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئًا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عز وجل يقول : ﴿ وأَقَمَ الصَّلَاةَ لَذَكُرِي ﴾ قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم

 <sup>(</sup>١) و (٤) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب المواقب - الحديث ٣ - ٣

<sup>(</sup>٧) و (۴) الوسائل ــ الباب ـ ١٦ ــ من أبواب للمواقيت \_ الحديث ١ و ٦ والباب ٧ من أبواب قضاء الصاوات ـ الحديث ٧

وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جيماً وأن ذلك كان قضاه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ? ، ونحوه ما عن دعائم الاسلام (١) بحذف الاسناد لما ذكر في أوله من قصد الاختصار والاقتصار على الثابت الصحيح مما جاه عن الا ممَّة (عليهم السلام) من أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جملة ما اختلف فيه الرواة عنهم ( عليهم السلام ) ، أنه قال : ﴿ وَرُوْ يَنَا عَنْ جَعَفُرُ بِنْ مُحْدُ مِنْ أَبِيهُ عَنْ آبَائُهُ عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره إلى أن قال فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تنحو من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة ، فانكم نمتم بوادي شيطان ، ثم توضأ ﴾ إلى آخره . وفي التذكرة روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلا بعد طاوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر ٧ إلى غير ذلك مما يظهر منه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يبادر إلى القضاء زيادة على ما فيه من تقديم قضاء النافلة ، بل وما قيل من الا مر، فيه بالا ذان والا قامة ألمتين ورد الا مر بهما للقضاء في غيره من الا خبار (٢) المعتبرة أيضًا ، لكن قد يخدش بأنه لا بأس بها عند أهل المضايقة الكونها من مقدمات الصلاة ولو على جهة الندب ، كما أنه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة مستحباتها وإنكان بمدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار على الواجب قطعاً ، فالا ولى الاستدلال به من غير هذه الجهة . والمناقشة فيه بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة ، كالأخبار (٣) المتضمنة السهو

<sup>(4)</sup> المستدرك - الناب - ٢٦ - من أبواب المواقيت - الحديث ١

 $<sup>(\</sup>gamma)$  The multiplicate of the state of the

رم) الوسائل ـ الباب ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث عو ١٩٥٨ - من

منه أو من أحد الا منه ( عليهم السلام ) يدفعها ظهور الفرق عند الا صحاب بينه وبين السهو ، ولذا ردوا أخبار الثاني ولم يعمل بها أحد منهم عدا ما يحكي عن الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني وأبي علي الطبرسي في تفسير قوله ثمالي (١) : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يخوضون في آياتنا ﴾ وإن كان ربما يظهر من الا خير أن الامامية جوزوا السهو والنسيان على الا نبيا، في غير ما بؤدو نه عن الله تعالى مطلقاً مالم بؤد ذلك إلى الاخلال بالعقل ، كما جوزوا عليهم النوم وألاغما. الذين هما من قبيل السهو ، بخلاف أخبار الأول كما عن الشهيد في الذكرى الاعتراف به حيث قال : لم أفف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة ، بل عن صاحب رسالة نفي السهو وهو المفيد أو المرتضى التصريح بالفرق بين السهو والنوم، فلا يجوز الا ول ويجوز الثاني ، بل ربما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الامامية ، كما عن والدالبهائي ( رحمه الله ) في بعض المسائل المنسوبة اليه أن الا صحاب تلقوا أخبار نوم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة بالقبول ، إلى غير. ذلك بما يشهد لقبولها عندهم ، كرواية الكليني والصدوق والشيخ وصاحب الدعائم وغيرهم لها ، حتى أنه عقد في الوافي بابًا لما ورد أنه لا عار في الرقود عن الفريضة مورداً فيه جملة من الأخبار (٢) المشتملة على ذلك معللة له بأنه فعل الله بنبيه (صلى الله عليه وآله) ذلك رحمة للمباد ، و لئلا يمير بمضهم بمضاً .

لسكن ومع ذلك كله فالانصاف أنه لا يجترى على نسبته اليهم (عليهم السلام)، لمادل من الآيات والا خبار (٣) كمانقل على طهارة النبي وعترته (علبهم الصلاة والسلام)

\_ وعيون أخبار الرضا عليه السلام ج ، ص ع ٧ ٩ - الطبع الحديث \_ الباب ١ \_ الحديث ٧ (١) سورة الآنعام \_ الآية ٧٠

<sup>(</sup>٧) الوافي الجزء الخامس ص ١٥٣

<sup>(</sup>٣) وهى قوله تعالى المذكور فى سورة الأحواب \_ الآية ١٣٣ : ﴿ إِنَّمَا يَرَيْدُ اللهِ \_ الجواهر \_ ٩

من جيع الأرجاس والذنوب وتنزههم عن القبائح والميوب، وعصمتهم من العثار والخطل

\_ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، وخبر عبد العزيز بن مسلم المروى في أصول الكاني ج ، ص ١٩٨ الطبع الحديث ، قال : ﴿ كَنَا مَعَ الرَضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بمرو فاجتمعنا فيالجامع يوم الجعة فربدء مقدمنا ، فأرادواأمر الإمامة ، وذكرواكثرة اختلاف الناس فيها ، فدخلت على سيدى عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه ، فتبسم عليه السلام ثم قال : يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ، ان الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين ، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء ــ إلى أن قال في ص ٧٠٠ ــ : الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب ــ وإلى أن قال أيضاً في ص ٧٠٧ ـ فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار ، وقوله عليه السلام في زيارة الجامعة الكبيرة المعروفة : , فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين رأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ... الخ ، وخبر الحسن بن على بنقضال المروي في عيون أخبار الرضا عليه السلام ج، ص ٣١٣ من الطبع الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : ، للإمام علامات ، يكون أعلم الناس ، وأحكم الناس ، وأيقى الناس ، وأحلم الناس ، وأشجع الناس ، وأسخى الناس ، وأعبد الناس ، ويلد مختوناً ويكون مطهراً ، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ، ولا يكون له ظل ، وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين ولا يحتلم ، و ينام عينه ولا ينام قلبه ، ويكون محدثاً ، ويستوى عليه درع رسول الله رص) ولا يرى له بول ولا غائط لأن الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه ، وبكون رائحته أطيب من رائحة المسك ، ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم ... الح ، وخبر عمد بن الأقرع المروى في كشف الغمة ج ٣ ص ٣٠٢ \_ الطبع الحديث .. في أحوالات أبي محمد العسكري عليه السلام عن كتاب الدلائل للحميري ، قال : , كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الإمام هل يحتلم ؟ وقلت في نفسي بعدما فصل الكتباب: الإحتلام شيطنة وقد أعاذ الله أو لياءه من ذلك ، فرد الجواب : الائمة حالهم فىالمنام حالهم فى اليقظة لا يغير النوم منهم شيئًا ، قد أعاذ الله أو لياءه من لمة الشيطان كما حدثتك نفسك ، وخبر زرارة المروي في أصول الكاني ج ١ ص ٣٨٨ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :د الإِمام ــ

## في القول والعمل ، و باوغهم إلى أقصى مراتب الكمال ، وأفضليتهم ممن عداهم في جميع

ــ عشر علامات يولد مطهراً مختوناً ، وإذا وقع علىالأرض وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتين ، ولا يجنب ، وتنام عينه ولا ينام قلبه ، ولا يتثأب ولا يتمطى ، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه ، ونجوه كرائحة المسك . والأرض مركلة بستره وابتلاعه ، وإذا لبس درع رسول الله ,ص) كانت عليه وفقاً وإذا البسما غيره من الناس طويلهم وقصيرهم ؤادت عليه شبراً ، وهو محدث إلى أن تنقضى أيامه ، وما رواه الكليني ( قدم ) أيضاً في الكانى ج ، ص ٢٦١ عن عدة من الأصحاب منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبدالله بن بشر الخثمى انهم سمعوا أيا عبدالله عليه السلام يقول : ﴿ إِنَّ لَاعَلَّمُ مَا فَي السَّارَاتِ وَمَا فَي الأرض ، وأعلم ما في الجنة ، وأعلم ما في النار ، وأعلم ما كان وما يكون ... الخ ، وغيره مما أورده في علمه عليه السلام هذاك وخبر بريد العجلي المروى في أصول الكابي أيضاً ج ص ١٩٠ قال : ﴿ سَأَلْتَ أَيَا عَبِدَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قُولُ اللَّهُ عَنْ وَجِلُ : ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْمَاكُمْ أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، قال : بحن الأ.ة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه ، قلت : قول الله عز وجل : , ملة أبيكم ابر اهيم ، قال : إيانا عني خاصة هوسماكم المسلمين من قبل في الكتب التي مضت و في هذا القرآن ليكون الر-ول عليكم شهيداً قرسول الله ( ص ) الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجا ِ ونحن الشهداء على الناس ، فن صلق صدقناه يوم القيامة ومن كذب كذبناه يوم القيامة ، وخبر البحسن بن برة الأصم المروى في بصائر الدرجات الجزء الثاني ـ الباب ٧٧ ـ الحديث ١٧ ص ٩٤ ـ المطبوعـة عام ١٣٨٠ عن أبي عبدالله عليه السلام . قال : ﴿ سَمَّتُهُ يَقُولُ : إِنَّ المَلاِّكُةُ لَتَتَّافِلُ عَلَيْنَا في رحالنا ، وتنقلب على فرشنا ، وتحضر موائدنا ، وتأتينا في كلابات في زمانه رطب ويابس ونقلب علينا أجنحتها ، وتقلب أجنحتها على صبياننا ، وتمنع الدراب أن تصل الينا ، وتأتينًا في وقت كل صلاة لتصليها معنا ، وما من يوم بأني علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا ، وما يحدث فيها . . . الح ، وفي عيون الاخبار ج ، ص ٣١٣ الباب ١٩ الحديث ٧ • إن الإمام مؤبد بروح القدس الخ ، وخبر أبي بصير المروى في بصائر الدرجات الجزء التاسع الباب ١٦ ـ الحديث ١ ص ٥٥٠ قال : وقلت لأبي عبدالله عليه السلام جملت . خداك عن قُول الله تبارك وتعالى : و وكذلك أو حينا اليك روحاً من أمرنا ماكنت ــ الأحوال والأعمال، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قاوبهم، وأن حالهم في المنام كحالهم في المتعلم في اليقظة، وأن النوم لا يغير منهم شيئًا من جهة الادراك والمعرفة، وأنهم لا يحتلمون، ولا يصيبهم لمة الشيطان، ولا يتثناه بون ولا يتمعلون في شيء من الأحيان، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم، ولا يكون لهم ظل، ولا يرى لهم بول ولا غائط، وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه، وأنهم علموا ماكان

ــ تدرى ما الكنتاب ولا الإيمان واكن جعلناه نوراً نهدىبه من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقم ، صراط الله الذي له ما في السهارات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الامور ، قال : يَا أَبا محمد خلق والله أعظم من جبراميل وميكاميل ، وقد كان مع رسول الله ( ص ) يخبره ويسدده وهو مع الأثمة (ع ) يخبرهم ويسددهم ، ونحوه مذكور هذاك وخبرجابر المروى فر بصائر الدرجات أيضاً \_الجزء التاسع \_ الباب ه ١ \_ الحديث ١٧ ص وه يو قال : ﴿ قَالَ أَبُو جَمْفُرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : إِنَ اللَّهِ خَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَنْمَةَ (ع) على خمسة أرواح : روح القوة وروح الإيمان وروح الحياة وروح الشهوة وروح القدس ، فروح القدس من الله ، وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان ، فروح القدس لا يلمو ولا يتغير ولايلعب ، ومروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ، وخبر مفضل ابن عمر المروي في بصائر الدرجات في الموضع المشار اليه \_ الحديث ٣ قال : ﴿ قُلْتُ لا بي عبدالله عليه السلام سألته عن علم الإمام بما في أقطار الارض وهو في بيته مرخىعليه ستَّره ، فقال : يا مفضل ان الله تبارك و تعالى جعل للنبي (ص) خسة أدواح : روح الحماة فبه دب ودرج ، وروح القوة فبه نهض وجاهد ، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فيه أمر وعدل ، وروح القدس فبه حمل النبوة ، فاذا قبض الذي ( ص ، انتقل روح القدس فصار في الإمام عليه السلام ، وروح القدس لاينام ولا يغفلُ ولا يلهو ولا يسهو ، والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهو ، وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الارض وغربها وبرها وبحرها ، قلت : جعلت فداك يتناول الإمام عليه السلام ، ا ببغداد بيد، ؟ قال : نعم وما دون العرش ، إلى غير ذلك ما ورد في الموارد المشار اليها وغيرها في أوصافهم عليهم السلام .

وما بكون من أول الدهر إلى انقراضه ، وأنهم جعاوا شهداء على الناس في أعمالم ، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة (عليهم السلام) عند وقت كل صلاة ، وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم ، وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم ، ولا يصيبهم الحدثان ، ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل ، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ، ورأوا ما في شرق الأرض وغربها ، إلى غير ذلك بما لا يملمه إلا الله ، كما ورد (١) أنهم لا يعرفهم إلا الله ولا يعرف الله حق المرفة إلا هم ، وليسوا هم أقل من الديكة التي تصرخ في أوقات الصلوات وفي أواخر الليل اسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة وعرفه تمحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة ، وجناحاه يجاوزان المشرق والمغرب ، وآخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر ﴿ رَبُّنَا الرَّحْنُ لَا إِلَّهُ غَيْرُهُ ﴾ (٣) ليقم الفافلون ، تمالوا عن ذلك علواً كبيراً ، نعم لو أمكن دعوى ثبوت تكاليف خاصة لهم تقوم مقام هسنه التكاليف اتجه دعوى جواز نومهم عنها ، وربما يؤمي اليه قول النبي (صلى الله عليه وآله) أصابكم فيه الغفلة » وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ نَمْتُم بُوادِي الشَّيْطَانَ » والله أعلم بحقيقة الحال .

ومنها مايظهر لمن سرد أخبار (٣) الحيض والاستحاضة والاستظهار ، من عدم المضايقة في أمر القضاه ، وعدم اشتراط صحة الحاضرة بفعله ولو بسبب تركها التعرض له مع ظهور الفوات ، بل في مرسل يونس (٤) المتقدم في باب الحيض المتضمن لعدم

<sup>(</sup>١) البحار ج ٢٩ ص ٨٤ المطبوعة عام ١٣٨١ عن المناقب لابن شهراشوب

<sup>(</sup>٧) روضة الكانى ص ٧٧٧ ــ الرقم ٤٠٠ الطبع الحديث مع اختلاف يسير

<sup>(</sup>m) الوسائل - الباب - p ع - من أمواب الحيض من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٧ من كتاب الطهارة

اشتراط الموالاة في ثلاثة الحيض تصريح بتأخير القضاء ، إلا أن صحة الاستدلال موقوقة على العمل ، أو مجعل حجة إلزامية لمن عمل به من أهل المضايقة ، إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح التأييد إن لم يكن الاستدلال لما فيها من الاشعار وإن ضعف ، كصحيح صفوان بن مهران (١) « أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال : لا أطبقها ، فلم يزالوا به حتى انتهو إلى جلدة واحدة فقالوا : ليس منها بد فقال : فيما تجلدو نيها ? قالوا : نجلدك لأنك صليت يوما بغير وضوه ومررت على ضميف فلم تنصره » وغيره مما ورد في النجاسات وما أمر فيه (٢) مجمل ما تلبس به من الفرض لما فات لادراك الجاعة ، وما حكاه ابن طاووس في رسالته من المنامات عن الأثمة (عليهم السلام) الذين لا يتصور الشيطان بصورهم ، وغير ذلك .

ومعارضة تمام ما صممته بمايشهد القول بالمضايقة المحضة بالمعنى المتقدم سابقاً ــ من الاحتياط في البراءة عن تمام ما اشتفلت الذمة به من الفائنة والحاضرة الذي قد عرفت سابقاً عدم الدليل على وجوب مراعاته ، بل مقتضى الأصل وغيره البراءة عن ذلك ، وما شك في شرطيته ليس شرطاً عندنا ، على أنه لا شك فيه لمن لاحظ الأدلة المتقدمة ، ومن فورية الأوام المطلقة بالقضاء المحكي عليها الاجماع من المرتضى في الوارد منها في الكتاب والسنة التي قد فرغنا من تحرير فسادها في الأصول ــ واضحة الضعف ، كالمعارضة بالاجماعات المتقدمة في تحرير محل النزاع على اختلاف معاقدها .

بل عن الحلي في خلاصة الاستدلال و أنه أطبقت عليه الامامية خلفاً عن سلف وعصراً بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الحراسانيين فان ابني بابويه والأشعربين كسعد بن عبدالله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد

 <sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب الوضوء - الحديث ٧ من كتاب الطهادة
 (٧) الوسائل - الباب - ٥٥ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١

ومحد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكة والقديين أجمع كملي بن إبراهم ابن هاشم ومحد بن الحسن بن الوليد عاملون بالأخبار المتضمنة المضابقة ، لأنهم ذكر واأنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته ، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضابقة في كتبه مفتر بها ، والمحالف إذا علم باسمه و نسبه لم يضر خلافه » إلى آخره . الني بما شمعته سابقاً في تحرير محل الغزاع من تعداد القائلين بالمواسعة ينكشف لك فساد دعهي هذه الاجماعات وخطأ حاكيها في استنباطها ، وكيف لا وقد عرفت أنا لم نقف بعد الاستقراء على قائل بالمضابقة من أصحاب الفتاوي سوى جماعة ذكر ناهم ، وعدتهم نقلة الاجماع الذيهم ليسوا في عصر واحد ، ولم يخل عصر أحد منهم من الخلاف ، ومن المعلوم أنه لا يصح الاجماع نقلاً بموافقة المتأخر ولو فتوى ، كما أنه لا يصح المتاخر ومن المعلوم أنه لا يصح الاجماع نقلاً بموافقة المتأخر ولو فتوى ، كما أنه لا يصح المتاخر عوافقة فتوى بعض قد اشتهر الحلاف في زمانه وقبله و بعده ، بل لو لوحظ كل إجماع على الضابقة وما سبقه من الفتاوى الموافقة له والمحافة لقضي منه العجب .

ولذا حكي عن صاحب العصرة مشيراً إلى ابن إدريس على الظاهر أنه قال: وقد رأيت بعض فقها ثنا الآن قد صنف مسألة في معنى القضاء ، وقال بقول الشيخ وادعى إجماع الطأئفة على قوله ، فتهجبت من ذلك ، وكيف ادعى الاجماع مع اختلاف الجماعة الذين ذكر ناهم على عظم أقدارهم وشهرة آثارهم بين الأصحاب ، ثم أورد على الشيخ في الحلاف بأن ادعاء الاجماع لعجيب أتراه لم يعتد بقول الشيخين المتقدمين ألى الصدوقين وسلفها أو لم يعسدها من الأصحاب أو لم يبلغه قولها وقول سلفها ، وناهيك به راداً للاجماع في عصر مدعيه فضلاً عن الحقق والشهيد وغيرها بمن رده أيضاً ، بل قد عرفت فيا مضى أنه يمكن دعوى استقرار الاجماع على عدم المضايقة وإن أيضاً ، بل قد عرفت فيا مضى أنه يمكن دعوى استقرار الاجماع على عدم المضايقة وإن

بهضهم عدل عنه اليها تماماً ، وإن قيل : اهل مدعي الاجماع أخذه من رواة الأخبار لا أصحاب الفتارى كما يؤمي اليه ما سمعته من الخلاصة كان أوضح فساداً من الأولى ، لا نهم رووا أخبار الطرفين ، بل لو قيل : إن معظمهم على المواسعة لم يكن بعيداً ، لما تقدم من النص عليها في أصل الحلمي الذي رواه عنه خلق من أصحابنا بطرق كثيرة فيها المفيد والتلمكبري والصدوقان وابن الوليد وسعد والحيري والصفار وابن عيسى وابن أبي عمير وحماد وغيرهم ، وأصل الحسين بن سعيد ونوادر ابن عيسى الأشمري والحيري وعمد بن علي بن جعفر والحيري وعمد بن أحمد بن يحيى الأشمري القمي صاحب نوادر الحكمة ومحد بن علي ابن محبوب الن شعري صاحب كتاب الجامع وسعد بن عبدالله الأشعري صاحب كتاب الرحمة والسيد أبي طالب الحسيني ودعائم الاسلام وغيرها من الكتب المتقدمة المثقاة الا جلاه المعدودين من أجلاه الفقهاء وعمن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه ، المن في أخبار المواسعة من لا يحتاج فضله إلى شهادة ، كحريز وإسماعيل بن جابر وجميل ابن دراج والحسن بن محبوب وجابر بن عبدالله ومحد بن مسلم وأبي بصير وسليان بن خالد وعبدالله بن سنان وعيص بن القاسم وسعيد الأعرج وسماعة وعمار وغيرهم .

وأوضح من ذلك لو استند في استنباطه إلى السيرة التي عرفت حالها فيا قدمناه من أدلة المواسعة ، على أن إجماع المفيد منهم في الرسالة المنسوبة اليه في نفي السهو ربحا احتمل أنها للمرتضى ، وإلا فمقنعته التي هي المرجع في أقواله غير واضحة الدلالة على أصل المضايقة والترتيب ، فضلاً عن دعوى الاجماع ، وقد قال في الرسالة المزبورة على ما حكي عنها : ﴿ إِن الحبر المروي في نومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق ، لا نهم لا يختلفون في أن من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار مالم يكن الوقت مضيقاً لصلاة فريضة حاضرة يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار مالم يكن الوقت مضيقاً لصلاة فريضة حاضرة

وإذا حرم أن يؤدي فيه فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته كان من حظر النوافل عليه قضاء ما فاته من الفرض أولى مع الرواية (١) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال : ﴿ لَا صَلَامَ لَمْ عَلَيْهُ صَلَّامَ ﴾ يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة ﴾ وهو كا ترى ظاهر في عدم وقوفه على فتاواهم في خصوص ذلك ، لسكنه استنبطه بالاً ولوية من عدم الاختلاف الزبور ، ومن الواضح أولاً عدمها بناءً على أن حرمة فعل الحاضرة قبل الفائنة للترتيب لا الفورية كالمصر بالنسبة إلى الظهر ، ضرورة الفرق حينتذ بينها وبين النافلة ، وثانياً أنه يحتمل إرادته عدم الاختلاف في العبارة المزبورة التي فهم هو منها الحرمة ، ولعلنا نمنعه عليه ، ونقول : إن مرادهم وجوب قضائمًا في سائر الأوقات عدا وقت الحاضرة وإن لم يكن على الفور كما يؤمي اليها وقوع نحوها بمن علم أنب مذهبه المواسمة ، بل عبروا بمثلها في قضاء النوافل ، وثالثًا أنه صريح فيأن إجماعه ليس بالمعنى الذي عند التأخرين من القطع بقول المصوم ، بل هو يممنى الاتفاق وعدم الاختلاف، فصح لنا نقضه بما سمعته من تحققه عمن سبقه وتقدم عليه ، بل الذي يقوى في ظني أن كثيرة من إجماعات القدماء بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركاً لبمض الأحكام الجزئية ، كايرشد اليه ما معمته من الخلاصة ، فانه ظاهر في أن دعواه الاجماع المزبور نشأت من ذكرهم عسدم حل رد الخبر الموثوق برواته ، وأنت خبير أن ذلك لا يقتضي الاجماع على أصل الحكم، بل هو عنه بممزل، كما هو واضح .

ولقد أجاد المحقق الشيخ على بن عبد العالي في تعليق الارشاد حيث قال : كلام ابن إدريس غير صريح في دءوى الاجماع على القول بالمضايقة ، لا نه يحتمل أن يراد به الاجماع على أن الا دلة التي ذكرها حجة لا أن ما استدل عليه من هذه المسألة انعقد

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ٢٦ - من أبواب لمواقيت - الحديث ٧

الاجماع عليه ، وهو جيد ، لسكن كان ينبغي جزمه بذلك حتى بالنسبة إلى إجماعه الذي ادعاه في السرائر وإن كان لم يصرح بنحو ذلك فيها ، لكنه مراده في الرسالة قطعًا ، خصوصًا مع إحالته المسألة في السرائر اليها مدعيًا أنه بلغ فبها إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات ، ضرورة عدم تركه ذكر مثل ذلك فيها الذي هو أعظم منكل ما ذكر ، فيعلم أن هذا أقصى ما كان عنده ، ولو وجد ملجأ غيره لأورده ، ومن العجيب ذكره هذا الاجماع هنا وإنكاره العمل بأخبار الآحاد الثقاة في السرائر مـدعياً فيها الاجماع أو الضرورة ، كما أنه من العجيب نقله في الرسالة المزبورة عمن عرفت ممن علم حاله أنه ممن لا يقول بالمضايقة ، بل من العجيبُ أيضًا عدم ذكره رواة المواسعة مقابل ذلك ، ولذا رده غير واحد بأن الرواة رووا أخبار الطرفين ، وكم له من عجيب جرَّ به الطمن إلى نفسه ممن تأخر عنه من الأساطين، بل ومن عاصره، فانك قد سمعت أن سديد الدين محود الحصى المعاصر له صاحب التصانيف السكثيرة علامة زمانه في الأصوليين كما عن تلميذه منتجب الدين كان يطعن عليه بأنه مخلط لا يعتمد على تصنيفه ، ولعله أخذه مما يظهر عليه من إرادة الترويج ، فربمــا يدعي الدَّوى ويذكر فيها الاجماع ثم ينقضها في مكان آخر قريب منه ويدعي فيها الاجماع ، كما حكي عنه في مفتاح الـكرامة أنه نقل الاجماع في بحث الولاء على أنه إذا كان المعتق المتوفى امرأة فولاؤها لعصبتها دون ولدها وإن كانوا ذكوراً ، ثم رجع عنه ، لأنه راجع تصانيف الأصحاب وأقوالهم فوجدها مختلفهٔ ، ثم ما بعد به المدى حتى نسب إلى الخلاف خلاف ما نقل هو عنه ، وربماً يمدح الموافق له تارة لأنه وافقه ، ويذمه أخرى وبجمله عن العلم بمعزل ، إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، بل لو أردنا استقصاء البحث في نفس عبارته التي سمعتها في الرسالة المزبورة لاحتاج إلى تسويد جملة من الفرطاس، وفيما معمته الكفاية المتنبه الفطن.

وبما سمعت يظهر البحث أيضاً في إجماعات غيره في المقام كاجماع الشيخ في

الخلاف الذي علله بأنهم لا يختلفون في ذلك ، فانه يرد عليه ما سمعته في كلام المفيد ، على أنه هو بنفسه قد يشعر بعض عباراته في بعض كتبه به ، بل ربما آوى بعض أخبار المواسعة غير راد لما ولا ،ؤل ، بل ربما تشعر جملة من عباراته في الاستبصار بأن المدار في تضيق الحاضرة عنده الوقت الاختياري ، ومن هنا قال سمض مشائخنا المحفقين : إن كلام الشيخ في كنبه لا يخلو من اختلاف واضطراب ، وأما إجماع ابن زهرة فلا يخفي على الخبير حاله بل وحال غيره من إجماعاته ، بل قد يحتمل أن منشأه هنا دعوى المرتضى الاجماع على فورية الأوامر المطلقة في الكتاب والسنة ، أو تلك العبارة التي سمعتها في كلام المفيد أو غير ذلك ، وبتي إجماع الرسيات وشرح الجل ، وبجري فيهما بعض ما تقدم ، وبالجلة الركون هنا إلى هذه الاجماعات التي قد عرفت حالما مر الفتارى والروايات مما لا يقطع بالعذر معه عند رب السماوات ، خصوصاً بعند ما سمعت من ممارضتها بالاجماعات السابقة في أدلة المواسعة ، واشتهار الاعراض عنها في الأعصار المتأخرة الملوة من الأفاضل المحققين الذين لا يجسر على دعوى قصورهم عن المتقدمين ، بل هي على العكس أقرب إلى الصواب كما لا يخفي على ذوي الألباب، بل هم معهم أشبه شيء بقوله تعالى (١):﴿ مَا نُنْسَخُ مِنَ آيَةً أَوْ نُنْسُهَا نَأْتُ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ ويكفيهم في الفضل أنهم علموا ماعند المتقدمين وزادوا عليهم بما عندهم ، وأعلمالناس من يجمع علمه وعلم غيره. ولقد أجاد المجلسي طاب ثراه فيما حكى عنه في أحكام صلاة الجمعة من البحار حيث قال : ﴿ وَأَي فَرَقَ بِينَ عَمَلِ الشَّهِيدِ الثَّافِي وَمَن تَأْخَرُ عَنْهُ وَعَمَلَ الشَّيْخُ وَمَن تأخر عنه إلى زمان الشهيد الثاني حيث يعتبر أقوال أو لئك ولا يعتبر أقوال هؤلاء ، مِم أنه لاريب أن هؤلاه أدق فعها وأذكى ذهناً وأكثر نتبعاً منهم ، و نرى أفكارهم أقرب إلى الصواب فى أكثر الأبواب ∢ إلى آخره . مع أنه لا يخنى عليك وضوح الفرق بين المقامين وشدة ا

<sup>. (</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ١٠٠

التباين بين المسألتين ، لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسمة ، بل هي أقرب إلى دعوى الاجماع من المضايقة ، إذ أرباب الثانية المقطوع بفتواهم بها بالنسبة إلى الأولى نزر قليل ، بل لم يعرف عن بعضهم إلا بالنقل كالقديمين ، وليس هو كالعيان .

فظهر حينند ضعف معارضة تلك الأدلة بهذه الاجساعات ، كمارضتها بقوله تعالى (١): « وأقم الصلاة لذكري » لما حكاه فى الذكرى عن كثير من المفسرين أنها في الفائنة ، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (٢): « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، إن الله تعالى . . . الح » ، وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معاني الآية أو لذكر صلاني ، لما روي أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من نام » الحبر . كما عن جمع الطبرسي أيضاً بعد ذكر جملة من المعاني ، وقيل : معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين ، وهو المروي (٣) عن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين ، وهو المروي (٣) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ويعضده ما رواه أنس (٤) « ان النبي (صلى الله عليه وآله ) قال \_ إلى آخره \_ وقرأ أقم الصلاة لذكري » رواه مسلم فى الصحيح ونحوه عن جواهمه مضافاً إلى ما سحمته في صحيح زرارة (٥) المروي في الذكرى الذي ذكر ناه فى أدلة المواسمة ، كصحيحه الآخر (٦) عن الباقر ( عليه السلام ) « إذا فاتنك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتنك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتنك ، فان الله عز وجل يقول : أقم الصلاة لذكري ، وإن كنت تعلم إذا

<sup>(</sup>١) سورة طه 🛴 الآية ١٤

<sup>(</sup>٧) المستدرك \_ الراب \_ ٦ \_ من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث ١٧

<sup>(</sup>٣) بحمع البيان ... سورة طه ... الآية ١٤

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ج ٧ ص ١٤٧

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ٧

صليت التي فانتك فانتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت فى وقتها وافض الأخرى ، إذ هو ظاهر في استفادة الفورية من الآية ، ولذا استدل بها عليها ، فتكون اللام للتوقيت أي عند ذكري .

ويمضدها حينند الأخبار السكثيرة المستفاد منها ذلك ، كالنبوي (١) الذي أدى في السرائر أنه من المجمع عليه بين الأمة « من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين بذكرها » والآخر المروي عن رسيات المرتضى « من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها ، فذلك وقتها » وخبر نمان الرازي (٣) سأل الصادق (عليه السلام) « عن رجل فانه شيء من الصاوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكر » ونحوه صحيح حماد بن عثان (٣) بل الملها خبر واحد وإن وقع خلل في السند، وصحيح زرارة (٤) عن الباقر (عليه السلام) « أربع يصليها الرجل في كل ساءة : مسلاة فاتتك فتي ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، مصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، فهذه يصليهن الرجل في الساعات كلها » وصحيح معاوية بن عمار (٥) عن الصادق (عليه السلام) « خمس صلوات لا تنرك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا عن الصادق (عليه السلام) « خمس صلوات لا تنرك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » وموثقه (٢) عن الباقر (عليه السلام) « أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي ومولة لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً » صلاة لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً »

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ج ٢ ص ٢١٩

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ - ٢ - ١ - ٤

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب قضاء الصلوات ــ الحديث ١

وخبر يمقوب بن شعيب أو صحيحه (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل بنام عن الفداة حتى تبرغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس أقتال : يصلي حين يستيقظ ﴾ وصحيح زرارة أيضا أو خبره (٢) عن الباقر (عليه السلام) ﴿ إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر قذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربها قليقض أربها حين يذكرها مسافر آكان أو مقيا ، وإن نسي ركمتين صلى ركمتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيا ، وإن نسي ركمتين صلى ركمتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيا ، وإن نسي ركمتين صلى ركمتين أو الله تمالى (٤) : ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ﴾ قال : يمني مفروضا ، وليس يمني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليان ابن داود حين صلاها لغير وقتها ، ولسكن متى ما ذكر صلاها ، ومتى ما استيقنت أو ابن داود حين صلاها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فان شككت به وقتها أنك لم تصلها صليتها ، فان شككت بهدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلاً فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلاً فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت أن استيقنت فعليك أن تصلها في أي حال كنت » .

وموثقة سماعة بن مهران (٥) ﴿ سألته عن رجل نسيأن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها ﴾ وصحيح أبي ولاد (٦) عن الصادق المهلا سأله

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الياب ـ ٩١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل ... الباب .. ٧ .. من أبواب قضاء الصلوات .. الحديث ٤

<sup>(</sup>س) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧ من ابواب المواقيت ــ الحديث ٤ وذيله في في الباب ٢٠ منها ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) سورة النساء \_ الآية ١٠٤

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبراب قضاء الصلوات \_ الحديث ه

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١

عن حكمه حيث أنه مسافر وقصر في النهار ثم عدل في الليل وأراد الرجوع إلى منزله ولم يدر أيقصر في رجوعه أم يتم ? فقال (عليه السلام) بعد كلام: « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بنمام من قبل أن تربم من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاه ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك » : وصحيح زرارة (١) عن البافر (عليه السلام) أنه سئل « عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكر من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض مالم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي فليصلها ، فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي

وصحيحه الآخر العلويل (٢) عن الباقر (عليه السلام) الذي هو عدة أدلة القائلين بالمضابقة حتى أن الشيخ في الحلاف قال: إنه جاء مفسراً للمذهب كله ، قال: وإذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة ، وقال : قال أبو جعفر كليلا: وإن كنت قد صليت الغلم وقد فاتتك الفداة فذكرتها فصل الفداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : إذا نسيت الغلمر حتى صليت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ، وقد فاتن أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩

صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، فان كنت قد صليت من المغرب من المغرب وكعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها وكعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب ، فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجو فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من المغداة فانوها المعشاء ثم قم فصل الفداة وأذن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتذا فابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الفداة إن بدأت بعما فابدأ بالمغرب ثم بالمغرب والعشاء وابدأ بأولمها ، لأن بعرت المغرب فصل المغرب والعشاء وابدأ بأولمها ، لأنها بحيما المغداة إن بدأت بالمغرب فصل المناء ، فان خشيت أن تفوتك المغداة أن بدأت بالمغرب فصل المناء ، فان : قلت : لم ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس ، قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : قلت : لم ذاك الست تخاف فوتها » .

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ﴿ سأات أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام فى صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى المعتمة بعدها ، وإن كان صلى المعتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦٣ - من أبواب المواقيت - الحديث ٢

ألاث ركمات ثم يسلي العتمة بعد ذلك > وصحيح صفوان بن يحيى (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المفرب بدأ بها ، وإلا صلى المفرب ثم صلاها > وخبر أبي بصير (١) يسليها قبل أن تفوته المفرب بدأ بها ، وإلا صلى المفرب ثم صلاها > وخبر أبي بصير (١) و سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلامات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخلف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت > وخبر معمر بن يحيي (٣) ه سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يصليها قبل أن يسلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخلف فوت التي قد دخل وقتها > وما عن دعائم الاسلام (٤) روينا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال : « من فانته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فانته وصلى التي هو في وقتها بدأ بها هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائنة والمروي (٥) في كتب الأصحاب مرسلاً عن النبي خلائية الله قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة » .

وجميع ذلك كما ترى غير صالح في نفسه لاثبات تمام ما سمعته من أهل المضايقة في عنوان النزاع فضلاً عن أن يعارض تلك الأدلة السابقة ، أما الآية فلا ريب في عدم ظهورها في نفسها مع قطع النظر عن تفسيرها بالأخبار فيا ذكره ، بل هي ظاهرة في

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧٠ \_ من أبو أب المواقيت \_ الحديث ٧ - ٨

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ت ص ٤٦ - الرقم ١٥٠ من طبعة الشجف

<sup>(</sup>٤) المستدرك ـ الناب ـ ٤٧ ـ من أبواب المواقبت ـ الحديث ﴿

<sup>(</sup>٥) المستدرك ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧

عدمه ، إذ لا يخنى كون الخطاب بالآية الشريفة لموسى على نبينا وعليه السلام ، فانه سبحانه قال (١) : ﴿ رَهُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ مُوسَى لَا لِي أَنْ قَالَ لَا : فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أحفيها لتجزى كل نفس بما تسمى ، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ، ومأتلك بيمينك يا موسى، إلى آخرها ، واحيال إرادة الخطاب لنبينا بمالها الله بقوله : ﴿ فَاعبدني ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا تَلْكُ ﴾ عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمَّلَةً مُعْتَرَضَةً بَيْنَهَا أو لكل مكلف في غاية الضعف بل الفساد ، على أنه لاينافي ما ستسمع ، بل الظاهر أنه تعالى شــأنه لما بشره بالرسالة أمره بالاستماع لما أوحاه له من النوحيد الذي هو أصل الأصول والفروع ، والعبادة له تعالى التي هي نتيجة كمال الايمان الكاشعة عن حصوله و ثبوته ، ثم عطف الصلاة له عليها من عطف الحاص على العام ، لأنها أفضل العبادات وعمود الطاعات ، فالياء في ذكري كياء فاعبدني أي أقم الصلاة لي ، إذ إقامتها الذكره إقامة له تمالى شأنه ، أو أن المراد أقمها لأجل دكري ، إذ الصلاة في الحقيقة باعتبار اشتمالها على التسبيح والتعظيم والأذكار واشتغال القلب واللسان في الله بسببها ذكر من أَذْكَارُهُ ، بل عبر عن الصلاة بالذكر في قوله تعالى (٣) : ﴿ فَاسْمُوا إِلَى ذَكُرُ اللَّهُ ﴾ وقوله تمالى (٣) : ﴿ فَاذَا أَمَنْتُمْ فَاذَكُرُ وَا اللَّهُ كَمَا عَلَمُكُم ﴾ وقوله تعالى (٤) : ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ الله قيامًا وقمودًا ﴾ ومنه (٥) ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ وعن

<sup>(</sup>١) سورة طه .. الآية ٨ إلى ١٨

<sup>(</sup>v) سورة الجمة \_ الآية p

<sup>(</sup>س) سورة البقرة \_ الآية ، ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمر أن \_ الآية ١٨١

<sup>(</sup>ه) سورة الروم ـ الآيه ١٦

الباقو ( عليه السلام ) (١) ﴿ ذَكَرَ اللهُ لأَهُلَ الصَّلاةَ أَكْبَرَ مِن ذَكُرُهُمْ إِيامَ أَلَا تَرَى أَنْهُ تمالى يقول (٢) : فاذكرُوني أذكركم ، وربما حمل عليه قوله تمالى أيضاً (٣) : ﴿ وَلَذَكُرُ الله أكبَر ﴾ أو أن المراد أقمها لأجل أن تكون ذا كُرًّا لي غير ناس كما هوشأن المحلصين والأولياء الذين لا يفترون عن ذكر الله ، ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عنه ، أو أن المراد لأجل ذكرى خامة لاتشوبه بذكر غيرى ، أولاخلاص ذكري وطلب وجهي لا تراثى بها ولا تقصد بها غرضاً آخراً أو لأني أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق ، أو لأني ذكرتها في الكتب ، أو لذكري إياها وأمري بها فأقمها امتثالاً لذلك ، أو لوجوب ذكري على كل أحد، وهي منه، أو لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، أو غير ذلك ، لا أن الراد أقم الصلاة لذكري لك إياها عند نسيانك لها أي تذكيري وأضافه اليه مع أن المناسب التعبير بذكرها لما قيل من أنه ورد في الأخبار أت الذكر والنسيان من الأشياء التي لا صنع للعباد فيها ، أو أن المراد لذكر صلاتي على جمة الاضمار أو التجوز بارادتها من ضمير التكلم، إذ هو كما ترى مع ركاكته وظهور الآية بخلافه مناف ِ لمرتبة موسى أو نبينا ( عليها الصلاة والسلام ) من نسيان الصلاة ، على أن الآية كالصريحة في إرادة الأمر باقامة أصل الصلاة وبيان زيادة الاهتمام بها لاخصوص الفائنة منها

ودعوى وجوب القول بذلك الأخبار المتقدمة والمحكي عن أكثر المفسرين وإن كان ظاهر الآية نفسها ما تقدم يدفعها \_ بعد إمكان منع قبول مثل هذه الأخبار في

<sup>(</sup>١) تفسير الصافى ـ سورة البقرة \_ الآية ١٤٧

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة \_ الآية ١٤٧

<sup>(</sup>م) سورة المنكبوت \_ الآية ۽ ۽

صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب ، ضرورة أولويته من التخصيص أو التقييد بجبر الواحد الصحيح الصريح الذي منعه جماعة \_ أنه لا ظهور في تلك الأخبار بارادة للفائنة خاصة من الصلاة فيها ، بل ولا إرادة التذكر من النسيان من الذكرفيها ، إذ صحيح زرارة مع اشماله على مالايقول به أهل المضايقة بل ربما رده بعضهم باشماله على نوم النبي عِلالهُمِّئلة ايس فيسه سوى الاستدلال على وجوب الفضاء إذا ذكر بالآية ، وهو يتم مع كون الصلاة فيها للا عم من الحاضرة والفائنة ، بل ويتم وإن كان الذكر فيها لا بمعنى التذكر بعد النسيان ، بل يكني فيه استفادة قضاء الصلاة من إطلاق الأمر فيها باقامة الصلاة ممللاً بالذكر الذي منه يستفاد إرادتها وإن خرج وقتها ، ودعوى إرادته (عليهالسلام) استفادة الفورية حال الذكر منها ممنوعة كل المنع ، لما ستمرفه من أنه لا دلالة في مثل هذه المبارة الواقعة فيه على الفورية كي يحتاج إلى الاستدلال عليها ، خصوماً وقد سممت ما عن الطبرسي في كتابيه من تعميم الصلاة في الآية للحاضرة والعائنة حاكيًا له عن أكثر المفسرين راوياً له عن الباقر ( عليه السلام ) ، كما أنه حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه أنه قال بعد أن فسر الآية ببعض ما ذكرناه نحن : ﴿ وَقَيْلُ : إِن المعنى منى ذكرت أن عليك صلاه كست في وقتها أو فات وقتها فأقمها ، إلى آخره، فيجب حينئذ حمل قوله : ﴿ لذكري ﴾ وإن قلنا إنه بمعنى التذكر على أن زمان التذكر وقت لوجوب الصلاة مطلقاً دفعاً لتخيل سقوط الوجوب بالنوم أوالنسيان في أول الوقت أو عدم وجوب القضاء بمد خروج الوقت ، أو وجوب شيء آخر غير القضاء ، أو وجوب القضاء في وقت خاص كالأداء ، بل لو لم يستفد منه إلا مجرد إيجاب القضاء بعد الذكر اسكونه فرضًا جديداً اسكفي بذلك فاعمدة ، لا أن المراد أنه يجب الفعل في أول أوقاته ، لعدم صحته بالنسبة للحاضرة التي هي أهم للشارع في إرادة بيانها بالآبة ، فاللام حينتذ بمعنى ﴿ بعد ﴾ بل لو جعل بمعنى ﴿ في ﴾ أو ﴿ عند ﴾ أمكن القول بأن

وقت الذكر جنس يصدق فى أفراد متعددة وإن كانت مترتبة الوجود ، فيحصل الامتثال بايقاع الفعل في أي واحد منها ، بل لو فرض استمرار زمان الذكر كان أوضح في الامتثال بالتأخير ، إذ هو حينتذ كقوله : صل يوم الخيس ، ودعوى إرادة الأول لا شاهد لها .

بل قد يقال: إن قول النبي (صلى الله عليه وآله) في الصحيح المزبور (١): 

الفريضة من الصلاة ، فيجب حمل الأمر حينتذ على الطلب المطلق الذي هو أعم من الفريضة من الصلاة ، فيجب حمل الأمر حينتذ على الطلب المطلق الذي هو أعم من الوجوب والندب ، وحمل التوقيت بالذكر على عدم إرادة الفورية ، ضرورة عدم التضييق في النافلة ، والتقييد والتخصيص ليس بأولى مما ذكر نا ، خصوصاً لوقلنا : (إذا المتوقيت وسلمنا إرادة أول أزمنته لكن الأمر الندب حتى يشمل النافلة ، لأن مجازية الندب في الأمر في غابة الشيوع والكثرة ، كما أن أمره فيه لأصحابه بالتحول وصلاته النافلة قبل القضاء ظاهر في عدم إرادته وجوب الفعل في أول زمان الذكر من لفظ (إذا افيه في الرادة بيان بل قد بدعى ظهور هذه وما ماثلها في نفسها فضلاً عن القرائن المؤيدة في إرادة بيان سببية الذكر للوجوب وابتداء حصوله فيه كقولم (ع)(٢): إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، وإذا انكسنتا أو إحداها فصلوا ، وإذا شككت في المرب فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا المناسل حتى خرج رمضان أن عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا

الباب . ٣ من أبواب من يصح منه الصوم ... من كتاب الصوم

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩٩ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب، من أبواب الوضوء ـ الحديث، والباب، من أبواب صلاة الكسوف الحديث ، والباب، منها الحديث ، والباب، منها الحديث ، والباب منها الحديث ، والوسائل (٣) المستدرك ـ الباب ـ ، من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ، والوسائل

ذكر » ومن الواضح عدم فورية قضاء الصوم بالمعنى للزبور ، ونحو قوله تعالى (١) : « وسبعة إذا رجعتم » .

بل قد يقال : إن هذا التقييد يؤتى به عرفا لصحة الكلام وتكيله ، ضرورة استنكار قوله : إذا نسيت الصلاة فصل ، أو إذا نمت عن الصلاة فصل ، وإذا أغمي عليك فصل وعدم مألوفيته إن لم يقيد بالذكر في الأول واليقظة في الثاني والافاقة في الثالث ، ولو أردت وضوح الحال فافرض نفسك الحبيب عن هذا السؤال ، إذ خطابات الشارع كخطابات بمضنا مع بعض ، ومن المعلوم عدم إرادة الفورية التي يقولها الخصم من ذلك ، ولو فرض إرادتها لم يكتف بمثل هذه العبارة التي لا أقل من احمال كون هذا كه فيها ظرفا للوجوب أو للقضاء .

ونحو ذلك كله يجري في النبوي المشتمل على ذكر الآية أيضاً بعد الاغضاء عن ضمف سنده ، بل وصحيح زرارة الآخر أيضاً وإن استدل فيه بالآية على وجوب البدأة بالفائنة مع سعة الوقت ، لكنه من حيث أن المستدل عليه لا ظهور فيه بمضايقة الحصم كا أن المستدلل به لا دلالة فيه أصلاً على الترتيب الذي في السؤال كان محتملاً لارادة الاستدلال بالآية على الرخصة أو مطلق الطلب الذي هو أعم من الوجوب التعبيني في البدأة بالفائنة وفعلها وقت الحاضرة دفعاً لتوهم منع الجواز أوالرجحان الحاصل من شدة ما ورد من النأكيد في المحافظة على الحاضرة في وقتها ، فيكون المقصود حينئذ بيان أن ذلك أحد أفراد الواجب التخبيري ، على أنه لا دلالة فيه على إرادة وقت الاجزاء أو الفضيلة ، بل لعل الظاهر الثاني ، لشيوع إرادته من مثل التعبير المزبور وندرة فرض الأولكي بحتاج إلى التنبيه عليه ، بل والنبوي الذي ادعى في السرائر إجماع الأمة عليه التي يمكن منعها عليه ، إذ الظاهر منه إرادة بيان كون الذكر وقت وجوبها ووقت صحة التي يمكن منعها عليه ، إذ الظاهر منه إرادة بيان كون الذكر وقت وجوبها ووقت صحة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ــ الآية ١٩٢

14 €

فعلها ، نحوما محمته في قوله عليه : و إذا ذكرها ، لا مضايقة الحصم .

بل امل المقصد الأصلى من ذلك إرادة بيان عدم اختصاصها بوقت من الأوقات وبيان صلاحية سائر.الأوقات لها . وبيان عدم سقوطها بمجرد فوت وقتها الاُدائي ، كغير نمان الرازي الذي بمده بمد الاغضاء عن سنده، بل هو أظهر منه في كون المقصود منه بيان ذلك، لكون السؤال فيه وقع عن فعل القضاء في الوقت الذي يتوهم فيه الحظر كا عن أبي حنيفة وأصحابه ، أو شدة الكراهة الاشتهار النهي عنه ، بل لعل السؤال فيه عن الاعم من قضاء للفريضة والنافلة ، فيكون الامر فيه لمطلق الطلب ، بل أظهر منها في المني الذكور صحيحا زرارة ومماوية ، ضرورة كون القصود منها عين ما في خبر أبي بصير (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ حُس صاوات يصلين في كل وقت : صلاة السكسوف.، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طاوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ، وما تقدم من الحكي عن أصل الحلبي (٢) ﴿ خُس صلوات يصلين على كل حال متى ذكر ومتى أحب : صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها - إلى أن قال - : وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها ﴾ بل يؤيده أيضاً أن باقي الحنس أو الأربع فيعما لا مضايقة يمه في الخصم في شيء منها ، فقوله حينتذ في أولها : ﴿ فَتَى ذَكُرْتَ ﴾ يراد به تقرير ماذكره أولاً من الصلاة في كل ساعة ، كقوله : ﴿ إِذَا ذَكِتَ ﴾ في ثانيها أي أنه لا بأس المسجيحتين ، والسؤال في خير ابن شعيب مجتمل لا في يكون عن الجواز بلا كراهة أو الرجمان ، وصحيح زرارة بجري فيه ما حممت ، بل صحيحه الآخر ظاهر بفي إرادة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ه (٢) المستدرك - الباب - ٣١ - من أبواب لمواقيت - الحديث ١

ما تقدم من عدم سقوط الصلاة بفوت وقت الأداه ، مع أنه مشتمل على وجوب الصلاة مع الشك فيها في الوقت أو اليقين ، ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في ذلك .

وموثقة سماعة يعرف حالها مما تقدم ، وصحيح أبي ولاد ـ مع اشباله على تعديد المسافة بما لا يقوله جملة من أرباب المضابقة كما قبل ، واحبال « من قبل » فيه صلة العليتها ليناسب التعليل المنصل به وإن بعد من جهة تعلق ما قبله و هو «بتمام» بقوله : «تقضي» إلا أنه قد يراد به مطلق الاعادة ـ يجب طرحه ، لما ستعرف إن شساه الله في محله من عدم وجوب قضاه المقصورة بالعدول عن السفر ، بل قبل : إنه مجمع عليه ، أو حله على الاستحباب ، واحبال الاستدلال به بناء على الثاني باعتبار ظهوره في الوجوب الشرطي في أداء المندوب ولا قائل بالفرق بينه وبين الواجب في ذلك كما ترى ظاهر المنع ، وصحيح زرارة يعرف حاله مما تقدم ، بل لعل فيه ما يقتضي أولويته بذلك مما سبق من إرادة مطلق الجواز أو الرجحان ، واحبال إرادة وقت الفضيلة وغير ذلك .

وأما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو مع أن سنده لا يخلو من كلام في الجلة ، وشهادة ذيله للمواسعة ، وجريان ما تقدم في قوله فيه : ﴿ أَي ساعة ذكر تها ﴾ و ﴿ متى ذكرت ﴾ سيا بعد قوله فيه : ﴿ ولو بعد العصر ﴾ ومعارضته بما في صحيح الصيقل (١) عن الصادق (عليه السلام) من أمن ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء باتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللاً للفزق بينه و بين الظهر والعصر في ذلك بأن العشاء بعدها صلاة بخلاف المصر ، فان حمله على إرادة مفرب ليلة سابقة وعدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من حمله على الحاضر تين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه ، لمعلومية وجوب العدول فيها ، أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء ، فتأمل ، وتضمنه لحكم الحاضر تين خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء ، فتأمل ، وتضمنه لحكم الحاضر تين

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث .

المشتركتين في الوقت المنبيء عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة ، كما أنه كــذلك أيضًا ، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول ، احكونه حكمًا شرعيًا مخالفًا للضوا بط الحكمة والقواءــد المتقنة ، وهي تبعية الأعمال للنيات ، خصوصاً بالنسبة إلى البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه وقام لها وافتتح الصلاة عليها كما لو تجاوز محل المدول ، وكون ذلك المدلبل الذي قد أمرنا باتباعه والانقياد له ولا يختمن بالمضايقة ، بل لأهل المواسعة القول به من جهته ، بل لا ينافي ذلك قولهم وإن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، وهو الذاكر في الأثناء، وإن كان هم لم يلتزموا بذلك ، إلا أن للراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه للضايقة ، ولا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح ، كما ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيداً ، واشماله على ما حكي الاجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه بل قوله (عليه السلام) فيه: ﴿ وَإِذَا نَسَيْتَ الظُّهُرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ حَيْ صَلَيْتَ الْعَصَرِ ﴾ لا يكاد يتم له معنى سالم من التكرير أو غيره ، واحتمال إرادة وقت الغضيلة من قوله فيه : ﴿ وَلَمْ تَخْفُ فُوتُهَا ﴾ بل لعله الظاهر منه للمستقيم المتأمل ، خصوصاً مع مراعاة الندرة لو أربد الوقت الاجزائي الذي هو نصف الايل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه ـ محتمل لارادة الوجوب التخييري الراجح أو مطلقًا من الأمر فيه بالعدول ، بل لعله متمين بملاحظة ما ذكرناه أخيراً ، والأدلة السابقة المواسمة المقتضية عــدم وجوب المدول بسبب عدم وجوب الترتيب المستازم لعدم وجوب العدول بطريق أولى .

ومن ذلك يظهر لك الحال في خبر عبد الرحمن الذي بعده المطمون في سنده بل ودلالته من حيث كون الأمر فيه بلفظ الحبر ، بل قيل : إن المستفاد من إطلاق السؤال الحبر ، بل قيل : إن المستفاد من إطلاق السؤال

والجواب فيا ومن خبر أبي بصير (١) الآتي وغيره شمول أول الجواب لما إذا ذكرت الصلاة في وقت إجزائها ، فلا يكون الفرض من قوله ( عليه السلام ) : ﴿ صلى حين يذكرها ﴾ إيجاب المبادرة عند الذكر ، ولا يكون الأحكام المذكورة في الترتيب مبنية على ذلك ، بل وصحيح صفوان أيضاً ، مم أن ظاهر جعل الفروب غاية للنسيان فيه وقوع التذكر عنده أو بعده قبل زوال الحرة لا قبل الانتصاف ، فالترديد في الجواب حيثتذ يؤمي إلى أن المراد بفوات المغرب فوت وقت فضيلتها ، فلا يكون الحكم فيه بوجوب التقديم للحاضرة أو للفائنة على التعيين ، بل وخبر أبي بصير المضمر المطمون في سنده و دلالته للتعبير فيه بلفظ الخبر ، إذ لم يقصد بوقت العصر في سؤاله أول وقتها وهو بعد مضى أربع ركعات من الزوال وتأخر وقتها كما هو ظاهر ، بل وقت فضيلتها هو . وكد لما سبق ، فيكون المراد حينئذ مقوله : « وكمذلك الصلوات » الغير المشتركة في الوقت، بمعنى يبدأ بها إلا أن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة ، فلا يكون دالاً على مطاوب الخصم، إذ المقصود حينئذ التشبيه في الجلة ، واحيال جعل قوله: «تبدأ» ثانياً حَمَّا لَحْمِعُ مَا تَقَدُّمْ حَنَّى بِالنَّسِبَةُ إِلَى الظهر بِن وبراد بالصاوات فيه حينتذ الأعم مما سبق ومن الحاضر تين المشتركتين في وقت كالعشاءين ، فيتعين حينتذ إرادة وقت الاجزاء من قوله فيه : ﴿ يخرج وقت الصلاة ﴾ بميد جداً ، بل يمكن القطع بعدمه .

وأما خبر معمر بن يميى المطعون في سنده بل ردلا لته أيضاً بما سمعت فظاهره الحاضر تان ، وهو خارج عما نحن فيه ، واحتمال إرادة التبين فيه بعد خروج تمام الوقت أو فى الوقت وترك الاعادة حتى خرج الوقت بعيد ، بل لا وجه لوجوب الاعادة على الأول إلا أن يتزل على الاستدبار ونحوه بناه على وجوب الاعادة فيه مطلقاً ، مع أنه

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۳۰ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ ولا يذكره ز قده ) فيما يأتى وإنما تعرض له سابقاً فى ص ٨٨

عتمل لارادة خوف فوات وقت الفضيلة ، كاحيال إرادة الحواضر من خبر الدعائم المطمون في مصنفه وفي أخباره سيا التي أرسلها ظاهراً ، ومطلق الطلب الذي هو أعم من الوجوب من الأمر الذي هو بلفظ الحبر فيه وغير ذلك ، والنبوي المرسل الذي لم يوجد في الأصول المعدة لجمع الأخبار محتمل لارادة نني الكال مطلقاً للنافلة غيرالراتبة وغوها والفائنة في وقت الحاضرة ، بناه على استحباب تقديمها على الفائنة ، أوعلى نفيه في خسوص الأولى بشهادة النبوي الآخر المحبح (١) و إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة وإلا فارادة نني الصحة منه للنافلة والحاضرة أوالأخيرة خاصة لمن عليه صلاة فائنة حتى يكون حجة للخصم لا دليل عليها ، بل يمكن معارضته باحياله في نفسه عدم صحة الفائنة خاصة ، أو هي والنافلة لمن عليه حاضرة ، بل المله بلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كا نسب إلى ظاهر الصدوقين وغيرها وإن كان قدمنا سابقاً أن مرادها الاستحباب ، فتأمل جيداً .

وإن كان بعض ما ذكر ناه من التأويل في أخبار المضايقة بعيداً فلا بأس به بعد أن رجحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخفى على من تأمل ما حرر ناه فيها وفي محل النزاع بل وبموافقة الكتاب (٧) أيضا الذي أمرنا بها عند التعارض في عسدة أخبار (٣) مذكورة في محلها للتعييز بين الصادق والكاذب من حيث أنه كثر الكذابة من أهل الأهواء والبدع على النبي والأمّة (عليهم الصلاة والسلام) في حياتهم و بعسد موتهم لتحصيل الأغراض الدنياوية ، ولما رأى جماعة منهم أن الا ممّة (عليهم السلام) حكموا بكثير مما اشتهر خلافه بين الناس ولا سيا العامة وكشفوا عن الراد بكثير من الآيات

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦

<sup>(+)</sup> سورة الإسراء \_ الآية . ٨

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضى من كتاب القضاء

والروايات مما هو بعيد إلى الأقهان ، بل لا يصل اليه عدا للمصوم أحمد من أفراد الانسان جعلوا ذلك وسيلة إلى الافتحام على نسبة كثير من الا كاذيب اليهم واختلاق الأنضاليل والبدع عليهم ، فمن هنا أمر الأثمة (عليهم السلام) بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب والاختلاق ، لكن من المعاوم إرادة النصوص القرآنية منه أو الظواهر التي لايحتاج فهم معناها إلى العصمة الربانية ، أو احتاج لكن على سبيلالتنبيه للغير بحيث يكون بمد الوقوف هو الظاهر المراد لدبه ، لا الآيات التي ورد تفسيرها. بالا خبار الغانية التي تلحق من جمتها بالبطون الخفية ، وعلى فرض صحتها بالسر المحزون والعلم المكنون ، إذ ذاك في الحقيقة عرض على الحبر الذي لا من بة له على المعروض ، ضرورة أن الكذوب كما يمكنه اختلاق الكذب على الا"مة (عليهمالسلام) فيما لا يتعلق بالتفسير كـ ذلك يمكنه الاختلاق فما يتملق به ، بل قيل : قد طمن في الرجال على جملة من أرباب التفسير الذين شأنهم نقل الا خبار في ذلك عن الا من الما السلام) ، كما طمن على أرباب الأخبار ووجهد في التفاسير المنقولة عنهم ( عليهم السلام ) أكاذيب وأباطيل كما وجدت في غيرها من الأخبار ، فدعوى بعض الناس إرادة الأعم من ذلك مما لا يصغى اليها وإن بالغ في تأييدها وتشييدها ، بل شنع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند ذوي الا ُلباب، وتفصيل الحال لا يناسب المقام .

ولا ربب في موافقة أخبار المواسعة الكتاب الذي عرفته في الاستدلال عليها. لا أخبار المضايقة ، إذ قوله تمالى : ﴿ أَقِمِ الصلاة الذكري ﴾ المفسر بما سحمت مع ألك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إلا من قبيل القسم الثاني من الكتاب الذي قد ذكرنا أنه في الحقيقة عرض على الخبر لا الكتاب ، بخلاف أخبار المواسعة المعروضة على الاطلاقات القرآنية الدالة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقاً ، بل منه يظهر أيضاً ترجيحها بالموافقة للمعاوم من السنة النبوية وأخبار الذرية العلوية التي قد أمهانا

بالمرض عليها أيضاً في غير واحد من الأخبار (١) بل وبمخالفة العامة أيضاً الذين جمل الله الرشد في خلافهم ، لا نهم حجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحق والرجوع إلى أهله ، وبما روي (٢) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لبعض أصحابه : « أتدري له أمرتم بالأخد بخلاف ما يقول العامة ? فقال : لا أدري ، فقال : إن عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمسة إلى غيره إرادة لابطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشيء الذي لا يعلمونه فاذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس، بل و بغير ذلك مماليس ذا محل ذكره إذ القول بالمواسعة وعدم وجوب تقديم الفائنة مخالف للمحكي من مذاهب جمهور العامة بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكي عن جميعهم ، ولا ينافي ذلك اشتمال بعض أخبار المضابقة على ما لا يقول به كثير من العامة ، إذ ذاك إن كان يقدح فائما هو بالنسبة إلى حل الخبر على التقية لا فيا غين فيه ، مع أن التحقيق عدم قدحه فيها أيضا م بلا تنحصر في خوف الامام ، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه الظهور وجه ودليله إذ التقية لا تنحصر في خوف الامام ، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه الظهور وجه ودليله إذ التقية لا تنحصر في خوف الامام ، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه الخلمور وجه ودليله ألهاف غيره ، أو لذبر ذلك مما لا يتقى فيه الخلمور وجه ودليله ألمان غيره ، أو لذبر ذلك مما لا يتقى فيه المهاب أو لأن ناها مما المنه المناه . المناه المناه أو لأن ناه على ناه المناه . المناه المناه

فلاريب حينتذ في رجحان أخبار المواسعة بذلك بل وبالشهرة والسيرة والاجماع التي تقدم تحريرها سابقاً ، وسهولة الملة ومجماحتها و نني العسر والحرج فيها ، وعن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (٣) أنه قال : ﴿ إِذَا حدثتم عني بالحديث

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسمائل ـ الباب ـ ۹ ـ من أبواب صفات القاضى ـ الحديث ٢٧ - ٠ من كتاب القضاء

<sup>. (</sup>٣) البحارج ٧ ص ٧٤٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧ ـ الباب ٢٩ منكتاب العلم الحديث . ٤ عن المحاسن

فانحلوني أهناه وأسهله وأرشده ، فان وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن لم يوافق كتاب الله فلم » بل روي عن الحسن بن مماعة (١) أنه قال : « سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ? فقال : نمم ، فقلت : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات على غير السنة فانهن ذوات أزواج ? فقال : يا بني رواية علي بن حمزة أوسع » بل قد ترجح عليها أيضًا باعتبار السندكثرة وعدالة وغيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطرفين، بل قبل وباعتبار الدلالة أيضًا من حيث الوضوح والخفاء المقتضيين لرد الثاني إلى الأول حسب ما ورد من إجماع التشابه من كلامهم (ع) إلى المحكم منه ، وبملاحظة ما قدمنا بنكشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه ، بل قد عرفت أنه لا صراحة في شيء من أخبار الضابقة ببطلان الحاضرة وفسادها لو فعلت وحرمة سائرالمنافيات ، ومن هنا احتاج الحلي من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الأمر بالشيء للضيق النهي المسد عن ضده الموسع حتى نفي الخلاف عنها بعد أن فهم وجوب المبادرة اليها من العبارات السابقة فيالا ُخبار، والمرتضى منهم إلى دعوى ظهور الا ُدلة في اختصاصها بوقت الذكر المقتضي لعدم صحة الحاضرة مثلاً فيه كوقت اختصاص الظهر بالنسبة إلى المصر أو المكس ، والا ولى بعد تسليم استفادة الفورية من الا دلة مفروغ من فسادها في الا صول ، كفساد دعوى نغي الخلاف فيها ، والثانية ممنوعة على مدعيها أشد المنع ، على أنها لا تجديه بالنسبة إلى حرمة باقي الأضداد ، كما أنها وسابقتها واضحتا البطلان فيما لو أخر الحاضرة حنى لم ببق من الوقت إلا مقدار فعلها فيه والتكسب لضرورة التعيش مثلاً المستثنى عندهما ، إذ التكليف في هذه الصورة

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب .. . ٣٠ . من أبواب مقدمات الطلاق .. الحديث ٣ من كتاب الطلاق وفي الوسائل . يا بني رواية ابن أبي حزة أوسع ، وهو الصحيح كما في الاستبصار بج به ص ۱۰۴۷ الرقم ۲۰۴۷

بتأخيرها إلى آخر الوقت بما ينبغي القطع بفساده ، ضرورة سقوط الأثم بالفائنة حينئذ المقتضي لما ذكراه ، بل لعلمها لم يلتزما البطلان في هذه الصورة ، فله حينئذ تقديمها على تكسبه حتى لو قلنا بكون منشأ الفساد غير ما ذكراه من فهم شرطية الترتيب من صحيح زرارة وغيره ، إذ لا ربب في سقوطه حينئذ بعدم التمكن منه ، وأخبار المواسعة وإن كلن لا صراحة في أكثرها أيضا بالمواسعة المحددة بظن عدم التمكن في ثاني الأزمان لموت ونحوه ، أو بعدم ظن النمكن منه أو بالوصول إلى حد التهاون عرفاً لسكن يكفينا في ذلك حد عدم ظهور أخبار الطرفين في كل من الدعوبين ما إطلاق الأدلة بالقضاء المقتضي لذلك كا حرر في محله .

على أنه مع ذلك كله فني العمل بأخبار المواسعة مراعاة ما اشتهر بين الأصحاب فولا وعملا من أولوية الجمع بين الدليلين من الطرح التي يمكن استنباطها من بعض الاخبار ، كقوله (عليه السلام) (١): « لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وأن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها الخرج» و « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلاتنا ، إن الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاه إنسان لعمرف كلامه كيف شاه ولا يكذب » (٢) و « إنا نتكلم بالبكلمة الواحدة لها سبعون وجها إن شئت أخذت كذا » (٣) و « إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدني ما اللامام أن يغتي على سبعة وجوه ، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك سبعة أحرف وأدني ما اللامام أن يغتي على سبعة وجوه ، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك

<sup>(</sup>۱) البحارج به ص ۱۸۶ المطبوعة بطهران عام ۱۳۷۹ الباب ۲۹ من كتاب العلم الحديث و عن معانى الاخبار

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٥٠ من أبو اب صفات القاضي الحديث ٢٠ من كتاب القضاء (٣) البحادج ٢ من كتاب العلم البحادج ٢ من كتاب العلم المحديث ٥٥ عن بصائر الدرجات

بغير حساب ، (١) ولا أقل من موافقة الجم غالبًا لما دل (٢) على أنك بأيعما أخذت من باب التسليم وسعك ، أو أنه غير مناف له ، ولا ربب في اقتضاء العمل بأخبار المضايقة على الوجه الذي يدعيه الخصم تخصيص عموم آيات وروايات لا تحصى ، وطرح صحاح مستفيضة وأخبار معتبرة ، وحمل بعيد جداً لجلة من أخبار أخر ، وإعراض عن عن أصول مقررة وحكم معتبرة ووقيدات كثيرة بخلاف العكس ، فانه يمكن رجوع أخبار المضايقة اليه على أحسن وجه وأجمله كما يعرف بالتأمل فيما مضى مما قدمنا ، بل لو أغضينا عن ذلك كاه كان مقتضى الضوابط المقررة في تعارض الا خبار المتكافئة أنها تفرض بمنزلة الكلام الواحد من متكلم واحدثم ينظر فيما يظهر منه مما يقرب حمله عليه ومن المعلوم أنه لو صنع ذلك كان استغادة جواز تقديم كل من الحاضرة والفائتة منه أوضح شيء .

نمم قد يصمب ظهور الرجحان في أيهما لتعلق الا من بكل منها ، وكا نه لا نه في كل منهما خصوصية مقتضية خصوصاً صاحبة الوقت حال فضيلته ، وربماكان أختلاف الا خبار فيه مؤميًا إلى ذلك ، وإلى اختلافه بالنظر إلى المكلفين باعتبار كثرة القضاه وعدمه والتكاسل والتسامح في فعله وعدمه وقدم فواته وعدمه ونحو ذلك من الجهات والاعتبارات ، ولا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها ، والتجرد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائلة ، والا من سهل .

وأما دعوى رجحان الجع بين أدلة الطرفين بتفصيل المصنف أوالملامة أوغيرهما مما مممته سابقاً في محل النزاع على ما ذكر نا هنا فهي بمكانة من الضعف لا تخني على من له أدنى تأمل و نظر فيما تقدم من تلك الا دلة الحالية عن الاشارة إلى شي. منها عــدا

<sup>(</sup>١) الخصال ج ٧ ص ١٠ - الطبع القديم

 <sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ٩- من أبواب صفات القاضى ـ الحديث ٧ من كتاب القضاء

مورد سؤال أو جواب فى بعض الا خبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه ، لا نه إسق لبيانه ، بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منه ، ومع ذلك فني جملة من تلك الا دلة ما ينافي هذه التفاصيل كلها فضلا عن كونها عارية عن الشاهد المعتبر كا لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة ، ومن هنا كان تطويل الكلام في بيات ذلك بذكر الا دلة وتفصيلها وبيان منافاتها لا طائل فيه ولا حاجة تقتضيه ، بل من المعلوم والواضح أنهم (عليهم السلام) لو أرادوا شيئا من هذه التفاصيل لم يكتفوا فى بيانها بمثل هدف الا قاويل ، بل قد يدعى الاستراحة من بيان فسادها بأنها خرق للاجماع المركب على عدمها وعدم غيرها من التفاصيل ، وإلا لكان يمكن دعوى تفصيل يجمع به بين الا دلة أحسن منها بأن يدعى إرادة وجوب المبادرة العرفية فى سائر الفوائت التي لا يقدح فيها التأخير في الجلة ، خصوصاً إذا كان لمصلحة في الصلاة كتجنب زمان مكروه أو أحوال لا يحصل فيها التوجه العبادة من نهار سفر ونحوه على وجسه لا يحصل فيه عسر وحرج واستنكار ، بل يجمل له أوراداً معلومة في أوقات معلومة .

نعم يستثنى من زمان تلك المبادرة الصلاة الحاضرة خصوصاً وقت فضيلتها حتى لو قلنا باقتضاء الا مر بالشيء النهي عن ضده ، وأما غيرها فيبنى على مسألة الضد ، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب وما يساويها أو يزيد عليها من فعسل بعض الرغائب ذوات الا وقات الحاصة لا المستحبات المطلقة ، بل قد يدعى عدم خرق مثل هذا التفصيل للاجماع دونها ، لامكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه ، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الا قوال والا دلة ، بل وما هيمته في عنوان المسألة من الترتيب وحرمة فعل المنافي ووجوب العدول ونحوها بحيث

يجمل كل واحد منها مسألة مستقلة ، وينظر فيه للموافق والمحالف ، وما يصلح ؛ وعليه لكيلا يقع اضطراب في الذنهن وتشويش في الفكر ، وهو الموفق لأمثال ذلك والميسر للمسائك والمدارك والعاصم والساتر والغافر لزال هاتيك المهالك .

هذا كله لو تعمد فعل الحاضرة مع سعة الوقت قبل الفائنة ﴿ وَ ﴾ أما ﴿ لُو كَانَ عليه صلاة فنسبها وصلى الحاضرة ﴾ أو الفائنة اللاحقة ولم يذكرها حتى فرغ فلا خلاف نقلاً وتحصيلاً في أنه ﴿ لم يعد ﴾ ما فعله ، بل عليه الاجماع كسذلك ، بل ولا إشكال فيه خصوصاً الأول منه ، ضرورة ثبوت الصحة على المختار من المواسمة ، بل وعلى المضايقة أيضاً بناءً على أن مدرك الفساد على القول بها المعي عن الضد المعاوم انتفاؤه في المقام لنسيان يقتضيه ، بل وعلى كونه اختصاص الوقت بالفائنة ، إذ من الواضح كما هو صريح مدعيه إرادة صيرورة وقت الذكر كـذلك لا مطلق الوقت ، بل وعلى كونه ظهور النصوص السابقة في شرطية الترتيب ، لاستثناه صورة النسيان منه هنا قطعًا ، إذ ليس هو أعظم من ترتيب الحاضر تين الساقط فيه نحو ذلك إجماعاً منا إن لم يكن من سائر المسلمين ، و نصوصاً ، بل قضية أصول المذهب وقواعده وظاهر أو صريح فتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم صحتها لما نويت له وافتتحت عليه وقام له . فلا يُمدُّل بها بعد الفراغ إلى غيرها ، ومافي صحيح زرارة السابق (١) من العدول بالعصر بعد الفراغ منه إلى الظهر معللاً له بأنها أربع مكان أربع ـ مع أنه في خصوص الظهرين من الحاضر تين ، وحكى الاجماع على خلافه ، وإن احتمل العمل به في المفاتبح لصحته ، بل ربما حكي. عن غيرها أيضاً ، بل قد ياوح من المدارك لكن مثله غير قادح في محصل الاجماع المكن دءواه في المقام فضلاً عن محكيه ، واحماله الفراغ من النية كما عن الشيخ أو الاشراف على الفراغ من الصلاة ـ لا يقوى على قطعها بعد إعراض الأساطين عنه .

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب \_ ٩٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١

(و) أما (لو ذكرها في أثنائها) وكان المدول ممكناً بان لم يتجاوز محله (عدل) من الفائنة اللاحقة إلى الفائنة السابقة وجوباً بناء على لزوم الترتيب فيها بالاخلاف أجده فيه ، بل في مفتاح السكرامة عن حاشية الارشاد المدونة المحقق الثاني الاجماع عليه ، وهو الحبجة بعد إمكان استفادته من فحوى العدول في الحاضر تين والحاضرة والفائنة ، أو بضميمة دعوى عدم القول بالفصل ، بل قد يدعى صراحة كلات الأصحاب في أن منشأ المدول فيهما الترتيب المتحقق في الفرض حتى أنهم جعلوا وجوبه وعدمه المدار في وجوب المدول وعدمه بالنسبة المحاضرة والفائنة ، وإن كان من الواضح عدم اقتضاء الترتيب في نفسه وحدد ذاته العدول المحالف الأصول والقواعد ، بل هو محتاج الترتيب في نفسه وحدد ذاته العدول المحالف الأصول والقواعد ، بل هو محتاج الى دليل مستقل .

ومن الحاضرة ﴿إلى﴾ الفائنة ﴿ السابقة ﴾ وجوباً على ما صرح به كثير من أهل المضابقة حتى حكى الاجماع عليه غير واحد منهم كما سمعته سابقاً عند تحرير محل النزاع ، بل قد عرفت هناك أن الملامة في المختلف فرعه على الفول بالتضييق ، وجعله لازماً له ، بل وغيره مثله في ذلك أوما يقرب منه ، ولعله لا لأن المضابقة في نفسها وحد ذاتها تقتضيه ، بل هو لازم اتفاقي فما ، بل للاجماع الحكي وصحيح زرارة المتقدم وغيره مما عرفت ضعفه فيا تقدم ، واستحباباً أو جوازاً عند القائلين بالمواسعة على ما نسبه اليهم غير واحد جماً بين مادل على المواسعة المقتضية عدم وجوب المدول بطريق أولى و بين ما دل على العدول من الصحيح وغيره كا ظهر لك البحث في ذلك كله مفصلاً ، ومنه ما دل على العدول وعدمه على الأقوال الباقية المفصلة في المضايقة والمواسعة ، وإن عمر وجوب العدول وعدمه على الأقوال الباقية المفصلة في المضايقة والمواسعة ، وإن ظاهر إطلاق المصنف هنا وجوب العدول حتى في فوائت اليوم ، إلا أنه يمكن تنزيلها على أن ظاهر العلامة في المختلف استحبابه حتى في فوائت اليوم ، إلا أنه يمكن تنزيلها على ما عرفت ، والأمر سهل .

اكن ينبغيأن يعلمأن الحكم باستحباب العدول مبني ظاهرآ على القول باستحباب تقديم الفائنة ، أما على العكس أو التخيير فالمتجه العدم ، اللهم إلا أن يغرق بين للذكر في الابتداء والأثناء ، إلا أنه يستلزم القدح في الأولوية المزبورة بحيث يمكن القول بوجوب المدول للصحيح والاجماع المحكى وإن قلنا بالمواسمة مع الذكر فيالابتداء نحوما مهمته على التقديرين ، فلا تكون المواسمة العدول حينتذ منافية ، كما أن المضايقة ليست بمقتضية وإن كنالم نعثر على قائل به من الأصحاب، كما أنا لم نعثر على من نسب إلى الصدوقين وغيرهما عدم جواز العدول ، بل في المنتمى لا نعلم خلافًا بين أصحابنا في جواز المدول وإن نسب غير وأحد هناك إلى ظاهرها وجوب تقديم الحاضرة، وكأنه شاهد لماقلناه هناك من إرادتهما الاستحباب، للاجماع محصلاً ومنقولاً علىجواز تقديم الفائمة ، أو للفرق بين الابتداء والأثناء ، فيجب تقديم الحاضرة لو كان الذكر ابتداء ، وبجوز المدول منها إلى الفائنة لو كان في الأثناء للصحيح، لكن الثاني كما ترى، وإن كان لا يمنع المقل إيجاب مثل ذلك من الشارع فضلاً عن جوازه ، إلا أنه لايثبت مثله بمثل هذا الدليل كإ هو واضح ، وكيف وقضية إيجابه تقديم الحاضرة إيجاب المدول من الفائنة اليها بناءً على ما يظهرِ من الأصحاب من أن منشأ هذا العدول الترتيب، كما أن قضية استحباب تقديم الحاضرة أو جوازه تخييراً استحباب للعدول أيضاً من الحاضرة إلى الفائنة كفيك، بل وقضية استحباب تقديم الفائنة الذي حكوا من جهته باستحباب العدول جوازه من الحاضرة إلى الفائنة (١) وإن كان مستازماً لفوات الاستحباب، مع أنه لم يذكر أحد من الأصحاب شيئًا من ذلك ، بل ولا غيره مما يقتضي النقل من الفائلة إلى الحاضرة ، نعم نص في البيان والذكرى والمفاتيح وعن كشف الثنام عليه لضيق الوقت ، مع أنه عن المدارك منعه أيضاً ، لعدم ورود التعبد به ، وهو جيد بعد

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح , من الفائنة إلى الحاضرة ،

حرمة القياس عندنا ، وأطلق في موضع من الأولين جوازه من الحاضرة إلى الفائنة وبالمكس ، والظاهر إرادتهما منه في الجلة لا على تفصيله فى موضع آخر ، وهذا كله مما يشهد أن هذا العدول أمر تعبدي جاء به الدليل الذي ينبغي اتباعه ، وإلا فلا المضايقة تقتضيه ولا وجوب الترتيب أو استحبابه وجوازه ، كما أن المواسعة لا تنافيه ، ومنه يظهر ضعف الاستدلال به على المضايقة ، وقد أشر نا اليه سابقاً .

كما أنه منه يظهر وجوب الاقتصار على المتيقن من دليل العدول ، اشدة مخالفته القواعد المحكمة ، فلا يجوز حينئذ بعد تجاوز محل الاشتراك بين الفرضين بأن ركع لثالثة الظهرين و كان الفائت صبحاً كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، بل يحكم حينئذ بصحة المتلبس بها كما بعد الفراغ ، و لعله لما في الروضة من اغتفار الترتيب حال النسيان مع حرمة إبطال العمل ، وإن كان قد يخدش بأنه قد يقول مر أوجب الترتيب باختصاص الاغتفار بما بعد الفراغ لا الأثناه ، فيتجه الفساد حينئذ ، والأمر سهل .

وكيف كان فظاهرهم بل هو صريح بهضهم حصر تجاوز محل الهدول في ذلك ، وفيه بحث ، لامكان الاكتفاء بزيادة الواجب مطلقاً خصوصاً القيام منه ، كما هو ظاهر المنتهى فيه ، بل ربما كان فى الصحيح إشعار به فى الجلة اقتصاراً على المتيقن ، وركنية المزاد (١) وعدمها لا مدخلية لها فى ذلك ، إذ ليس المدار فى بقائه اغتفار الزيادة سهواً وعدمه لو فرض أنها المهدول اليها ، لعدم الدليل ، وإلا لا قتضى جواز العدول بالصبح بعد الفراغ منها قبل تخلل المنافي ، لعدم زيادة غير التسليم ، والتعبير بامكان العدول إنما وقع في عباراتهم ، وإلا فلا أثر له فى الصحيح (٢) الذي هو دليل العدول ، اللهم

<sup>(</sup>١) مكذا فالنسخة الاصلية والصحيح , المزيد , بدل , المزاد , العدم استعمال باب الافعال في الزيادة ولا يجوز القياس في نقل المجرد إلى أي باب يراد

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٦٣ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ١

إلا أن يتمسك لنني ذلك كله باطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبدالرحمن (١) المتقدم في أخبار المضابقة : « فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المفرب أتمها بركمة ثم صلى المغرب ثم صلى المتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركمة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم بصلي العتمة بعد ذلك ، خرج منه مالوزاد ركوعاً وبتي غيره .

اكنه كما ترى \_ بعد الاغضاء عن سنده واحمال إرادة وقت صلاة \_ ظاهر بعد التدبر فيه تماماً في مساواة المعدول منها واليها عدداً التي صرح فيها بعضهم ببقاء العدول إلى الفراغ ، مع أن فيه بحثًا أيضًا ، لعدم استفادته من ذلك الصحيح أيضًا بعد طرح ما تضمنه من العدول إلى الظهر بعد الفراغ ، بل لعل ظاهر بعض المفاهيم فيه خلافه ، اللهم إلا أن يدفع بالحلاق قوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن : ﴿ أَيُّهَا أَيُّ الْغُرِبِ بركمة » أو يدفع هو وسابقه بالاستصحاب ، إلا أن جريانه هنا على وجه يكون حجة معتبرة صالحة للمعارضة لايخاو من محاجة ، بل وكسذا البحث فيهاذكره في البيان والروضة من ترامي العدول و دوره بمعنى ذكره السابقة ثم السابقة وهكذا ثم بذكر البراءة عن التي انتهى اليها في المدول ، فيرجع عنها إلى الأخرى حتى يرجع إلى الأولى مثلاً ، إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبورله ، بلأقصاه العدول إلىالسابقة الواحدة ، اللهم إلا أن يقطع بارادة المثال منه مؤيداً بظاهر إطلاق خبر عبد الرحمن لكنه جرأة ، والأولى مراعاة الاحتياط اقتصاراً فيما خالف القواعد المظيمة على المتيقن ، بل وفي العدول أيضاً من الحاضرة إلى الغائنة المشتبهة التي يجب تكرير ثلاث أوخمس لتحصيلها، لظهورالصحيح فى الفائمة الممينة ، وقياسها مع اختلاف الوجوبين بالاصالة والمقدمة غير سائغ ، ونحوه سائر ما يجب مقدمة للترتيب للشتبه أو غيره ، لـكن عليه يتخير فيما يعدل اليها منها لو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢

اشتركت في بقاء محل العدول ، ويسقط بعضها لوكان قد تعداه ، كما لو فرض كونه في رابعة الحاضرة بعد ركوعها فانه يتعين عليه حينتذ العدول إلى الرباعية المرددة عندنا أو المعينة عند من أوجب الحنس ، ومثله في التخيير المزبور والتعيين لوكانت عليه فوائت متعددة ذكرها في أثناه الحاضرة وقلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت ، إما حال النسيان أو مطلقاً ، كا هو وإضح ، فتأمل .

ثم المراد بالمدول كما صرح به في الروضة وغيرها بل هو ظاهر الصحيح المزبور أيضاً أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بتي هي السابقة مثلا ، ولا يتلفظ بلسانه ، فان لم يفعل هذه النية لم يحتسب له من الأولى ، لظهور الصحيح في كونه قلباً لا انقلابا ، بل ينبغي الجزم بالبطلان حينئذ عند من أو جب المدول ، ولا يجب عليه التعرض لباقي مشخصات النية حتى القربة اجتزاء بما وقع في النية الأولى التي جملها الشارع للمعدول البها ، ولو أنه يمكن حمل الصحيح على إرادة نية العدول بما بتي بحملها الشارع للمعدول البها ، ولو أنه يمكن حمل الصحيح على إرادة نية العدول بما بتي له مرن صلاته وإلا فما مضى لا مدخلية للنية في قلبه بل هو انقلاب شرعي تابع للنية بالباقي كان جيداً ، لقلة مخالفته القواعد بالنسبة إلى الأول ، ولا يشترط في المدول التماثل بالجهر والاخفات كما هو صريح النص وظاهر الفتاوى ، بل في مفتاح السكر امة عن إرشاد الجمغرية الاجماع عليه .

هذا كله لو كان قد ذكر الفائنة في الأثناء (و) أما ( لو صلى الحاضرة ) في السمة ( مع الله كر ) قفائنة ( أعاد ) مطلقاً على القول بالمضايقة مطلقاً ، وفي الجلة بناه علي عليها في الجلة ، وليس له العدول ، لأنه فرع صحة المعدول منه ، بل ليس له ذلك على المواسعة أيضاً وإن كان لا تبطل الحاضرة ، اقتصاراً في العدول المخالف للأصل على المتيقن ، وكذا لوتممد تقديم اللاحق من الفوائت على السابق بناء على عدم الترتيب فيها، ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة ) إجماعاً كما في

القواعد بممنى أنه لم يجز له العدول منها اليها، لمدم جوازه من النفل إلى الفرض كما في السرائر والبيان والدروس والذكرى والموجز والمسالك وعن البسوط ونهاية الأحكام وغيرها ، بل في البيان أنه لا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل وجه ضعيف ، بل عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس تبطلان مماً ، وهو كدلك ، لاصالة عدم الجواز خصوصاً من الأضمف إلى الأقوى ، وفوات الاستدامة ، فما في المفاتيح منأن الأظهر جواز مطلق طلب الفضيلة لاشتراك العلة الواردة لا يصغى اليه ، لسكن قيل : إنه يجي. على قول الشيخ فيما لو بلغ الصبي في أثناه الصلاة جواز النقل من النفل إلى الفرض ، مع أنه قد يمنع ، إذ هو من عروض تغير صفات الفعل الواحد المعين لا من النقل ، كما هو واضح ، فحينتذ لا خلاف معتد به في عدم الجواز الموافق لمقتضى الضوابط ، وقياسه على المكس أي النقل من الفرض إلى النفل لناسي سورة الجمعة يومها والأفان وطالب الجاعة ونحوها بماليس ذا محل تحريره كباقي صور العدول ـ إذ مجوعها صحيحها وقاسدها ستة عشر حاصلة من ضرب أربع في المعدول منه واليه ، لأن كلا منعما نفل وفرض أدا. وقضاء ــ مع أنه مع الفارق لا وجه له بعـــد حرمته عندنا ، نعم له قطع النافلة وابتداء الفريضة بناه على جواز قطعها اختياراً ، بل قيل بتعينه بناه على المضايقة أو عدم صحة التطوع وقت الفريضة ، وإن كان قد يخدش بأنه يمكن دعوى الصحة في المقام على الا ولى إن قلنا بحرمة قطع النافلة في نفسه اختياراً ، لمعذوريته في الابتداء بالنسيان ولحرمة القطع في الا ثناء ، فكانت كالفريضة الحاضرة التي تجاوز فيها محل العدول ، بل وعلى الثانية أيضًا إن قلنا بذلك يمني ما سمعت ، أما بناء على جواز التطوع ابتداء وحرمة القطع فلا ريب في وجوب الاتمام عليه ثم استثناف الفريضة، كما هو وأضح . ﴿ وتقضى صلاة السفر قصراً واوني الحضر ، وصلاة الحضر تماماً ولوني السفر) بلا خلاف بيننا في شيء منه نقلا وتحصيلا ، بل إجماعاً كـذلك ، بل في المدارك أنه

قول العلماء كافة إلا من شذ ، بل في الذكرى لا خلاف بين المسلمين في الحكم الثاني منه إلا من المزني فالقصر لو قضيت في السفر ، نحو ما في التذكرة من إجماع العلماء عليه إلا منه ، ومع ذلك فالمعتبرة (١) فيه صريحاً وظاهراً مستفيضة تقدم بعضها فيما سبق ، مضافاً إلى دعوى أنه المنهوم من القضاء ، كما أن المنهوم منه المساواة في غيره أيضاً من الكيفيات كالجهر والاخفات ، ولذا نص عليهما جماعة ، بل في الخلاف الاجماع فيهما ، بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة المحكي على كون القضاء كالفوائث هيئة وعدداً ، على أنه المستفاد أيضاً من عموم التشبيه في النبوي (١) بل وصحيح زرارة (٣) قال : ﴿ قَلْتُ لَهُ : رجِل فاتته صلاة السفر فذكر ها في الحضر ، قال : يقضى ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ﴾ لعدم تخصيص العام بالنص على بعض أفراده بعده ، اللهم إلا أن يدعى في خصوص المقام ظهور إرادة العددية لا غير منه هنا ، وهوغير بعيد ، نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف محتجاً به على مانحن فيه ــ قال : روى حريز عن زرارة (٤) د قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : يقضى ما فاته كما فاته ٧ ـ في جميع هيئات الصلاة ، ولعله غير الحبر المزبور .

على أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت مما تقدم المفتضى زيادة على ما سمعت ثبوت سائر أحكام الأدائية من السهو والشك والظن والشرائط والأجزاء والمستحبات فيها من القنوت ونحوه ، ضرورة كونها هي بعينها إلا أنها خارج الوقت ، بل والمقدمات أيضًا حتى استحباب الا ُذان والاقامة منها وإن رخص في سقوط الا ُول منعما فيما عدا ـ

<sup>(</sup>١) و ١٣) الوسائل - الماب - ٣ - من أبواب قضاء الصاوات - الحديث . - ١

 <sup>(</sup>٣) راجع التعليقة ( ١ ) من ص ٣

<sup>(</sup>٤) الخلاف ہے ١ ص ١٧٦ الطبع الحديث

الأولى من صلاة ورده لوكانت عليه فوائمت من غيرفرق بين الفريضتين الذين (اللتين ظ) يسقط فيما أيضا يجمعها في الأداء كالظهرين والعشاءين وبين غيرها كالمصر والمفرب مثلا والمشاء والصبح تخفيفًا منالشارع علىالقاضي ، وطلبًا للمسارعة في قضاء ماعليه . فلو نسى حينتذ مثلاً في المقضية من الأجزاء مالا يقدح في الأداثية لم يقدح في صحتها أيضاً لأن وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسيًا ، ودعوى اشتغال ذمته بها في حال الفوات فيجب حينئذ في القضاء يدفعها \_ مع أنها من الفروض النادرة التي لا يشملها عموم « من فاتته ﴾ الذي هوعرفي أو بمنزلته القاصر عن معارضة ما دل على الصبحة دلالة وفتوى وأصولاً ـ إمكان دعوى عدم الجزم باشتغال ذمته بها غالباً ، إذ لعله كان ينساها حين الاشتفال بالفعل وإن فرض أنه حين الفوات كان متذكرًا إلى أن فاتت ، إذ لعله لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة ، على أن المفهوم من الأدلة كون القضاء هو الأداء اكنه في وقت غير وقته ، فالتذكر في زمان لا يقدح في الصحة مع النسيان في آخر ، بل هو بعد مجيه الدايل كبعض أوقات الأداء الموسم التي من الواضح عدم مدخلية التذكر في وقت منها في النسيان في آخر ، كما هو واضح ، نعم هيئة الأدا. المعتبرة في القضاء إنما هي المطلوبة للشارع بخصوصها وإن تمكن المكلف من غيرها كالفصر والاتمام والجهر والاخفات ونحوها ، لا التي كانب المطاوب غيرها إلا أنه بتعذره وسهولة الملة وسماحتها وعدم سقوط الصلاة في حال انتقل اليها كالجلوس والاضطجاع في الصلاة وتحوهما فانه لا يجب مراعاتها في الفضاء ، بل لايجزي لو فعل مع النمكر والقدرة كمانس عليه غير واحد من الأصحاب ، بل في مفتاح الحكرامة عن إرشاد الجمفرية أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات آمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه ، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمل .

و امل منها ما نص عليه في القواعد والتذكرة والذكري والموجز من سقوط كيفية

صلاة شدة الخوف في قضائها وقت الأمن ، أما الكية فني الأولين إن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلا فتمام ، بل والأخيرين وإن زاد في أولها التصريح بأم آخر ، فقال : ﴿ إِنَّ اسْتُوعِبِ الْحُوفِ الْوَقْتِ فَقَصْرٍ ، وَإِنْ خَلَّا مَنْهُ قَدْرُ الطَّهَارَةُ وَفَعْلَمُا تَامَةً فيَّام ، وإن أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في النَّمام ، ولو فانت قضاها تماماً ، إذ الأصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحح الصلاة أعني الركعة » وهو جيد لا بأس به المكن ظاهرهم بل هو كصريح الشهيد منهم أن التمام متى تعين في وقت من أوقات الأدا. كان هو المراعي في القضاء وإن كان الخاطب به حال الفوات القصر ، وعليه فمن كان حاضراً وقت الفعل ثم سافر فيه. وفاتنه الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه الممَّام في القضاء ، كما أنه يجب عليه ذلك لوكان مسافراً في الوقت ثم حضر ، ولعله لأن الأصل في الصلاة التمام، وفيه بحث إن لم يكن منع، بل في المفتاح أن الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضر لا الوجوب ، ويؤيده أنه الفائت حقيقة لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت عن المكلف برخصة الشارع له في التأخير ، اللهم إلا أن يفرقوا بين القصر الذي منشأه الخوف والقصر الذي منشأه السفر ، فان الأول قريب إلى الالحاق بكيفية صلاة الخوف ، فلا يراعي إلامع الاستيماب ، بخلاف الثاني فانه كيفية مطلوبة لذاتها كالتمام ، فيراعي فيه حال الفوات لا حال الوجوب حتى لو اجتمع مع الحوف أيضًا ، وهو لا يخلو من وجه وإن كان يقوى الآن في النظر خلافه ، لما عرفت من أنه هو الكيفية المعالوبة الفائنة وإن كان منشأ طلبها الخوف -

كما أنه قد يقوى فى النظر ثبوت التخيير في الفضاء بين القصر والاتمام إن كان الفوات فى أحد أماكنه ، خصوصاً إذا كان القضاء فى أحدها وفاقاً لما عن الحجق الثاني، بل وصاحب المعالم في حاشيته على إثنى عشريته على ما حكاه فى مفتاح السكرامة عن تلميذه ، بل كا نه مال اليه فى المدارك أيضاً بعد أن جعل تعين القصر فيها وجها ،

وخصوص التخيير فيها آخر ، لا نه هو السكيفية الفائنة في الأداه حتى لو تمين عليه التمام قبل الوصول إلى أحسدها ، وإن كان الأحوط مراعاة التمام والقصر في قضائه ، بل وسابقه أيضاً ، وإن اقتصر في المدارك والذخيرة على الثاني منها في الاحتياط فيه ، ولمله لسكون التمام فيه رخصة ، والأصل القصر ، لأن الفرض أنه مسافر ، لسكن لما كان احتمال المكس قائماً لأنه الأصل في الصلاة وإن خرج منه تمين القصر في غير الأماكن المزبورة وجوازه فيها كان الاحتياط بالجم ، والأمر سهل .

إنما الكلام في إجزاء القضاء جالساً وماشياً ونائماً وغيرها مرس الأحوال الاضطرارية التي هي مجزية حال الاضطرار في الأداء عما فاته من أدا. الصلاة الاختيارية التي لم يكن مضطراً فيها إلى شيء من ذلك فضلاً عما قاته منها مضطراً إلى ما اضطر اليه في القضاء أوغيره، وقدنص عليه في البيان والاً لنية وحاشية المحقق الثاني عليها والموجز والرياض وعن نهاية الأحكام وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها ، بل عن الخسة الأخيرة التصريح بأنه لا يجب إلى زوال العذر ، بل عن ثلاثة منها بأنه لا يستحب ، بل لا أجد فيه خلافًا صريحًا ، بل هو ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفرية السابق ، بل في حاشية على الا لفية لا أعرف والفها الاجاع عليه صريحًا ، نعم عن بعضهم استثناه خصوص فقد الطهورين من صور الاضطرار فأوجب تأخير القضاء إلى التمكن مدعياً عليه الاجماع ، وهو بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء الزبور ، وعن دعوى الاجماع المسطور ، لمعلومية عدم صحة القضاء بدونها عندنا حتى لو قلنا بها في الأداء محافظة على مصلحة الوقت ، اللهم إلا أن يدعى مساواة القضاء له بناءً على المضايقة فيه ، وفيه منع ، أما غيره فقد عرفت التصريح ممن سممت بصحة الفضاء معه ، وهوقوي جداً بناءً على الضايقة ، إذ احمال استثناه زمان التأخير منها إلى المّكن بعيد مناف للقتضى أدلتهم عليها ، بل وعلى المواسمة أيضاً إذا عرض الضيق بغلن عسدم التمكن بعد ذلك

من الفمل أصلا وغيره من مقتضياته .

بل وكذا إذا لم يرج زوال العذر أبداً ، وإن كان يمكن القول بوجوب الاعادة فيه لو تمكن بعد ذلك أو ظهر فساد ظن الضبق ، لعدم ثبوت إجزاء مثل هذا الا من الحاصل بسبب تخيل المكلف حصول مقتضيه الذي هو الضبق وعدم زوال العذر واقعاً لا الظن وعدم الرجاء وإن كانا مما طريقاً لامتثال المكلف بما فعله أولاً ، لحكن بحيث يجزيان عن الواقع لو ظهر الخلاف غير ثابت ، لعدم الشاهد له حتى إطلاق أمر ظاهر بالبدلية ، أما إذا لم يمرض الضيق للمواسعة وكان راجياً للزوال رجاءً معتداً به لغلبة زوال مثله أو غيرها فهو وإن كان قد يشهد له إطلاق الأمر بالفضاء المستوعب اسائر الأوقات المقتضي لصحة الغمل من المكلف فيها جميعًا على حسب تمكينه ، وما ورد من قولهم (عليهم السلام) (١) : ﴿ كَلَّا عَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو أُولَى بِالْعَذَرِ ﴾ الذي هو مرن الأبواب التي ينفتح منها الف باب ، وعدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت في الا دا. في سائر هذه الأعذار ، لظهور الأدلة من أخبار الصلاة على الراحلة وغيرها فيه ، وقد سممت أن القضاء عين الا داء إلا في الوقت ، بل هو بعد مجيء الدليل به صاركالواجب الواحد الذي له وقتان : اختياري واضطراري ، فوقت الا داء الله ول ووقت القضاء للثاني، فجميع ما ثبت للفعل في الحال الأول بثبت للثاني، ضرورة لحوق هذه الا حكام للفعل نفسه من غير مدخلية وقته فيه ، لكن قد يشكل ذلك كله ــ بعد منافاته لاطلاق مادل على شرطية الاُمور المفروض تعذرها وجزئيتها ، واقتضائه الجواز مع العلم بالزوال في أقرب الا ومان الذي يمكن دعوى تحصيل القطع بفساد الدعوى فيه \_ بمنع اقتضاء إطلاق الا من ذلك ، لا نه متعلق بالغمل الجامع للشرائط وإن كان الكلف مخيراً في الاتيان به في أي وقت ، وبذلك ونحوه صار أفراداً متعددة ، وإلا فهو في الحقيقة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات

شيء واحد أوقاته متعددة لا أن الا من متعلق في كل وقت بالصلاة التي تمكن فيه ، فيكون لكل جزء من الوقت متعلق غير الآخر وإن اتفق توافق بعضها مع بعض ، ولهذا لا يجري حينئذ استصحاب ما ثبت الفعل في الوقت الا ول اللا داء مثلاً من قصر أو تمام أو غيرها في الوقت الثاني ، لاختلاف متعلق الا من فيها ، وليس هو عينه كي يصح استصحاب ما ثبت له في الوقت الا ول ، ضرورة فساد جميع ذلك ، بل هو سفسطة ، إذ لا يشك أحد في أن الفهوم من مثل هذه الا وامن شيء واحد إلا أن أوقاته متعددة حتى يثبت من الشارع إرادة فرد آخر منه في الوقت الثاني أو الثالث بدليل آخر ، لا أنه يستفاد من نفس إطلاق الا من الشامل لمثل هدندا الوقت الذي فرض تعذر الجزء فيه مثلا ، وإلا لم يجب السعي في تحصيل شيء من مقدمات الواجب الطلق أصلاً .

ودعوى استفادة ذلك من إطلاق ما دل على السقوط عن الريض مثلا يدفعها \_ مع ظهور تلك الأدلة في الا داء الذي لا يقاس عليه حكم القضاء \_ أن بينه وبين مادل على وجوب ذلك في الصلاة عوماً من وجه (١) بل لعل بعضه أخص منه مطلق ، كدعوى استفادته من اتحاد القضاء مع الأداء بعد مجيء الدليل بأصل ثبوته ، وأن أقصى إفادة الدليل توسعة الوقت وامتداده لصحة الفعل وإن كان يحرم على المكلف التأخير من الوقت الاول ، فهو حينقذ نظير الواجب الذي جعل الشارع له وقتين اختياريا واضطراريا ، إذ هي \_ مع أنها ممنوعة كل المنع في نفسها لان الثابت بأمم القضاء شيء آخر غير ما ثبت بأمم الاداء وإن كان هو مثله ومساويا له \_ مرجعها إلى قياس وقت الاضطرار على وقت الاختيار فيا ثبتله من الأحكام ، وهو ممنوع ، ضرورة قياس وقت الاضطرار على وقت الاختيار فيا ثبتله من الأحكام ، وهو ممنوع ، ضرورة أنه لا بأس باختصاص الثاني بأحكام عن الاول ، فدعوي استفادة ثبوتها في الاول من

<sup>(</sup>١) فيه تأمل ( منه رحمه الله )

ثبوتها في الثاني واضحة الفساد ، خصوصاً لو كان منشأها الاستصحاب المعلوم عدم جريانه في نحو المقام .

وبالجلة فاستفادة سقوط الشرائط والا جزاء والخروج عن إطلاق أداتها بأمثال ذلك مما لا ينبغي الالتفات اليها ، نعم لا بأس به لو استفيد من ظهور أخبار ونحوها كما استفيد قيام التيمم مثلاً مقام الماء مع حصول أسبابه من غير حاجة إلى انتظار ، ولذا ساغ فعله القضائية وإن قلنا بالتوسعة وكان راجياً لزوال العذر ، بل وعالماً ، مع أن فيه بحثاً ليس ذا محل ذكره .

ولارب في عدم ظهور النصوص الدالة على جواز الصلاة على الراحلة مثلا ونائمًا ومضطجماً ونحوها من كيفيات الخوف كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة وغيرها فيايشمل القضائية الموسعة بعد رجاه زوال العذر وعدم ظن الفوات ، كما هو واضح ، بل في موثق عمار (١) السابق في أخبار المواسعة الذي فيه النهي عن القضاء على الراحلة والاثم بفعله على الارض دلالة على خسلافه ، ولا أقل من أن يكون التأخير فيا نحن فيه إلى زمان التمكن من باب المقدمة الواجب مراعاتها كالسعي في باقي المقدمات ، فينثذ إطلاق أولئك الاصحاب الجواز لا يخلو من بحث و نظر ، خصوصاً لو كان العذر مشرفاً على الزوال ، وإن كان لتفصيل الحال في المسألة زيادة على ما همعت محل آخر .

وأولى منه في البحث والنظر ما نص عليه في الموجز الحاوي من الكتب السابقة من الاجتزاء أيضاً بالصلاة الاضطرارية التحمل عن الغير وإن رجع عليه المؤجر (٧) بتفاوت ما بين الفعلين ، واحتمله المحقق الثاني في حاشيته على الالله مستبعداً له بدون الارش ، كا أنه احتمل فيها أيضاً انفساخ الاجارة تارة وتسلط المستأجر على الفسخ

<sup>(4)</sup> الوسائل - الباب - ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسخة الأصلية ولـكن الصحيح و المستأجر ، بدل و المؤجر ،

أخرى ممللا لا ولها بأن إطلاق الاجارة محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات ، فلما تمذرت انفسخت ، ولثانيها بامكان الزوال ، ثم قال : ﴿ وَلا أَسْتَبِعَدُ النَّسَلَطُ عَلَى الفَسْخَ إذا كان الزوال بطيئًا عادة وعدم الأكتفاء بهذا الفعل، قلت : قد يمنع التسلط على الفسخ إن لم تعتبر المباشرة في الاجارة ، بل بلزم باستثجار آخر على العمل ، نعم ما ذكره فيه من عدم الاكتفاء بهذا الفعل لا يخلو من قوة ، بل ينبغي القطع به مع ظهور الآجارة في إرادة الكامل ولو بانصراف الاطلاق اليه ، أما إذا لم يكن ظهور في الاجارة بذلك ، بل كان قصد الرَّجر (١) الفعل المجزي شرعاً ولو مجسب تكليف المستأجر (٧) فصحته مبنية على صحة التبرع بالصلاة العذربة عن الفير بحيث تكون مبرأة لذمته ، وفيه تأمل ، لاحتمال اختصاص المعذور بالعذرية ، فلا تتعدى منه إلى غيره ، لا أقل من الشك ، وشغل الذمة مستصحب ، وإن كان قد يقال : بأن أدلة التبرع شاملة لسائر المكلفين الذين منهم ذووا الا عذار ، إلا أن الانصاف عدم استفادة ذلك منها على وجه معتبر ، لهدم سوقها لبيان مثله كالايخني على من لاحظها ، وعليه فلا يصح حينتذ استشجار الزمن ونحوه من ذوي الأعذار القضاء عن الغير ابتداء لعدم صحة تبرعه ، وكذا ما عرض منها بعد الاجارة ، ضرورة عدم صلاحيتها لتسويغ غير السائغ قبلها ، بل أقصاها الالزام بالسائغ قبلها ، فتنفسخ حينئذ مع اشتراط الباشرة مثلا وعدم رجاً، زوال العذر أوطول مدته ، وبازم باستئجار غيره إن لم يكن كمذلك .

ودعوى أن الاجارة لما وقعت مع مكلف غيرذي عذر ولم يكن قصد المؤجر (٣) فرداً خاصاً من الفعل كما هو الفرض كانت الصلاة المستأجر عليها من جملة الواجبات على

<sup>(</sup>١) حق العبارة و المستأجر ،

<sup>(</sup>٧) الصواب د المؤجر،

<sup>(</sup>٢) الصحيح و المستأجر،

المكلف، وروعي فيها سائر أحكام صلاته التي هي عليه ، بل هي في الحقيقة صلاة له وإن أبر أت ذمة الغير ، لا أنها صلاة الغير واقعة منه ، ولذا كان يراعى فيها أحكام السهو والنسيان والشك والظن وغير ذلك على حسب حال المؤدي لا المؤدى عنه ، فيجبر بالقراءة ويجتزى بستر عورتيه وإن كان المتحمل عنه امرأة ، وتخفت المرأة وتستر سائر بدنها وإن كان المتحمل عنه رجلا ، بدفها وضوح الفرق بين هذه الا حكام الظاهرة أدلتها في لحوقها للصلاة نفسها من هذا المؤدي نفسه سواه كانت له أو لغيره وبين الا حكام المفرية كالصلاة جالسا ومضطجماً ومؤمياً وعرياناً وإلى غير القبلة ونحوها مما لم يكن في أدلتها ظهور في تناولها لماضى فيه ، بل ظاهرها في صلاتهم أنفسهم لا التحملية باجارة ونحوها ، نعم قد يلتزم ببعضها لو عرض في أثناء الصلاة ، فتأمل ، على أن استصحاب شغل ذمة المتحمل عنه محكم لا يخرج عنه بالشك ، وبقياس غير الثابت شما على الثابت .

هذا كله في التحمل بالاجارة ونحوها ، أما إذا كان بخطاب شرعي أصلي كأم الولد بالقضاء عن أبيه في الحاشية المزبورة المحقق الثاني دعوى وضوح الاجتزاء بالصلاة المذرية منه وإن كان مع رجاء الزوال فضلا عن غيره ، فيكون حينئذ حكه عنده كحكم القضاء عن نفسه من غير فرق بينها ، وهو لايخلو من وجه في العذر الذي لم يرج زواله السابق على موت الوالد أو المتجدد لاطلاق الولي أو عمومه الشامل للزمن والأخرس ونحوها ، أما مرجو الزوال من الأعذار كبعض الأمراض أو العوارض التي صارت سبباً لفقد الساتر واشتباه القبلة وعدم إزالة النجاسة ونحوها ففيه البحث السابق ، بل يحكن البحث في الأول أيضا ، ضرورة انصراف ذلك الاطلاق الذي لم يسق لافادة عن مثل هذه الأعذار ، فيبق غيرهم حينئذ

على الأصل ، كبقاء شغل ذ.ة الميت عليه أيضاً ، فتأمل جيداً فان أكثر هذه للسائل الميست بمحررة في كمات الأصحاب ، ولا دليل لها واضح من أخبار الباب ، فالاحتياط فيها مطلوب ، والله أعلم .

وإذ قد فرغ من الكلام في سبب الفوات والقضاء شرع في االواحق، فقال: ﴿ وَأَمَا اللَّوَاحَقَ فَسَائُلُ ، الأُولَى مَنْ فَاتَنَهُ فَرِيضَةً مَنَ الْحُنْسُ غَيْرِ مَعَيْنَةً قَضَى صَبَّحًا ومفربًا وأربعًا عما في ذمته ﴾ على المشهور بين الأصحاب قديمًا وحديثًا نقلاً وتحصيلاً ، بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين ، بل في السرائر وعن الخلاف وظاهر المحتلف الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد تأيده بشهادة النتبع له ، ووجود الحكم للزبور في مثل النهاية التي هي متون أخبار غالبًا ، بل والمقنع على ما حكي عنه الذي ذكر في أوله أن ما بيَّنه فيه كان في الكتب الأصولية موجوداً مبيناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة ، وأنه لذلك حذف منه الاسناد روماً الاختصار ، ومرسل علي بن أسباط (١) عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما سممت ، بل قد يدعى عدم قدح مثل هذا الارسال من مثل هذا المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ من نسى صلاة من صاوات يومه وأحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركمتين وثلاثًا وأربعًا ٥ ومرفوع الحسين بن سعيد (٢) المروي عن المحاسن ﴿ سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسى صلاة من الصلوات الحس لا يدري أيها هي ، قال : يصلى ثلاثة وأربعة وركمتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى ، وإن كانت المفرب أو الفداة فقد صلى، المؤيدين باصالة عدم قدح مثل هذا الترديد في صحة العمل ، بل هو في الحقيقة تردد الشيء في نفسه لا من قبل المكلف، ضرورة عدم وجوب تميين مثل ذلك عليه في الأدا. والقضاء بعد اتحاد ما في ذرته ، إذ الظهرية والعصرية أو البدلية عنهما ليست من الأمور التكليفية ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ... الباب .. ١ .. من أبواب قضاء الصلوات .. الحديث ١ - ٢

فلا تجب عند عـــدم توقف التعيين عليها ، لعدم الاشتراك أو غيره كما أؤمي اليه في الحبر الثاني .

وحينتذ لو ظهر له التعبين في الأثناء لم يجب عليه ملاحظة نية الجزم بفعله ، وإن حكم به في الذكري ، وأولى منه فيالاكتفاء لوذكر بعد الفراغ ، وإن احتمل فيالذكري أيضًا وجوب الاعادة عليه حينتذ ، لكنه ضعيف جداً ، لما عرفت من عدم وجوب مثل هذا التميين وسقوطه خصوصاً في نحو المقام المتعذر عليه الجزم بنية أحــدها لمكان نسيانه حتى لوفعل الحنس ، إذ قصده ظهرية الواقع منه مثلاً لا تورثه جزماً بأنه الفائت منه كي يجزم به ، بل يمكن القول بمدم إجزائه عنه لوكرر الأربعة ثلاثًا قاصداً بكل واحدة منها ما احتمل أنه فانه من فرائض الأداء كما احتمله في النكرى غير مرجح للاجزاء عليه ، بل عن الشهيد الثاني أيضاً ذلك ، لأنه تميين لما لايملمه ولايظنه ، بخلاف الترديد فانه آت في الجلة على كل محتمل ، وبخلاف الصبح والمفرب لعدم إمكان الاتيان بالواجب بدونها، ولاحمال إرادة العزيمة من الخبرين، بل كاد بكون ظاهراً ثانيهما، لا الرخصة وإن حكيءن مجم البرهان استظهارها ، بل في الله كرى ﴿ لُو جَمَّعُ بَيْنِ التَّعْبِينِ والترديد أمكن البطلان ، لعدم استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظن ، والصحة لبراءة الذمة بكل منعا منفرداً فكذا منضما » وإن كان ذلك منه لا يخلو من نظر يمرف بالتأمل فيها قدمنا ، كما أنه يعرف منه أيضاً عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر والمسافر يمعنى أكتفائه بثلاث واثنتين بين الظهر والصبح والعشاء على ما صرح به جماعة ، بل في التذكرة نسبته إلى الأكثر ، والذخيرة إلى المشهور ، بل عن الروض أنه يمكن ادعاء الاجماع هنا ، لأن الخالف فيه كالخالف هناك ، بل عنه وفي الختلف أن القول بالتكرير هنا دونه في الأولى بما لا مجتمعان ، ولعله لقطعها بالمساواة لا للقياس المنوع ، أو لدعوى دلالة الحبرين عليه ولو بفحواه وإرادة المثال بما فيه خصوصاً الثاني

منها المشتمل على ما هو كالتعليل ، أو لما ذكر ناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر والمسافر ، أو الهير ذلك ، فما فى السرائر \_ من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة فى الأولى والحس في الثانية معللاً ذلك باقتضاء القاعدة الحس ، لكن خولف مقتضاها في الأولى للاجماع دون الثانية ، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة \_ لا يخنى ما فيسه بعدما عرفت .

(و) أضمف منه ما (قبل) من أنه يجب عليه أن (يقضي) في الأولى أيضاً السلاة يوم) كما في الاشارة والفنية ، بل في ظاهر الأخيرة أو صريحها الاجماع عليه ، وحكي عن التقي وابن حمزة اكن لم أجده في وسيلة الثاني منها ، كما أنا لم نتبين صحة الاجماع المزبور ، بل لمل التبين يشهد بخلافه ، كما عرفت ، بل ولم نعرف له دليلا أيضا سوى دعوى وجوب الجزم أو التعيين المقتضيين لفعل الخس من باب المقدمة التي قد عرفت فسادها من وجوه .

(و) من هناكان (الا ولى) أقوى ، لا نه (مروي) في الخبرين السابقين المعتضدين بما سمعت ، بل (وهو الا شبه) أيضاً بأصول المذهب وقواعده وإن كان لا مراعاة فيه للجهر والاخفات المتقدم وجوبها في الا داه بل والقضاء أيضاً ، بل ربما توقف في المختار بعضهم من هذه الجهة ، لكن قد يدفعها إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع المقتضي بضميمة إصالة براه الذمة سقوطه عنه هنا و ثبوت التخبير له ، ضرورة استحالة التكليف بها وعدم وجوب الجعبينها بعد أن ثبت أن تكليفه الثلاث ، خصوصا إذا كان على وجه العزيمة ، بل قد يدعى اندراجه فيا ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه وإن كان هو من جهة خصوص المكلف به من ذوات الجهر أوالاخفات لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه ، بل قد يدعى أيضا عسدم تناول أصل الوجوب للمقام ، ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة ، فيه عن فيه حينئذ على الا صل ، خصوصاً بعد ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة ، فيه عن فيه حينئذ على الا صل ، خصوصاً بعد

ملاحظة النص ومعقد الاجماع والفتاوى حتى من الخصم أيضاً ، لظهور أن منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجرم والتعيين الذي قدد عرفت فساده لا الجهر والاخفات ، وإلا لا وجب أربعاً لا خساً ، فلاريب حينئذ في التخيير المزبور وإن احتاط بعضهم بمراعاته بفعل الا ربع بل وبالحس أيضاً خروجاً عن شبهة الحلاف ، لكن مما صمعته سابقاً يظهر لك أن الاحتياط باتيان المرددة مع ذلك ، لاحمال عدم الاجزاء في المعين كما عرفت .

وكدنا لا ريب في تخييره هنا بتقديم أي الفرائض شاه ، لا تحاد الفائت الذي أوجبنا الثلاث مقدمة لتحصيله ، فلا ترتيب حتى لو اشتبهت الغائنة بين يومي القصر والاتمام ، فانه يجزبه رباعية مطلقة ثلاثياً وثنائية مطلقة رباعياً ومغرب مخيراً فى تقديم أيها شاه ، إذ يقطع حينئذ بحصول فائتته كائنة ما كانت ، فيفعل حينئذ ما شاه من حواضر وفوائت مما هو مترتب عليها وجوباً أو استحباباً ، نعم لو فرض تعدد الفائت المشتبه أمكن القول بمراعاته بناء على عدم سقوطه بالفسيان أو الجهل ، فيجب التكرار حينئذ لتحصيله على نحو الوجوه المتقدمة سابقاً في نظائره ، هدذا ، وفي الرياض تبعاً للروضة أنه لو كان في وقت العشاء ردد بين الا داء والقضاء بناء على وجوب نيتها أو الاحتياط فيه ، وإلا كفت القربة ، وفيه احبال وجوب تعيين العشاء عليه في نحوالفرض لرجوع شكه إلى ما عبدا العشاء في خاج الوقت واليه فيه ، و تظهر الممرة في وجوب المهرة في وجوب المهرة عليه وعدمه ،

(ولو فاته من ذلك) الذي ذكرناه وهو فريضة من الحنس غير معينة (مرات لا يعلم) عد (ها قضى) ثلاثًا وأربعاً واثنتين عندنا ويوماً تاماً عند من عرفت مكرراً (كذلك) مراعياً للترتيب بينها لا فيهاكما نص عليه في نحو المقام في الذكرى ، ووجهه واضح (حتى يفلب على ظنه أنه وفي )كما أنه يجب عليه أيضاً في المسألة (الثانية) التي هي (إذا فائته صلاة معينة) كصبح أو ظهر (ولم يعلم كم مرة) أن ( يكرر من تلك

الصلاة ﴾ التي فاتته ﴿ حتى يغلب عنده الوقاء ﴾ بل ﴿وَ كَـٰذَا ﴿ لَوَ فَاتَتُهُ صَاوَاتُ لَا يُعْلَمُ كميتها ولا عينها صلى أياماً متوالية ﴾ إلى أن يغلب عنده الوفاه وإن قال المصنف فيها إنه يفعل ذلك ﴿ حتى يعلم أن الواجب دخل في الجلة ﴾ إلا أنه لما لم يكن وجه للفرق بينها وبين المسألتين المتقدمتين بذلك ـ بل ولا فارق على كثرة من تعرض له ـ وجب إرادته من العلم هنا الظن كماجزم به في المدارك ، أو يريد من غلبة الظن في الأولتين العلم الذي هو في أيدي الناس في جميع أمورهم الذي لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التي تقدح في العلم المصطلح عليه عند أرباب المعقول ، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب عليه ، كما يؤمي اليه في الجلة توافق التعبير هنا عنه بغلبة الغلن لا الغان خاصة ، بل ومافي التذكرة أيضًا حيث علله به ، قال فيها : ﴿ لَوْ فَاتَنَّهُ صَاوَاتُ مَعَاوِمَةُ التَّعَيِّينَ غَيْرُ مَعَاوِمَةً المدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يتغلب في ظنه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائت فلا تحصل البراءة قطعاً إلا بذلك ﴾ بل وما في المحكي من عبارة الذكرى أيضاً حيث فرعه عليه تارة وعبر به عنه أخرى ، قال فيها : ﴿ وَلُو فَاتُهُ مَا لَمْ يَحْصُهُ قَضَى حَتَّى يَعْلُبُ عَلَى الظن الوفاء تحصيلاً للبراءة ، فعلى هذا لوشك بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع إمكانها \_ إلى أن قال \_ : وكـذا الحكم لو علم أنه فاته صلاة معينة أو صلوات معينة ولم يعلم كميتها، فانه يقضي حتى يتحقق الوفاء، ولا يبني على الأقل إلا على ما قاله الفاضل ﴾ إلى آخره .

بل قد بؤيده أيضاً أنه يجب تقييد المذكور بناه على إرادة الظن الزبور بما إذا لم يتمكن من العلم أو كان فيه عسر وحرج ، ضرورة وجوب تحصيله عليه بدونها ، لتوقف يقين البراهة عن يقين الشغل عليه ، وهو \_ مع أنه لا إشارة في كلامهم اليه ، ولذا التزم بعض مشائخنا بالاكتفاء به وإن تمكن من العلم حاكياً له عن أستاذه الشريف العلامة الطباطبائي تمسكا بما أطبقوا عليه من هذا الاطلاق مستظهراً له من بعض متأخري

المتأخرين بمن عاصره أو قارب عصره وإن كان فيه منع واضح ، لمحالفته الغواعد ، بل وتصريح بمض الأصحاب كالشهيدين وعن غيرها من غير دليل ، إذ ليس في أخبار الباب كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ما يشهد له ولو باطلاقه فضلاً عن النص عليه عدا ما قيل من صحيح عبدالله بن سنان (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا بدري ما هو من كثرتها كيف ريصنع ? قال : فليصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ، الحديث . وهو مع أنه في النوافل التي لا يقساس عليها حكم الفرائض، لأنها أشد منها، نعم لوكنا نقول باقتضاء القاعدة الاقتصار في مثل الصور المفروضة على ما تيقن فواته خاصة أمكن حينئذ استفادة وجوب الزائد على ذلك حتى يصل إلى الظن من حكم النافلة بطريق الأولى ، مع أنه منعه في المدارك أيضاً وإن كان في منعه نظر ، خصوصاً بعد اشتمال الجواب على ما هو كالتعليل المام لذلك والفريضة ، ووارد فيمن لا يتمكن من العلم ، ولا دلالة فيه على الاكتفاء بالظن ، بل كان الأولى إبداله بخبر مرازم (٧) د أن إمماعيل بن جابر سأل الصادق (عليه السلام) عن النوافل الفائنة التي لا يمكن إحصاؤها فقال : توخ ، ممارض بقوي علي بن جمفر (٣) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ﴿ سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ? قال : يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم ﴾ الذي دعوى أولوية الفريضة منه بذلك أوضيح ، ونحو ذلك مما ستسممه فيما يأتي عن قريب إن شاه الله \_ يؤدي إلى حمل عبارات الأصحاب على الفرد النادر جـــداً ضرورة غلبة معرفته عدداً يقطع بدخول الواجب فيه يتمكن من فعله من غير عسر ولو

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٤ ـ ٩ ـ ٣

في الأزمان المتطاولة ، لـكثرة دورانه بين الأعـــداد الحاصرة كالعشرة والعشرين والأنقص والأزيد ، خصوصاً بعد إيجاب القضاء عليه إلى غلبة الظن بالوفاء ، فان مرتبة الملم بمدها تحصل بأقل قليل ، بل قد يمنع تحقق المسر والحرج في هذه التتمة أصلاً ، على أن عادة الأصحاب إلحلاق الحكم للقيد بعدم التمكن أو العسر أو الحرج اتكالاً على ما علم من العقل والنقل من سقوط التكاليف عندها لا الاطلاق الموافق لمقتضاها مع إرادتهم خروج صورة التمكن التي لا عسر وحرج فيها منه من غير إشارة في كثير من كلاتهم اليها ، بل قضية تنزيل إطلاقهم الاكتفاء بالظن على ما محمته من حال العسر والحرج في تحصيل العلم سقوط القضاء بالمرة لا وجوبه إلى أن يحصل الظن ، إذ لامدرك للسقوط حال العسر إلا كونه حينثذ كالمشتبه بغير المحصور الذي يسقط فيه خطاب القدمة أصلاً حتى الميسور منه أيضًا ، كما هو واضح .

فلا وجه ـ بناء على ما ذكرنا من إرادة العلم من غلبة الظن في كلامهم قديمــا وحديثًا حتى نسب القطع به في كلامهم ، وربما حكي عن الغنية الاجماع عليه ، كما أنه عساه يفهم من غيرها أيضاً \_ الانكار عليهم بأنه لا دليل عليه من النصوص وغيرها ، إذ هم حينئذ في غنية عنها بقاءدة توقف الشغل اليقيني علىالبراءة اليقينية المقتضية وجوب القضاء إلى أن يحصل العلم بالعراغ ، ضرورة كون المقام من أفرادها وإن كانت الأفراد التي اشتبه فيها المكلف به مختلفة في القلة والـكثرة ، بل ينبغي القطع به فيما لو كان عِمالًا بقدر الفوائت ثم نسيه فدار بين أفراد متعددة ، إذ لاريب حينتذ في بقاء الخطاب واقمًا بذلك المنسي ولومن جهة الاستصحاب الذي لايقطعه عروض النسيان بعد إمكان امتثاله باتيان عدد يعلم دخوله فيه ، فالتمسك حينتذ باصالة البراءة في نفي الزائد عن القدر المتيقن الذي هو القدر المشترك بين سائر الأفراد التي اشتبه فيها المكلف به لا وجه له قطمًا ، بل وكندا فيما لو لم يسبقه علم بالقدر بلكان اشتباهه فيه من أول الأمر لاجمال ماكاف

وخوطب به عليه ، فلا يقطع بالامتثال إلا بفعل ما يعلم به ذلك ، لا أنه يكتنى بفعل ما يرفع به يقين الشغل ، إذ من الواضح إرادة صدق الامتثال منه بنمام المأمور به بعد أن علم أنه مكلف لاعدم يقين الشغلكا في سائر باب المقدمة من الثوب النجس وغيره. ودعوى بعض الشافعية التي احتملها العلامة في النذكرة بل استوجبها في المدارك والذخيرة تبعًا للمحكي عن المقدس الأردبيلي الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته ونغىالزائد بالأصل في السألة الثانية من المسائل الثلاث التي عرفت أنها جميعًا من واد واحد ، تمسكا بما دل من المعتبرة (١) على عدم الالنفات الشك في الصلاة خارج وقتها ، وبمساواتها بمد التحليل لما إذا علم الغوات من أيام ممينة ثم شك في الزائد عليها ، يدفعها ظهور تلك الاُّدلة في الشك في نفس الفوات ابتداءً لا فيما يتناول الفرض ، وظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك في الزائد وبين سلخ القدر المتيقن من الا فراد ألتي وقع الاشتباه فيها ، إذ الأول محل أصل البراءة ، لا أنه شك في التكليف نفسه وإن قارنه علم بتكليف آخر ، بل سائر موارده من هذا القبيل ، بخلاف الثاني الذي قد علم فيه التكليف الدائر بين الحَمْسة والستة والعشرة مثلا ، وإتيانه بالحُمْسة التي هي على كل حال مخاطب بها إما لا أنها هي التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مكلف به من ذلك الا مر المجمل ظاهراً الممين واقعاً ، ضرورة عدم صلاحية الأصل التنقيح أن الحسة مثلا هي تمام المأمور به ، بل لاريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده باكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له وكان له طريق ممكن اللامنثال القطعي ، وربما أشير إلى ذلك في خبري (٣) النوافل المتقدمين التي

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩٠ \_ من أبواب المواقيت

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ •ن أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ــ الحديث ١و٣ الجواهر ــ ١٩

من المعلوم أولوية الفرائض منها بذلك ، اللهم إلا أن يدعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوام متعددة ، ضرورة كون الفوات تدريجياً وإن كانت جميعها تندرج تحت الأم بقضاء الفائت، فكل ما علم منها وجب امتثاله ، ولا مدخلية له بغيره ، وما شك فيه فالأصل براءة الذمة منه ، خصوصاً في مثل الصلاة التي قد ثبت عدم الالتفات إلى الشك فها خارج وقتها ، بل قد يدعى استمرار طريقة الأصحاب على التمسك بالأصل في أمثاله «ن الدوران بين الأقل والأكثر في الديون والصيام وغيرهما ، وهو قوي جداً ، لسكن ا ظاهر أكثر الأصحاب بل صريح بمضهم كالشهيدين والفاضل المعاصر قدس سره في الرياض وعن غيرهم حلافه هنا ، و لعله لما صمعت ، وعليه بناءً على ما عرفت من إرادتهم العلم بغلبة الظن يستغنى عن تطلب الدليل الذلك ، أما لو كان المراد من ذلك الظن بمعنى أنه يكستغي بفعله القضاء وإن تمكن من العلم بسهولة كما سمعته سابقًا من بعضهم فلا دايل عليه كما عرفت سوى ما يتوهم من الاتفاق الناشي. من هــذا الاطلاق الذي هو كما ترى ، والمرسل المروي في كتب الأصحاب من أن المرء متعبد بظنه الذي لاينبغي الاعتباد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم الفاعدة المزىورة على أي حال كانت ، كخبر إصماعيل (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ سألته عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها ﴾ إذ هو ــ مع احياله النافلة أيضاً ، بل ظهوره بقرينة السائل ، خصوصاً بعد تعبيره في السؤال بما يظهر منه وقوع ذلك منه غيرمرة ، وخبر مرازم (٣) المشتمل على سؤال إسماعيل بن جابر الصادق ( عليه السلام ) عن النوافل الذي قدمناه \_ ضميف غير صالح لاثبات مثل ذلك أيضاً ، وأمالوقلنا بأن المراد منها الظراكن بعدتقييد الاكتفاء به بما إذا لم يتمكن من العلم ولو العسر وحرج فلمل الدليل عليه \_ بعد ظهور كونه كالمجمع عليه بين الأصحاب .. معلو، ية فيامه مقام العلم في كل مقام تعذر هو فيه ، بل عن الخملف الاجماع

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ البابه ١- منأبواب أعداد الفرائض و نوافلها ـ الحديث ٢-١

14 €

على نحو ذلك ، والمرسل المتقدم المنجبر بمساعرفت وفحوى ما سممته في النوافل ، وَاستصحاب وجوب الفضاء اليه الذي كان ثابتًا حال العلم ، ضرورة سبق مرتبته عليه هنا ، لأن الوفاء تدريجي ، وعدم سقوط الخطاب بمقدمة العلم بتعذر بعض أفرادها ، وتوقف الامتثال عليه بعد أن سقط العلم لتعذره ، قاشك في حصول الامتثال بدونه ، وغير ذلك ، فتأمل جيداً .

المسألة ﴿ الثالثة من ترك الصلاة ﴾ مرة ﴿ مستحلاً قتل ﴾ بلا خلاف كما عرب مبسوط الشيخ وخلافه ومجمع البرهان ، مل إجماعًا محكيًا في التحرير والذكرى وعن الفنية وكشف الالتباس إن لم يكن محصلاً ﴿ إن كان ﴾ ذكراً و ﴿ولدٍ﴾ أو انمقد وكان أحد أبويه ( مسلماً ) على ما يأني من الوجهين أو القولين في تفسير المرتد عن فطرة ، فان مانحن فيه منه كسائر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كمانقدم البحث فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة ، بل تقدم هناك أيضًا البحث في أنه مقتض ِ للسكفر بنفسه أو لاستلزامه إنكار صاحب الشريعة ، والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورة وبين الماوم نظراً .

أما الأنثى فلا تقتل بذلك وإن كانت عن فطرة ، كما نص عليه هنا غير واحد وبأتي بيانه أيضاً في محله من الحدود ، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت لما رواه ابن حبوب (١) عن غير واحد من الأصحاب عن الباقر والصادق (عليهما السلام ) و المرأة إذا ارتدت إستتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجر، وضيق عليها في حبسها ، وعن عباد ين صهيب (٢) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ المرتد يستمتاب ، فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب ، فان تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها

<sup>(</sup>١) الاستبصار \_ ج ، ص ١٥٠٠ \_ الرقم ٥٥٥ المطبوع في النجف

<sup>(</sup>y) الاستبصار \_ ج ع ص هه٧ \_ الرقم ٧٩٧ المطبوع في النجف

الحبر ، والحنثى المشكل لم أجد لأصحابنا فيه هنا نصاً ، فيحتمل كونه كالأنثى احتياطاً في الدماء ، وكونه كالذكر لاطلاق مادل على قتل المرتد الذي علم خروج المرأة منه خاصة لسكن الاول أقوى .

( واستندب ) إن لم يكن كمذلك به ( مأن كان أسلم عن كفر ) ولو لتبعية أبويه فيه ، إذ يكون حينتذ مرتداً عن ملة الذي حكمه أنه يسقناب ( فان امتنع قنل ) لقوله تعالى (١): « فان تابوا وأقاموا الصلاة » إلى آخره . وصريح الاجماع المحكي عرب كتاب المرتد من الحلاف وظاهر الفنية كما يأتي إن شاه الله تحريره في محله ، وتتحقق توبته باخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على مافات منه ، بل وإن لم يفعل أيضاً وإن كان يعزر حينئذ ، أما لو فعل ولما يخبر فني الذكرى أنه لا تتحقق التوبة ، كما أن فيها استظهار عدم الاكتفاء هنا بالافرار بالشهادتين ، قال : لأن السكفر لم يقع بتركها.

(فان أدعى) المرتد عن فطرة ( الشبهة المحتملة ) في حقه ، لقرب عهده بالاسلام أو بعد بلاده عنه مثلاً أو غيرها مما يمكن صلاحيته لعدم ثبوت الضرورة عنده ( درى عنه الحد ) حتى أو قلنا بأن كفره لنفسه لا لاستلزامه كما يدرأ سسائر الحدود في نحو ذلك من الشبهات كما تسمع الكلام مفصلاً إن شاء الله فيه وفيا ذكره في المدارك والمذكرة تبما للذكرى والمسالك من سقوطه أيضاً بدعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الففلة أو تأويل الصلاة في النافلة ، لقيام الشبهة الدارئة المحد معها أيضاً.

هذا كله في التارك مستحلا (و) أما (إن لم يكن مُستحلا) بل كان للمصيان (عز"ر، فان عاد عزر، فان عاد ثالثة) فني الحلاف وظاهر التحرير هنا (فتل) كما هو الشأن في سائر السكبائر التي لم يكن حدها القتل أو ما يقضى اليه ابتدا، اذ احمال إخراج الصلاة من بينها ــ للحكم بكفر تاركها، وبراءة ملة الاسلام منه، وأنه ما بين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ الآية ه و ١١

الكفر والايمان إلا ترك الصلاة في عدة أخبار (١) فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأن تركما ليس المذة ، بل ما هو إلا لاستخفاف المستلزم للكفر بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي التي يدعو اليها الداع \_ مرغوب عنه بين الأصحاب ، ونصوصه محولة على البالغة في شأنها أو على الترك ثلاثًا للساوي الكفر في القتل أو الاستحلال أو الاستخفاف و عدم الاعتناه في الاثمر بها كايؤي اليه في الجلة التعليل المتقدم ، لا إذا كان الترك للاشتفال بملاذ الدنيا وحب الراحة ، خصوصاً في بعض الا وقات أو غير ذلك مما لا ربب عند الأصحاب في مساواة الترك له السائر الكبائر التي ستعرف أن حكمها في باب الحدود القتل في الثالثة المسبوقة بالتعزيرين ، لخبر يونس (٢) المنسوب إلى رواية الأصحاب في الذكري عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) ﴿ أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، المؤيد بخبر أبي بصير (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إِن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا حد شارب الحر مرتين رمضان وقد أفطر فرفع إلىالامام يقتل في الثالثة، ومضمره (٥) أيضاً ، قال : ﴿ قَلْتَ: آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب ، فإن عاد قنل ، وغير ذلك مما يأتي في محله إن شاء الله .

﴿ وقيل ﴾ كما في الارشاد وظاهر بعض عبارات الذكرى وغيرها وعن المبسوط

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها

<sup>(</sup>۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۹۱ ـ من أبواب حدد المسكر ـ الحديث ٧ ــ ٤ من كتاب الحدود والتمزيرات

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ٧- من أبو ابأحكام شهر رمضان ـ الحديث ٧ من كتاب الصوم

<sup>(</sup>ه) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أمواب بقية الحدود والتمزيرات ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود

والموجز وكشف الالتباس، بل في الأخير نسبته إلى الشهرة، بل قد يظهر من المحكى عن الحلاف في كتاب الردة الاجماع عليه كما ستسمع : إنه لا يقتل إلا (في الرابعة ) بل في الذكرى حكى عن المبسوط أنه لا يقتل فيها إلابعد أن يستتاب، فإن المتنع قتل، كما أنه حكي فيها عن الفاضل موافقته في ذلك ﴿وَ﴾ لاربب في أنه ﴿ هو الأُحوط ﴾ في الدماء التي حقنها مقتضى الأصل ، خصوصاً بعد قوله (صلى الله عليه وآله) (١): ﴿ لا يحل دم امری مسلم إلا باحدی ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق ﴾ وإلا فلم نمثر له على نص بشهد له ولو على وجه العموم للكبائر التي منها ترك الصلاة كما اعترف به بعض الأساطين من أصحابنا عدا ما حكى عنه في البسوط أنه قال : روي (٢) عنهم ( عليهم السلام ) ﴿ إِن أَصحابِ الكِبَاءُر يَقْتَلُونَ فِي الرَّابِعَةِ ﴾ نهم روى أبو خديجة (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأتين في لحاف واحد القتل في الرابعــة مع أنه روى هو القتل (٤) فيه في الثالثة عنه ( عليه السلام ) أيضًا ، وعن جميل (٥) أنه روى بعض أصحابنا قتل شارب الخر في الرابعة ، مع أنك صمعت خبر أبي بصير من قتله في الثالثة ، وروى أبو بصير (٦) عن الصادق (عليه السلام) في الزاني القتل في الرابعة ، كغبر زرارة (٧) أو يزيد عنه (عليهالسلام) أيضًا ، مع أنه فيالذكرى عن جميل بن دراج أنه روى بعض أصحابنا قتله في الثالثة ، وأيضًا لا دلالة في شيء

<sup>(</sup>١) سأن البيهتي ج ٨ ص ١٩ و ١٩٤

<sup>(</sup>٧) المبسوط : كتاب المرتد \_ حكم تارك الصلاة

<sup>(</sup>س) الوسائل \_ الباب \_ . ١ \_ من أبواب حد الزنا \_ الحديث ٢٧ من كتاب الحدود

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب-٧- من أبو اب حد السحق والقيادة - الحديث؛ من كتاب الحدود

<sup>(</sup>a) الوسائل \_ الباب \_ ١١ - من أبواب حد المسكر - الحديث ٧ من كتاب الحدود

<sup>(</sup>٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ . ٧ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ ـ ٧ منكتاب الحدود و الـكن روى الثانى عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلى

منها على الاستتابة التي ذكرها ، بل ظاهرها وغيرها خلافه .

اكن على كل حال لايسوغ قتله قبل تخلل التعزير ، لاصالة حقن الدم ، ومفهوم النصوص السابقة .

ثم لا فرق هنا في ظاهر النصوص والفتارى بين الذكر والأنثى ، فتقتل حينئذ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرر منها كما اعترف به في الذكرى ، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكر نا : « ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثًا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة ، وكذا في جميع مواضع الحد أو التعزير » انتهى .

ونجوها في ذلك الرتد اللي الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أن حكه في الاستحلال الاستتابة وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد ، مخلافه هذا ، فانه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد ، لسكن في مفتاح السكرامة عن كتاب الردة من الخلاف المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الاسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب ، دليلنا إجماع الفرقة ، على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم الزبور ، ويؤيده عموم السكبائر الثابت حكما بها سمعت لما يشمل الارتداد ، بل هو أكبر السكبائر ، ومنه يعلم الحال في المرأة أيضاً بالنسبة إلى ما تقدم ، وتمام البحث في هذه المسائل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .

﴿ الفصل الثالث في الجماعة ﴾

﴿ والنظر في أطراف ﴾ :

﴿ الأُولَ الجَمَاعَة مستحبة في الفرائض ﴾ الحواضر اليومية ﴿ كَامَّا ﴾ كتابًا (١)

(١) سورة البقرة \_ الآية . ﴿ وسورة النساء \_ الآية ١٠٣

وسنة (١) متوانرة وإجماعاً بل ضرورة من الدين يدخل منكرها في سبيل الكافرين، بل والفوائت كاصرح به غير واحد، بل في الذكرى مايظهر منه دعوى إجماع المسلمين عليه، لعموم الأدلة، وبدلية القضاء عن الآداه، وفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك في قضاء صلاة الصبح (٢) بناء على صحة تلك الرواية، بل وغير اليومية من الفرائض عند علمائما كافي المنتهى حتى المنذورة عندنا كافي الذكرى ذاكراً بعده مايظهر منه إرادة الامامية من ضمير الجمع، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بل وغيره من الآيات، لصراحة بعض أدلتها السابقة في ذلك.

أماغيرها من المنذورة وركعتي الطواف والاحتياط فان ثبت إجماع على مشروعية الجاعة فيها بالخصوص فهو ، وإلا كان النظر فيه مجال كا اعترف به في الرياض بل وغيره الشك في إرادتها من إطلاق أدلة المقام إن لم يكن ظاهرها العدم ، خصوصا الأخيرة ، اظهور دليلها في تعريضها الفريضة والنافلة المقتضي مراعاة الصحة فيها على كلا التقديرين مها أمكن ، وليس هو إلا الانفراد لاحبال نفلها الذي لا يشرع فيه الجاعة ، بل والأولى استصحابا لحالها قبل النذر وإن قلنا بعدم صدق المشتق حقيقة بعد زوال المبدأ بناه على عدم اشتراط حجية الاستصحاب في نحوه بذلك ، مع أنه قد يمنع عدم الصدق منا ، لعدم زوال الوصف أصلاً ، بل هو بالنسبة إلى خصوص الناذر فقط ، فيكني في صدق اسم النافلة عليها كونها كذلك في حد ذاتها وبالنسبة إلى غالب المكلفين ، كاطلاق اسم النافلة على صلاة الليل بالنسبة الذي (صلى الله عليه وآله ) ، بل قد يدعى عسكم المنافاة بين وصف النفل من جهة الذات وبين الوجوب من جهة العرض كالنذر وأمى الوالد والسيد ، فتندرج حينئذ فيادل على منع الجاعة في النافلة ، خصوصاً بعضه مماستمرف الوالد والسيد ، فتندرج حينئذ فيادل على منع الجاعة في النافلة ، خصوصاً بعضه مماستمرف

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩٩ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ٩

الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الذات لا شرطية الوصف ، لا أقل من الشك ، فتبق على إصالة عدم مشروعية الجماعة فيها ، ودعوى أن مفهوم الوصف بالنفل قاض بعدم منع الجماعات في فاقده بعسد تعليق المنع بالنافلة بدفعها مضافاً إلى ما عرفت وإلى عدم حجيته أنه لو قلنا بحجيته فانما هو بالنسبة إلى فاقد الوصف من غير موضوع المنطوق أما هو فيمكن منع الحجية فيه ، خصوصاً لو ذكر موصوفه معه ، كقوله أكرم زيداً العالم كل بوم فلا يدل على عدم الاكرام بعد زوال الوصف عن زيد إن لم نقل بدلالته على خلافه ، لاطلاق الأمر باكرام الذات الذي لا يقيده الوصف بالعالم بعد عدم ظهوره في اشتراط دوامه بذلك ، لاحتمال إرادة التوضيح منه ، أو التخصيص لاخراج الفاقد من غير الموضوع ، وكون العلم في الجلة علة اللاكرام المستمر وغير ذلك .

فلا ربب في كون الاحتياط بترك الجاعة فيها ، بل وفيا بعدها أيضاً من ركمتي الطواف وصلاة الاحتياط كا اعترف به فيها في الرياض تبعاً للمحكي عن غيره ، خصوصاً مع ملاحظة الخلاف في استحباب الأولى منها وإن كان الطواف واجباً ، وليس المقام مما يتسامح فيه كسائر المستحبات التي لا يقدح عدم مصادفتها الواقع ، ضرورة اشتغال الذمة هنا بيقين الذي يطلب فيه البراءة كذلك ، وليس هو إلا في الانفراد ، لاحمال عدم مشروعية الاجماع فيها ، فلاتبرأ الذمة ، اللهم إلاأن يقال : إن ذلك يقدح لوكان منشأ التسامح في المستحب الاحتياط العقلي ، أما لو كان هو الأخبار كعموم (١) « من بلفه » ونحوه فلا ، إذ ذاك يكون حينتذ حجة شرعية في قبول الخبر الضعيف مثلاً المثبت الاثم الاستحبابي ، فيكون المفرغ الذمة حقيقة ما دل على التسامح لا خصوص المخبر الضعيف ، لكن قد يمنع عموم دليل التسامح لمثل المقام ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات

و و كيف كان فالجاعة و إن استحبت في باقي الفرائض إلا أنها (تتأكد) قطعاً ( في الصلوات المرتبة ) اليومية سيا الصبح، بل والعشاءين، وسيا جبران المسجد ومن يسمع النداه، وقد ورد أن الجاعة تفضل على صلاة الغذ أي الفرد بأربعة وعشرين درجة ، أو بخمس وعشرين ، أو ببسيع وعشرين ، أو ببسع وعشرين (١) و قان الركعة في الجاعة بأربعة وعشرين ركعة ، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة (٢) ٥ و ه أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبمون درجة بعد ما بين كل درجتين كحظر الفرس الجواد المضمر سبمين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحفر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلى المصر في جماعة كان له كا جر ثمانية من ولد إسماعيل ( عليه السلام ) يعتقهم ، ومن صلى المفرب في جماعة كان له كا جر ثمانية من ولد إسماعيل ( عليه السلام ) يعتقهم ، ومن صلى المفرب في جماعة كان له كحمجة مبرورة وعمرة مقمولة ، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كتقيام ليلة الفدر (٣) ٥ و أن الجاعة أفضل من الصلاه فرادى في مسجد السكوفة ( ٤) الذي روي أن الصلاة فيه بألف صلاة (٥) بل روي (٦) ه أن فضل الجاعة على الفرد الفا ركعة ٥ .

اكن في الروضة أن الجماعة مستحبة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خماً أو سبماً وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه الغا ، ولو وقعت في مسجد يضاعف بمضروب عدده أي المائمة في عددها ، فني الجامع مع غير العالم الفان وسبمائة ، ومعه مائة الف ، ثم قال : « وروي (٧) أن ذلك مع أتحاد المأموم ، فلوتعدد

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبو أب صلاة الجماعة - الحديث ١ و ٥ و ١٦٥

<sup>(</sup>٧)و(٣) و(١) الوسائل الباب -١- من أم اب صلاة الجاعة - الحديث ١٠١٠-١١-١١

<sup>(</sup>ع) التهذيب ج م ص ٢٥ - الرقم ٨٨ من طبعة النجف

<sup>(</sup>a) الوسائل \_ الباب \_ ع ي من أبواب أحكام المساجد ... الحديث ١٩

<sup>(</sup>٧) الظاهر أن الشهبد قلم سره استفاد التضاعف بتعدد المأ، ومين بما روي في المستدرك في الباب ، من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث ٣

تضاعف فى كل واحدة بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة ، ثم لا يحصيه إلا الله ا انتهى مبنياً على احتساب فضل الجاعة على الفرد بما ذكر ، وإلا فبناه على الألفين ضاق عن حصرها الحساب والكتاب ، بل روي (١) أيضاً ﴿ من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون الف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، وأن من مات وهو على ذلك و كل الله به سبعين الف ملك يعودونه في قبره ، وببشرونه ، ويؤنسونه في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث » و ﴿ أن الله يستحيى من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن بنصرف حتى يقضيها » (٠) .

بل قد يستفاد من جملة (٣) من أخبار الباب الدالة على أن تارك الجماعة لاصلاة له السكراهة أيضا ، كا هو ظاهر الحر في وسائله بتقريب أنه متى تعذرت الحقيقة وجب الانتقال إلى أقرب الحجازات ثم الأقرب ، ولا ريب أنه السكراهة بعد الفساد ، لسكن المعمر وف استفادة نفي السكال من مثل هذا التركيب الذي هو أعم من الكراهة ، مع احمال إرادة نفي الصلاة منه هنا عن التارك رغبة عن الجماعة ، كا يؤمي اليه بعض الأخبار (١) وإرادة لا صلاة له بين المسلمين بعنى عدم حكهم بها له ، لعدم رؤياه في جماعة المسلمين كا يؤمي اليه آخر (٥) أو غير ذلك ،

اسكن قد يقال: إن الكراهة إن لم تستفد من هذا التركيب فيمكن استفادتها مما رواه ابن أبي يعفور (٦) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ انه هم رسول الله (صلى الله عليه وآله) باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني ضريرالبصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة

 <sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجاعة ــ الحديث ٧ ــ ١٥

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) و (٣) الوسائل \_ الباب ٢٠٠ من أبواب صلاة الجراعة \_ الحديث

<sup>4-</sup>A-Y-.

والصلاة ممك ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : شد من منزلك إلى المسجد حبلاً وأحضر الجماعة » وابن ميمون (١) عنه أيضاً عن آبائه (عليهم السلام) أنه قال: واشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهن أقوام لا يشهدون السلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر، رجلاً من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن علي أقوام بيو تهم بحزم الحطب ، لأنهم لا يأتون الصلاة » وغيرها مما هو كذلك أو نحوه .

المقاب المؤجل على عدم فعلها فضلاً عن المعجل ، فوجب هماها بعسد صحيح زرارة المقاب المؤجل على عدم فعلها فضلاً عن المعجل ، فوجب هماها بعسد صحيح زرارة والفضيل (٧) قلنا له : « الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، والكنها سنة من تركها رغبة عنها أو عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » بل الاجماع بقسمية بل الضرورة من للذهب على عدم وجوبها لا كفاية ولاعيناً في غير الموضعين المحصوصين على إرادة الترك حتى الواجب منها كالجمة ، أو على إرادة الترك رغبة عن جماعة المسلمين ، معرضاً به لبعض المنافقين الذين لم تطمئن قلوبهم بهذا الدين ، كايؤي اليه جملة من الأخبار، منها خبرابن سنان (٣) عن الصادق (عليه السلام) « شمعته يقول : إن أناساً كانوا على عهد رسول الله بحليه المؤوا عن الصلاة في المسجد وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : ليوشك قوم على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم » ومنها آخر (٤) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : « لا غيبة إلا

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ \_ . ١٠

<sup>(</sup> ٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧

لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، قان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بما ذكر نا المؤددة بعدم ذكر أحد من الأصحاب الحكم بكراهة ترك الجماعة ، بل اقتصروا على ذكر استحبابها ، والأمر سهل بعد معلومية عدم حرمة الترك عندنا .

و ) أنها ( لا تجب ) بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً ( إلا في الجمعة والميدين مع الشرائط ) التي من ذكرها في محلها ( و ) إلا فقد تجب بالعارض كالنذر وعدم معرفة القراءة ونحوها .

كما أنها ﴿ لا تجوز في شيء من النوافل ﴾ على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخرين ، بل في المنتهى والتذكرة وعن كنز العرفان الاجماع عليه ، بل يظهر من السرائر في صلاة العيد أنه من المسلمات ، للنصوص المستفيضة ، منها صحيح زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل (١) الذي هو في أعلى درجات الصحة سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبدالله الصادق (عليها السلام) ﴿ عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ، فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى المشاه الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فغم إلى بيته وتركم ، فغملوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الثالث على منبره فحمدالله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلاتجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا بدعة ، وكل ضلالة سبيلها إلى

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - . ١- من أبو اب نافلة شهر رمضان .. الحديث ١ من كتاب الصلاة

النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة ، ومنها موثق عمار (١) عن الصادق ( عليه السلام ) « سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد فقال : لما قدم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الكوفة أمر الحسن بن علي ( عليها السلام ) أن ينادي في الناس لاصلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ، فنادى في الناس ألحسن بن علي (عليها السلام ) بما أمره به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما معم الناس مقالة الحسن بن علي (عليهاالسلام) صاحوا واسنة عمراه واعراه واعراه ، فلما رجع الحسن إلى أميرالؤمنين (عليه االسلام) قال له: ما هذا الصوت ? قال : يا أمير المؤمنين الناس يصيحون وا عراه وا عمراه ، فقال له أمير المؤسنين ( عليه السلام ) : قل لهم صلوا ، ومنها خبر سليم بن قيس الهلالي (٢) قال : « خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على الذبي (صلى الله عليه و آله) ثم قال : ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : اتباع الهوى وطول الأمل \_ إلى أن قال \_ : قدعمات الولاة قبلى أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعمدين لخلافه ناقضين لعهده ، مغيرين لسنته ، ولوحملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتى ـ إلى أن قال ـ : والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجماعهم في النوافل بدعمة فتنادي بمض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر ، نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً ، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسکري ،

و لعله ظاهر فى بدعة الاجماع في مطلق النوافل التي منها نوافل شهر رمضان ، ولا ينافيه مناداتهم بالنهي عن التطوع فيه بعد أن كان مورد عمومه ( عليه السلام ) ذلك

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٧-\$ من كتاب الصلاة

بل قد يظهر منه أيضا أن مراده بالنهي في الخبر الأول ذلك أيضا ، وأن ذكر شهر رمضان لأنه فرد من العام كما يؤي اليه حكايته ما أمر به في هذا الخبر ، بل لعل صحيح الفضلاه أيضا كذلك بقرينة قوله (عليه السلام) في الخطبة : « خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) » بل وبقرينة خبر محمد بن سليان (١) الطويل جداً ، قال : « إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وصباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) ، وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وقال أيضاً : إني سألت الرضا (عليه السلام) عن هذا الحديث فأخبر في به ، ثم قال : قال هؤلاء جميما : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي ? و كيف فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ سافلة ، ولن يجتمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : أبها الناس إن هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : أبها الناس إن هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع بنافلة ، فافترق الناس » الحديث .

وهو \_ مع أنجبار سنده بما عرفت ، وشهادة قرائن كثيرة بصحة مضمونه ، واعتضاده بالمروي (٢) عن الخصال والعيون « لا يجوز أن يصلى النطوع في جماعة ، لأن ذلك بدصة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » بل في التنقيح روى الأصحاب « لا جماعة في نافلة » وبغير ذلك من النصوص الدالة في الجملة ، وبالأصول المقررة والقواعد المحررة المقتضية عدم سقوط القراءة ، وعدم وجوب المتابعة ونحوها من أحكام الجماعة التي لا يمارضها إطلاق بعض الأخبار استحباب الجماعة في الصلاة بعد

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث . و ٣

تبادر غيرالنافلة منها ، وكونها مساقة لبيان فضل الاثمام في نفسه من دون نظر لما يؤتم به من الفريضة والنافلة ـ كاشف عن المراد بالصحيح الأول لأن كلامهم (ع) يحل بعضه بعضاً على أنه لا قائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان ، فيكون إحداث قول ثالث .

فما عساه يظهر من المدارك والذخيرة من التوقف والتردد في هذا الحكم بل الميل إلى عدمه في غير محله قطماً ، وإن تجشم أولمها فقال : ﴿ رَبَّمَا ظَهْرِ مَنَ كَلَّامُ الْصَنْفُ فَيمَا سيأتي أن في المسألة قولاً بجواز الاقتداء في النافلة ... ثم حكى ما في الذكرى ﴿ لُو صَلَّى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف للفترض أو متنفل براتبة حلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنم ﴾ ثم قال - : وهذا كلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعياً ، والذي ألجأه إلى ذلك قصور سند بعض أخبار. الختار ودلالة آخر وورود بعض أخبار صحيحة دالة علىالجواز كصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله (١) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : ﴿ صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله ﴾ وصحيح هشام بن سالم (٢) سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ﴿ عن المرأة تؤم النساء ، قال : تؤمهن في النافلة ، فأما المسكتوبة فلا ، ونحوه غيره ـثم قالـ: ومن هنا يظهر أن ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الفدير جيد وإن لم يرد فيها نص بالخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها ، ولم نقف على ما ذكره ، انتهى .

وهو من غرائب الكلام لابتنائه أولاً على الاعراض عن المشهور بل الجمع عليه كما عرفت ، والركون إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو ما ميمت ، وأنه ليس باجماعي عند الشهيد ، مع أنه على تقديره لا ينافي كونه كذلك عند غيره ، وثانياً على العلمن في دليل الختار بما ذكر مما عرفت سقوطه في الغاية ، مع توجه بعض الطمن المزبور إلى

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ . ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١٣ ـ ١

صحيحه الذي ألجأه إلى مثل ذلك بلا صراحة فيه بمطاوبه ، بل هو موافق للتقية ، كالتفصيل في صحيحه الآخر المعرض عنه بين الاصحاب ، وإن كان قد يظهر من الاستبصار القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعية ولو الفريضة المعادة استحبابا ، وغير ذلك ، ضرورة اشتماله على خصوص النافلة في شهر رمضان التي يمكن دعوى تواتر الاخبار ببدعية الجماعة فيها ، فضلاً عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص ، كاشتراك تتميمه بعد الاغضاء عن ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين دليل الختار ، بل هو أولى منه .

ومن ذلك يظهر ما في قوله: ﴿ ومن هنا ﴾ إلى آخره. مع أنه ضعيف في نفسه أيضا ، وإن كان هو ظاهر الفيد في مقنعته ، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع المحقق الثاني وحاشية الارشاد لولده وعن الغنية والاشارة والتتي والحجاسي وتلميذه أبي الحسن ، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور ، وأنه ليس ببعيد ، بل عن إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك ، لكن لا دليل عليه أصلا فضلا عن أن يصلح لممارضة ذلك الدليل سوى ما في التذكرة من أن التتي نسبه إلى الرواية ، وما في المقنعة من حكاية ما وقع للنبي (صلى الله عليه وآله) يوم الفدير (١) ومنه أنه أمرأن ينادى الصلاة جامعة ، فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رق المنبر ، وما في الروضة من التعليل بأنه عيد ، والآخر كما ترى وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب اسكن حيث وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب اسكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة ، ودعوى أن دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من التسامح في دليل المستحب بدفعها وضوح الفرق بين الا مرين خصوصاً في المعاوات للقام ، هذا ، ولعل في خلو كلام الا كثر عن ذكر الجاعة عند ذكرهم إياها في الصلوات

<sup>(</sup>١) المقنمة ص ٢٣

المسنونة زيادة ظهور في عدم مشروعيتها فيها ، خصوصاً مع كون ذلك المقام معداً لذكر كل ما في زياده للفضل ، فلاحظ ،

نعم ينبغي استثناه التجميع ببعض النوافل التي أشار اليها للصنف مستثنياً لها من الحرمة السابقة بقوله: ﴿ عدا الاستسقاه ﴾ اللجماع عليه والنصوص (١) ﴿ والعيدين مم اختلال شرائط الوجوب ﴾ بناه "على مامر سابقاً ، بل قديقال : إنه لاينبغي استثناه الثانية من ذلك وإن قلنا بصحة الجماعة فيها ، لعدم اندراجها في دليل النافلة بعدظهورها في إرادة الأصلية منها لا ماكانت فرضاً سابقاً ، ومن هنا قال الحلي في سرائره بعد أن نقل عن بعض المتفقية عدم جواز الجاعة فيها معللاً له بأنها نافلة ولا يجوز الجمع فيها : « وهذا قلة تأمل من قائله .. إلى أن قال .. : فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجم فيها فنلك المافلة التي لم تكن على وجه من الوجوء ولا في وقت من الأوقات نافلة واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء، و هدد الصلاة أصلها الوجوب، وإنما سقط عند عدم الشرائط وبقى جميع أفعالها على ما كانت عليه من قبل ﴾ إلى آخره ، ومرجعه إلى ما ذكرنا من الشك في شمول النافلة لمثلها إن لم يكن الظاهر عدمه ، وهوجيد ، بل منه يظهر أنه لاينبغي استذاء التجميع في صلاة اليومية استحباباً كالمعادة لادراك جماعـة والتبرعية عن الميت ونحوها من حرمته في النافلة ، إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كان قد يظهر من بعضهم التوقف فيه حتى لو عرض الوجوب باستثجار ونذر ونحوها ، إلا أنه في غير محله كما مرت الاشارة إلى ذلك ، ويأني له زيادة بيان إن شاء الله .

(و) كيف كان فو (تدرك الصلاة جمالة ) وتحتسب له ركعة (بادراك) تكبيرة والركوع) وهومأموم إجماعاً محصلا ومنقولا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص(٢)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب صلاة الاستسقاء

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٤٤ \_ من أبواب صلاة الجماعة

بل قضية إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجرد إدراكه تاماً أي قبل حصول مسماه من الامام سواء أدرك التكبير معه أولا، بل صرح به في الذكرى ، فقال : ﴿ إِنْ أُدْرِكُ الامام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة إجماعًا سواء أدرك تكبيرة الركوع أولا ، لكن فيه أن ظاهر الخالف في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الادراك ، كما ستعرف ﴿ و ﴾ كذا تدرك ﴿ بادراك الامام راكماً على الأشبه ﴾ الأشهر ، بل لا أجد فيه خلافًا بين المتأخرين كما اعترف به في الذكرى والرياض ، فنسباه فيحا اليهم ، بل نسبه في السرائر إلى المرتضى ومن عدا الشيخ من الأصحاب، بل في الغنية نفي الخلاف عنه مطلقًا ، بل الشيخ نفسه حكى عليه الاجماع في الخلاف مكرراً للنصوص المعتبرة المستفيضة جداً إن لم تكن متواترة ، بل في السرائر أنها كذلك ، منها الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إِذَا أُدْرَكُتُ الْأَمَامُ وَقَدْرُكُمْ فكبرت وركمت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبلأن تركع فقد فانتك الركمة ﴾ ومنها الصحيح الآخر (٧) عنه ﷺ أيضاً أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة، ومنها الصحيح (٣) عنه علي أيضاً ﴿ إذا دخلت المسجد والامام راكم فغلننتأنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبلأن تدركه فكبر واركع فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف ، الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي منها أيضاً الواردة (٤) فيأم الامام بانتظاره في الركوع وتطويله كي يلحق للأمومون .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ه ۽ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ٢ ـ ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٤٦ - من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٥٠ - من أبواب صلاة الجاعة

فافى نهاية الشيخ وعن تهذيبه واستبصاره والمفيد والقاضي من اشتراط الادراك تكبيرة الركوع ، قال فى الأول : « وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فان لم يلحقها فقد فانته » إلى آخره مد ضعيف جداً ، وإن كان يشهد له صحيح ابن مسلم (١) عن الباقر (عليه السلام) قال : « قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام المركمة فلا تدخل معهم فى تلك الركمة » وصحيحه الآخر (٢) عنه الجلا أيضاً « لإن المتد بالركمة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام » بل والثالث (٣) أيضاً « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة » بل وخبره الرابع (١) أيضاً « إذا أيضاً عن الصادق (عليه السلام) « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم فى تلك الركمة » بل وحسن الحلمي أو صحيحه (٥) الوارد في الجمة عن الصادق (عليه السلام) « إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركمة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فان أنت أدركته بعدما ركع فعي الفاهر أربع ركمات » متماً بعدم القول بالفصل بين جماعة أحمة وغيرها قطعاً ، وإن احتمله فى الذخيرة إلا أنه في غير محله .

لسكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ماتقدم ، لرجحانها أولاً بالشهرة العظيمة فتوى ، بل الاجماع كما محمت ، بل ورواية ، خصوصاً مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منها ، وبموافقة الكتاب ثانيا ، لصدق الامتثال بذلك ، وبقوة الدلالة ثالثا بخلافها ، لاحتمال الأخير إرادة الفراغ من الركعة ، والأولين والرابع السكراهة في غير الجماعة الواجبة ، بل وفيها على بعض الوجوه ، وإرادة تمام الركوع من التكبير المتعبير به عنه كما في الذكرى ، ولعل منه الصحيح الأول من أدلة الأول ، والتخصيص العموم عنه كما في الذكرى ، ولعل منه الصحيح الأول من أدلة الأول ، والتخصيص العموم

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) الوسسائل ـ الياب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعـة الحديث ٧ - ٣ - ١ - ٤

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١

فيها وفي الثالث بأخبار المحتار ، بل قد يقال بمدم عموم فيها ، فلم يكن فيها دلالة حينثذ أصلاً ، إلى غير ذلك مما لا يخني ، هذا .

وربماكان ظاهر الشيخ في نهايته أنه يكتني في إدراك الركعة بمجرد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن لم يكن هوحال سماعها خارج الصلاة ، فيكون نزاعه حينتذ مع المشهور باشتراط الادراك حال ركوع الامام بسماع التكبيرة وعدمها ، فالمشهور لا يشترطونه فيكتمون بمجرد الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد شمع ، وهو يشترط الادراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع ، لا أن نزاعه في أصل الادراك بادراك الامام راكعا ، وكانه هو الذي فهمه منه المولى في شرح الماتيح ، لسكن على كل حال ضعفه ظاهر ، بل لعله على هذا التقدير أضعف ، لمعلومية عدم مدخلية التكبيرة المستحبة على الأصح في ذلك ، إذ قد لا يقولها الامام ، وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته من الأخبار، والأمم سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين ، فلا نطيل الكلام بتحرير ذلك .

ثم إنه لا فرق على الختار في تحقق الادراك بادراك الركوع بين إدراك الذكر ممه أولا ، لاطلاق الأدلة السابقة ، فما عن التذكرة ـ من اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الامام رأسه ، ولعله لتوقف صدق إدراك الركوع عليه ، ومفهوم المروي عن الاحتجاج (١) عن الحيري عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ﴿ انه إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة ﴾ \_ ضعيف جداً ، ضرورة منع الأول وقصور الثاني عن تقييد الصحاح السابقة المعتضدة باطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع ، خصوصاً مع احتمال إرادة الاعتداد بالنسبة الفضيلة منه ، على أنك ستسمع ما وجدناه في التذكرة ، فالمعتبر حينئذ إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع ، ولا يكني تحقق التكبير من المأموم ، بل ولا الموي قبل الوصول إلى حد

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب \_ ه ٤ \_ من أبواب صلاة الجماعة ... الحديث ه

الراكع وقد رفع الامام رأسه من الركوع ، كما عساه يتوهم من صدر الصحيح الأول ، اللا مل ، وذيل ذلك الصحيح الكاشف عن المراد بمانى صدره والصحيح الآخروغيرهما.

بل ولا يكني وصول المأموم إلى ما أراده من حد الراكم فضلاً عن الوصول إلى مسمى الركوع في حال أخذ الامام في الرفع وإن لم يكن قد تجاوز حد الراكم ، لصدق رفع الامام رأسه قبل ركوع المأموم ، لا أقل من الشك ، لندرة الفرض ، فيبتى إصالة عدم الجاعة من غير معارض ، لحكن في الرياض تبعاً للذخيرة أن فيه وجهين ، بل قد يظهر من بهض عبارات كشف الأستاذ الاكتفاء بذلك ، بل هوصريح التذكرة قال فيها: وإذا جتمع مع الامام في الركوع أحرك الركعة ، فان رفع الامام رأسه مع ركوع المأموم فان اجتمعا في قدر الاجزاء من الركوع وهو أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهو بلوغ يذيه إلى ركبتيه فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب أجزأه ، وإن أدرك دون ذلك لم يجزه » انتهى .

ولو شك في الادراك وعدمه فلا جماعة أيضا ، لمعارضة استصحاب بقائه راكعا باستصحاب عدم اللحوق ، وإصالة تأخر كل من رفع الامام رأسه وركوع المأموم عن الآخر مع إصالة عدم الافتران ، ولأن الشك في الشرط شك في المشروط ، ودعوى ظهور الأدلة في مانعية رفع الامام رأسه ، فيكني في تحققه إصالة عدمه لا شرطية الركوع واضحة المنع ، كدعوى عدم صلاحية معارضة استصحاب عسدم اللحوق المعتضد باستصحاب عدم الجماعة وأحكامها لاستصحاب بقائه راكعا المحتاج في إثبات المطلوب بإلى واسطة أخرى خارجة عن مقتضاه هي وصول المأموم اليه في هذا الحال ، نهم إنما يشمر استصحاب بقائه راكعا إلى حين الادراك جواز دخول المأموم في الجماعة ونيتها ضرورة وضوح الفرق بين إثبات حصول الادراك وتحققه به بعسد العلم برفع الامام رأسه وبين إثبات بقاء الامام على هذا الحال إلى أن يدركه ، إذ الثاني كاستصحاب رأسه وبين إثبات بقاء الامام على هذا الحال إلى أن يدركه ، إذ الثاني كاستصحاب

عدالة الامام وعقله وغيرهما من سائر شرائط الأفعال المستمرة المتأخرة التي لا يعلم المكلف حصولها في الآن الثاني، بل يكتني في إحرازها حتى ينوي القربة باستصحاب بقائها في الزمان المتجدد .

على أنه قد يقال بأن منشأ جواز الدخول في العبادة فيه وفى أمثاله مما لم يعلم حجول الشرائط في الزمان المتأخر بل قد لا يظن بل قد يظن العدم ظواهر الأدلة كالنصوص السابقة والسيرة والطريقة والعسر والحرج وغير ذلك ، كما أنه قد يقال أو قيل باعتبار الاطمئنان في الادراك الذي هو كالعلم في العادة ، وإلا فالاستصحاب نفسه من دون حصول ذلك غير كاف أيضاً ، وربما يؤيده الصحيح الأخير المشتمل على الأم بالتكبير والركوع قبل الوصول إلى الصف إذا ظن عدم الادراك لو مشى اليه ، لكنه كما تري ضعيف جداً لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وأضعف منه تأييده بالصحيح المزبور ، بل هو عند التأمل لادلالة فيه على شيء مما نحن فيه أصلاً ، فالأقوى الاكتفاء حينتذ بالدخول في الجاعة باحمال الادراك ، كما أن الأقوى عدم حصول الجاعة مع الشك في أنه أدرك أو لا ، بل ومع الظن الذي لم تثبت حجيته شرعاً .

( وأقل ما تنعقد ) الجماعة المندوبة ( باثنين ، الامام أحدها ) بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والرياض والمفاتيح ، بل في التذكرة وعن كشف الالتباس الاجماع عليه ، بل عن المنتهى عليه فقهاء الأمصار ، فلايشترط حينئذ في حصولها الزيادة على ذلك إجماعاً كما عن نهاية الأحكام ، وإن كان افظ الجماعة حقيقة في الثلاثة فصاعداً عندنا ، لسكن المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعية يترتب عليه ما ذكر لها من عندنا ، لسكن المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعية يترتب عليه ما ذكر لها من الأحكام لا صدق اسم الجماعة ، وهو متحقق بمطلق الضم والاجتماع المتحقق في ضمن الاثنين قطعاً ، لما عرفت ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (١) الذي حكاه عنه

<sup>﴿ )</sup> الوسائل - الباب - ، من أبواب صلاة الجاعة \_ الجديث ٢

مولانا الرضا (عليه السلام) ( الاثنان فما فوقها جماعة > كقوله ( صلى الله عليه وآله ) للجهني (١) على ما حكاه الباقر (عليه السلام) في الخبر ( نعم > جواب سؤاله عن أنه وامرأته جماعة ، وخبر الصيقل (٢) سأل الصادق (عليه السلام) ( كم أقل ما تكون الجماعة ? قال : رجل وامرأة > وصحيح محمد بن مسلم (٣) عن أحدها (عليها السلام) قال : ( الرجلان بؤم أحدها صاحبه يقوم عن يمينه > ولفير ذلك ، فللمتحد المصلي خلف غيره نية الائمام ، بل ونية الجماعة المشروعة المتحققة بذلك قطماً ، فما في حواشي الشهيد عن الشيخ أنه إن كان المؤتم واحداً نوى الائمام والاقتداء ، وإن كان اثبين مع الامام جاز أن ينوي الجماعة بخلاف الواحد ضعيف قطعاً ، أو ينزل على ما لا بنافي المطلوب .

ثم لا فرق بين الذكور والأناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق فيا يسمح منه كالحنائي ، لاطلاق الأدلة وصراحة بعضها في بعض ، بل في خبر أبي البختري (٤) عن جعفر (عليه السلام) : ﴿ إِن علياً عن جعفر (عليه السلام) : ﴿ إِن علياً (عليه السلام) قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة ﴾ وبه صرح غير واحد ، بل يشمله إطلاق الأدلة السابقة بناه على شرعية عبادة الصبيالتي يشهد لها الحبر المزبور ، إلا أن يدعى انعقادها بذلك حتى لو قبل بالتمرين كا صرح به في الذخيرة تبعاً للمحكي عن الروض وجمع البرهان ، لاطلاق الأدلة وخصوص الحبر ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان الأوجه بناه على التمرينية حمل خصوص الحبر المتقدم على إرادة عصول فضيلة الجاعة تفضلا لا انعقادها حقيقة ، نحو ما ورد في خبر الجهني (٥)

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٤) و (٥) الوسمائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجماعـة الحديث ٧ - ٧ - ٨ - ٧

<sup>(</sup>w) الوسائل \_ الباب \_ عام \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١

والمرسل (١) عن الصدوق ( من أن المؤمن وحده جماعة ، ضرورة عدم حصولها حقيقة بذلك ، لمعلومية التنافي بينها وبين الانفراد ، فلا بد من حملهما على إرادة حصول فضلها له لو طلبها وأرادها فلم تقييس له ، خصوصاً لو أذن وأقام ثم صلى ، بل هو مراد الصدوق قطعاً في الحكي عنه من أن الواحد جماعة ، لا نه إذا دخل المسجد وأذن وأقام صلى خلفه صف واحد من الملائكة لا الجماعة بالمعنى المصطلح ، فلو نوى حينئذ الاثنام لم تصح نيته قعاماً ، وفي بطلان الصلاة إشكال كما عن نهاية الأحكام من بطلان النية لبطلان ما نواه وتعذره ، ومن بطلان الوصف ، فيقع لاغياً ويبقى الباقي على حكه ، لكن يقوى في النظر الثاني إن لم يجمله من مقومات ما نواه متقرباً به ، ولو اثم الصبي بمثله انعقدت جماعة بناء على شرعية عبادا نهم وعلى اختصاص شرطية التكليف في الامام بائمام المكلفين لاطلاق قوله (ص) عبادا نهم وعلى اختصاص شرطية التكليف في الامام بائمام المكلفين لاطلاق قوله (ص) خصوص الامامة غير بعيد .

ثم إن المراد بأقلية الاثنين في النص والفتوى من حيث العدد بمعنى أن لامرتبة من العدد أقل منه تنعقد بها الجاعة ، فلا ينافيه حينئذ تفاوت أفراد هذا الأقل في الفصل كا يؤمي اليه خبر الصيقل (٢) المشتمل على أن أقل ما يكون به الجاعة رجل را سأة ، ضرورة إرادة بيان اتصاف للرأة بالنقص عن الرجل منه ، وعدم الترغيب في جماعة النساء ، لمكن قد يشكل بما في البيان من أن المرأتين بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة ، وإن كان قد يدفع بأنه لا دليل عليه سوى مجرد اعتبار لا يصلح معارضاً لما محمت ، فلعلها حينئذ متساويان في نظر الشرع كما يؤمي اليه ما في كشف الأستاذ ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥ ـ ٧ الجواهر ـ ١٩

حيث قال : أقل ما تنعقد به الجاعة امرأتان إحداها الامام ، أو رجل وامرأة أو أزيد فضلاً منه باعتبار التجانس أو غيره من الحكم الحنية ، كما عساه يشهد له الاقتصار في الحبر المزبور على أقلية الأول ، فالمتجه حينئذ الوقوف على خصوص المستفاد من الأدلة بالنسبة إلى قلة ذلك وكثرته في الثواب والسكوت عن غيره في سائر الصور المتصورة هنا بالنسبة الصبيين والصبيتين ، والصبي والصبية ، والمرأة والصبية ، والرجل والصبي ، والمرأة والرجل والحبين ، والرجل والرجل والحبي ، والرجل والحبي ، والرجل والربل والرجل والربل والرجل والربل والربل والربل ولربل والربل و

نهم لاريب في تصاعد فضلها بتصاعدها ، روى الشهيد الثاني عن الشيخ أبي جعفر ابن أحمد القمي نزيل الري في كتاب الامام والمأموم باسناده المتصل إلى أبي سعيد الحدري (١) قال : ﴿ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : أتاني جبراليل مع سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام وأهدى اليك هديتين قلت : وما تلك الحديثان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات ، والصاوات الحنس في جماعة ، قلت : يا جبرائيل وما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد إذا كان ائدين كتب الله لكل واحد بكل ركعة سمائة صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الفا ومائتي صلاة ، وإذا كانوا شهة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الفان وأربعائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وسمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة قسعة آلاف وسمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر الف ومائتي صلاة ، كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر الف ومائتي صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر الف ومائتي صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة وثلائين العاً وأربعائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة وثلائين العاً وأربعائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلائين العاً وأربعائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعيس العاً والفين وثماغسائة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعيس العاً والفين وثماغسائة

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجاعة - الحديث ٣

صلاة ، فان زادوا على المشرة فلوصارت بمارالسهاوات والأرض كابا مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة ، يا محد ركبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين الف حجة وعمرة ، وخير من الدنيا وما فيها سبعين الف مرة ، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة الف دينار يتصدق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة ولا استبعاد في شي ما ذكر فيه على الهف الله ورأفته وفضله وحكمته خصوصاً بعد أن كان ذلك هديته منه إلى حبيبه محدد (صلى الله عليه وآله) فلا غرو إن عظمت ، إذ المدايا على مقدار مهديها ، لسكن من المعاوم أن ذلك كله للجاعة الصحيحة لا مطلقاً ، فينبغى المحافظة فيها حينئذ على جميع ما يعتبر فيها .

(و) منه أنها (لا تصح مع حائل بين الامام والمأموم) غير الصفوف ( يمنع المشاهدة) لمن يعتبر في الصحة مشاهدته في سائر الأحوال كالقيام والقمود وغوها جداراً كان أو غيره بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماعي كما في الذخيرة ، بل هو كذلك في صريح الخلاف والمنتهى والمدارك وعن إرشاد الجعفرية والمصابيح وظاهر الذكرى وعن المعتبر والفرية حيث نسب فيها إلى علمائها ، لأنه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب الاحتياط فيها باعتبار توقيفيتها ، وعدم وضوح استفادة حكمها من الاطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيتها ، واصحيح ذرارة (١) عن الباقر (عليه السلام) و أن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لم بصلاة إلا من فليس تلك لمم بصلاة إلا من

<sup>(</sup>۱) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ٧٣ من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ و ذيله فى الباب ٥٥ منها \_ الحديث ٧

كان بحيال الباب ، قال : وهذه المقاصير لم يكن فى زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة » قال (١): وقال أبوجعفر (عليه السلام) : « ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد » الحديث.

فما في خبر ابن الجهم (٢) ﴿ سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم ? قال : نعم » يجب حمله على غير مانع المشاهدة أو التقية أو غير ذلك ، على أن الموجود فيا حضرتي من نسخة الوافي بالشين الممحمة والباء الوحدة ، نعم حكى هو في بيانه عن بعض النسخ السين المهملة والتاء المثناة من فوق واحتمل تصحيفه .

أما إذا كان الحائل قصيراً لا يمنع المشاهدة فلا خلاف بل ولا إشكال في عدم قادحيته ، نعم قد يتوقف فيا لو منعها حال الجلوس مثلاً دون القيام لقصره كا عن المصابيح ، لصدق السترة والجدار ، وتوقيفية الجماعة ، مع أن الذي صرح به الفاضل والشهيدان والسكركي وولده وأبو العباس والمقداد والخراساني وعن غيرهم عدم قدحه أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالاً بمن عدا من عرفت بينهم ، ولعله كذلك ، أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالاً بمن عدا من عرفت بينهم ، ولعله كذلك ، فدم الشك في شمول إطلاق الجماعة له ، وعدم إرادة ما يشمله من السترة والجدار ، بل قد يقوى في النظر عدم قدحه لو كان شباكاً مانماً للاستطراق دون المشاهدة ، وفاقاً للسرائر والذكرى والدروس والبيان والموجز والمسالك ، بل هوالمشهور كما في الذخيرة والسيد والدينة والرياض ، بل لم أجد فيه خلافاً إلامن الشيخ في الخلاف فلم بجوزه ، والسيد في الغنية حيث قال فيها : « ولا يجوز أن يكون بين الامام والمأمومين ولا بين الصفين في الغنية حيث قال فيها : « ولا يجوز أن يكون بين الامام والمأمومين ولا بين الصفين

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٩٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ١ (٧) الوسائل ــ الباب ـ ٥٩ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٣

ما لا يتخطى مثله من مسافة أو بناه أو نهر بدليل الاجماع الماضي ذكره ، والحلبي في حكه إشارة السبق يشترط أن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل من بناه أوما في حكه كنهر لا يمكن قطعه أو غيره ، ولعلها لا صراحة فيها بالحلاف فيا نحن فيه بل ولا ظهور، فينحصر حينئذ بالشيخ ، وإن حكي عن معتبر المصنف أنه حكاه عن المصباح ، بل في الذكرى و أنه يظهر من المبسوط والتتي عدم الجواز مع حيلولة الشباك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة ، ولا فرق بينها ، انتهى ، لكن في الذخيرة موافقة المبسوط الحيلولة بالمقصورة المخرمة ، ولا فرق بينها ، انتهى ، لكن في الذخيرة موافقة المبسوط المشهور ، وفي مفتاح الكرامة عن المبسوط ما نصه و الحائط وما يجري عجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالامام ، وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بامام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف ، وهي كاترى مضطربة وإن كان الظاهر منها ما حكاه في الذكرى بناء على استثناف واو المقاصير،

وكيف كان فلا حجة له سوى الاجماع المدى في الحلاف على الظاهر والغنية كسذلك الذي لم يثبت وفاق أحد من العلماء لهما فيه ، بل صريح من تأخر عنها خلافه ، ودعوى صراحة الصحيح السابق فيه التي هي ممكنة المنع إن كان المراد بموضع الدلالة منه فوله فيه « ما لا يتخطى » إذ الظاهر إرادة المسافة منه كما يؤمي اليه لفظ القدر ، بل ذيله كالصريح في ذلك ، اللهم إلا أن يدعى عموم الفظ « ما » فيه لهما كمايؤمي اليه عبارة الفنية السابقة مؤيداً بتفريع السترة والجدار عليه في الصحيح ، إذ الموجود في كثير من النسخ الفاء وإن كان فيما حضر في من نسخة الوافي الواو ، بل وكذا إن كان المراد ما فيه من منع الاقتداء بمن في المقاصير ، إذ العلم لم تكن مخرمة ، فان المقاصير جمع المقصورة ، وهي كما في المجمع الدار الواسعة الحصنة أو أصغر من الدار كالقصارة بالضم ، فلا يدخلها إلا صاحبها ، وفي الوافي المقاصير جمع المقصورة ، ومقصورة المسجد مقام الامام أي ما يحجر كا بدخل فيه غيره ، وليس فيها إطلاق يتمسك به فضلاً عن الصراحة ، ضرورة إرادة

المقاصير المخصوصة ، اسكن ومع ذلك كله فالانصاف بناه المسألة على اعتبار ما شك في اعتباره في الجماعة وعدمه ، ولو لاطلاق الأدلة ، كقوله تعالى (١) : ( اركموا مع الراكمين » وغيره ، ضرورة كون ما نحن فيه منه ، إذ لو سلم أن الصحيح لا دلالة فيه على المنع منه إلا أن ذلك بمجرده لا يصلح مقتضياً للجواز ، وكارنه هو منشأ القائلين بالصحة معه ، أوالبناه على الثاني كما هوالمفهوم من استدلال جملة من الأصحاب حتى الشيخ بل ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات أنه لا كلام فيه ، بل قد يظهر من بعض عبارات الشيخ الاجماع عليه ،

إلا أن الأول لايخلو من قوة ، إذ ليس في شيء من الأدلة ما سيق لبيان حصول الجماعة بما يشمل الفرض ، بل هي بين مساق لبيان فضلها و بين مساق لبيان انمقادها من غير هذه الجهة ، وغير ذلك حتى الآية منها التي خوطب فيها بنو إسرائيل باقامة الصلاة وإبتاه الزكاة والركوع مع المسلمين الراكمين لو سلم إرادة الجماعة منها ، وإلا فمن المحتفل إرادة الحضوع والحشوع من الركوع فيها ، أوالصلاة على معنى دخولهم معهم وصيرورتهم مثلهم في أداه الصلاة معبراً بالركوع عنها ، لأنه أول أركانها المميزة لها عن غيرها ، وكررها اهتماماً بشأنها ، وإظهاراً لارادة ذات الركوع من الصلاة التي أمروا باقامتها لا صلاة اليهود الحالية عن ذلك كا قيل ، أو لأن المراد منها صلاة الجمة الواجب فيها الاجتماع كما هو مقتضى حقيقة الأمر بالركوع معهم ، أو مطاق الجماعة ، وعلى كل حال المرتب لبيان حصول الجماعة وانعقاد الصلاة بمجرد صدق اسم الركوع معهم .

على أنه قد يمنع تحقق الممية مع الحائل ولو شباكاً ، فدعوى حصول الجماعـة وثبوت أحكامها المخالفة للأصل من سقوط القراءة ووجوب المتابعة ونحوهما بمثل ذلك كا ترى ، ومن هنا كان الاحتياط حينئذ بما ذكره الشيخ لا ينبغي تركه ، بل تردد فيه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .. الآية . ۽

في السكفاية ، وأولى منه الحائل الذي يتحقق معه المشاهدة حال الركوع خاصة لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو في حال الهوي إلى السجود الثقب في أسفله .

وليست الظامة من الحائل قطما ، بل ولا الطريق ولا النهر وفاقاً للا كثر كما في المنتهى ، بل المشهور كما في الذخيرة ، لمنع الشك في شحول الأدلة لمثله ، واستصحاب الصحة قبل اعتراض العلريق والنهر ، خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح في الأخير ، واستجوده في المدارك إن أرادا ما لا يتخطى منه ، وقد سممت ما في الفنية والاشارة ، ولا بي حنيفة فيه وفي سابقه قياساً على الجسم الحائل ، وهو على بطلانه مع الفارق ، لسكن من المعلوم أن مرادنا عدم القدح من حيث النهرية والعلريقية ، وإلا فهم فرض تحقق المنع من جهة أخرى كمدم التعضلي إن قلنا باعتباره أو حصول النباعد السالب فرض تحقق المنع من جهة أخرى كمدم التعضلي إن قلنا باعتباره أو حصول النباعد السالب لاسم الجاعة أو غير ذلك لا إشكال في القدح ، وظني أن ذلك مبنى الحلي وأبي المكارم لما ستعرف أن مبناها في المسألة الآتية تجديد البعد المانع من انعقاد الجاعة بما لا يتخطى فا سمعته من المدارك لا يخلو من نظر ، فتأمل جيداً .

وكدنا لا يندرج في الحائل الزجاج ونحوه بما يشاهد من خلفه كما في كشف الأستاذ ، لاعتبار المنع عن المشاهدة في الحائل في ظاهر النص وصريح الفتوى ، وفيه سنع كون مثله مشاهدة ، بل أقصاه ارتسام صورة الشيء فيه ، وهو غير المشاهدة حقيقة الملهم إلا أن يمنع ويدعى خرق البصر له أو تقويه به ، فيشاهد من خلفه حقيقة .

فهم ينذرج في الحائل الشخص ، فلو فرض حيلولة إنسان بين الامام والمأموم عنغ المشاهدة بطّلت الصلاة إلا أن بكون هو مأموماً ، إذ مشاهدته حينئذ كافية ، لأنه مشاهد الامام ، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني المحجوب بالصف الأول ، وهو واضح الفساد .

ولو فرض فساد صلاة الحائل اتجه الفساد حينئذ، لا نه كالا جنبي كا صرح به في المسالك مقيداً له بعلمه بفساد صلاته ، قال فيها : « ولا يقدح حياولة بعض المأمومين وإن إمامهم عن بعض مع مشاهدة المانع اللامام ، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين وإن تعددت الوسائط ، ويشترط عدم علم المنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل ، وإلا بطلت صلاته أيضاً ، لا ن المأموم حينئذ كالا جنبي ، انتهى . لسكن قد يناقش بظهور دليل الحائل في الفساد ولو مع عدم العلم حال الصلاة ، ولعله بريده بحمل النفي في كلامه على نفي عدم العلم أصلا المتحقق بالعلم بعد الصلاة ، اللهم إلا أن يدعى خروج خصوص على الحائل .

ولو تجدد الحائل في أثناه الصلاة فني الصحة وعدمها وجهان ، كالو تجدد رفعه بعد فرض دخول المصلي بوجه صحيح كعمى أو عدم علم ونحوها ، لسكن يظهر من المنتهى بطلان الائتهام في الأول ، وهو قوى جيد ، كقوته في الثاني أيضا ، ضرورة عدم الجدوى بتجدد رفعه ، نعم له نية الانفراد على الظاهر .

ولو كان الحائل بين الامام و بعض المأمومين أو بين بعض الصف اللاحق والصف السابق إلا أن من هو خلف الحائل منهم متصل بفاقده ولو بوسائط كما هو الغالب في مساجد زماننا هذا فلا بأس به في ظاهر جملة من الأصحاب بل صريحهم ، فأكتفوا في الصحة بمشاهدة الامام أو مشاهدة مشاهده ولو بوسائط ولو بطرف العين ، كشاهدة الجانبين ، صرحوا بذلك هنا وفيا يأتي فيا لو صلى الامام في محراب داخل ، قال في موضع من المنتهى : « لو لم يشاهد الامام وشاهد المأموم صحت صلاته ، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني ، ولا نعر في خلافًا » وقال في آخر منه نحوما في التذكرة والمسالك والمدارك وعن غيرها لو وقف المأموم خارج المسجد حذا، الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته ، ولو صلى قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحت

صلاتهم ، لا نهم يرون من يرى الامام ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ، ثم قال فيه : ﴿ وَلَوْ لَمْ يَكُنَ لِللَّمُومُونَ فِي قَبِلْتُهُ بِلَ عَلَى جَانِبُهُ فَانَ انْصَلَتَ الصَّفُوفَ به صحت صلاته ، وإلا فلا ، ذَكره الشيخ في المبسوط \_ إلى أن قال أيضاً \_ : التاسع لا بأس بالوقوف بين الأساطين ﴾ وقيده في التذكرة بما إذا اتصلت الصفوف به أو شاهد الامام أو بعض المأمومين ، إلى آخره إلى غير ذلك من عباراتهم الصريحة فما ذكرنا ، بل نسبه في الذخيرة إلى الشيخ ومن تبعه ، بل في الكفاية أني لم أجد من حكم بخلافه ، كما أنه في الرياض بعد نسبته إلى الأشهر اعترف بأنه لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا من بعض من تأخر ، ونسبه في مفتاح السكرامة إلىفوائد الشرائع والجمفرية والميسية والغرية وإرشاد الجمفرية وغيرها، قال: ذكروا ذلك في مسألة الحرابالداخل، احكن قال فيالذخيرة: حكم المصلى خارج المسجد محاذيا الباب ناسباً له إلى جماعة من الأصحاب تارة وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض الأمومين يكفي مطلقاً ، و إلا كان في الحكم المذكور إشكال ، نظراً إلى قوله ( عليه السلام ) : ﴿ إِلَّا مِن كان بحيال الباب » فان ظاهره قصر الصحة على ذلك ، وجمل بمضهم هــذا الحصر إضافيًا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره، وفيه عدول عن الظاهر أنتهى، واستحسنه في الرياض هنا، بل ربما مال اليه .

واعترضه في الحدائق ـ بعد أن جعل منشأ اشتباهه تخصيص المشاهدة المتبرة في الصحة بالامام دون اليمين والشمال ، ولذا صحت خصوص صلاة المحاذي للباب ـ بأن اللازم عليه بطلان صلاة طرفي الصف الا ول المستطيل بحيث لا يرى المأموم إماماً (١)

<sup>(</sup>١) وفى النسخة الأصلية و لا يرى الإمام إماماً ،

بل والصف الثاني الزائد على الصف الأول مجيث لا يشاهدون الأول في جهة الامام ، بل و بطلان صلاة من وقف بين الأساطين إذا كان لا يشاهد المأمومين إلامن الجانبين أو أحدها دون جهة الامام ، مع أن صحيح الحلبي (١) دل على أنه لا بأس بالصلاة بين الأساطين ، إلى أن قال : و بالجلة فماذكر ، من الأوهام البعيدة والتشكيكات الفيرالسديدة .

قلت: لا ربب في ظهور الصحيح المزبور بقصر الصحة على خصوص من كان بحيال الباب من الصف وحصرها، ودعوى إرادة الاضافي من ذلك بالنسبة إلى الصف السابق على هذا الصف كا في المدارك تهجم من غير شاهد ولا مقتض كمدعوى إرادة الصف الذي بحيال الباب لانصباب الصحيح جميعه على ذلك كا في الحدائق، ضرورة كون بعض الصف حيال الباب ، بل الواحد منه في الحقيقة ، فوصف جميعه بذلك باعتبار هذا البعض لا شاهد له أيضا ولا مقتض ، بل لفظ « من » فيه بعد ذكر الصف كالصريح بخلافه ، اظهور إرادة من كان بحيال الباب من الصف ، كا هو واضح ودعوى استلزام ذلك بطلان صلاة طرفي الصف الأول كا سمعت يدفعها منع كون منشأ البطلان فيا ذكر نا عدم تحقق المشاهدة الامامية كي يستلزم ذلك ، بل هو وجود الحائل والحاجز المفقود في الصف الأول ، إذ ليس في شيء من الأدلة اشتراط المشاهدة الامام البطلان الصلاة مع تحقق السترة أو الجدار ، وهمذا مففود بالنسبة إلى الصف الأول أو الثاني بالقاً ما بلغ في الطول ، فاتضح الفرق بين المسألتين .

وأما بطلان صلاة الوافف بين الأساطين فمع فرض صيرورتها حائلاً بين الامام والمأموم أو بين الصغين ولو بالنسبة إلى البعض فلا استنكار فيه ، بل هو من المسألة حتى لوكان متصلاً بمشاهد المشاهد . لصدق السترة والجدار ، وتصريح بعض الأصحاب بأنه

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٥٩ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧

لا بأس به بين الأساطين بل نسب إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخرين لاحجة فيه ، أو ينزل على إرادة البينية التي لا تكون بها حائلة بأن يكون المصلي متوسطاً بينها ، أي بعضها على يمينه وآخر على شماله لا أمامه وخلفه بحيث تكون حائلة ، أو على عسدم حيلولة الاسطوانة كابؤمي اليه عبارة البيان « ولايعد الطربق والأساطين والماء حائلا » وفي الحجمع الاسطوانة بضم الهمزة والطاء السارية ، كصحيح الحلبي وغيره مما ننى فيه البأس عن الصلاة بينها ، وإلا كان معارضاً بصحيح الحائل ، وبينها عموم من وجه ، أو يدعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها باجماع أو غيره ، إلا أن دون إثباته خرط القتاد ، كما أن دون إثبات اتفاق الأصحاب على خلاف ما استظهر ناه من صحيح الحائل ذلك أيضاً ، وإن ادعى .

بل قد يدى موافقة جملة من عبارات الأصحاب له ، منها ما في القواعد « ولو صلى الامام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجم ، لأنهم يشاهدون من يشاهده » ومنها عبارة الكتاب فيا بأتي ، ومنها عبارة الموجز « ولو كان في محر اب صحيح صح مشاهده في الأول و بواقي الصفوف وبطل الجناحان » ومنها عبارة المدروس « ولو صلى الامام في محر اب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة » ونحوها البيان أيضاً ، بل منها ما في التذكرة أيضا المصرح فيها بما محمته سابقاً من المنتهى « لو وقف الامام في الحراب الداخل في الحائط فان صلاة من خلفه صحيحة ، لأنهم يشاهدونه ، وكذا باقي الصفوف التي من «راه الصف الأول ، أمامن على يمين الامام ويساره فان حال بينهم و بين الامام حائل لم تصح صلاتهم وإلا صحت » اللهم إلا أن يربد بقرينة تصريحه السابق الجناحين المنفصلين المتقدمين على الصف الأول المتصل ، كا أن ذلك محتمل الدروس والبيان أيضاً خصوصاً بعد ذكرها قبيل ذلك الاكتفاه بالمشاهدة ولو بوسائط ، بل والموجز أيضاً ، بل لعل وصف الحراب

بالصحيح فيه مشعر بذلك ، إذ الظاهر منه إرادة ما ذكره جماعة من المتأخرين في تفسير الهراب الداخل الواقع في عبارات الأصحاب ، قال بعضهم : المراد الداخل في المسجد لا الحائط على معنى أنه يكون له جدران مستقلة في المسجد حتى بتم ما ذكروه من الحكم بصلاة من إلى جانبيه ، ضرورة حصول الحائل حينئذ ، بخلاف الداخل في الحائط ، فانه لا جانب له يقف فيه المأموم بحيث لا يشاهد الامام ، بل الغالب اتصال الصف خلفه ، فيشاهده مقابله حينئذ ، و تتم صلاة الباقي الذين عن يمينه وشماله لمشاهدتهم مشاهده فلا وجه للبطلان الذكور في كلامهم ، اللهم إلا أن يفرض محراب داخل في الحائط يكون كالحراب الأول .

الكنك خبير أن ذلك منه بناء على صحة صلاة من على جانبي المقابل الامام في الصف الأول، لمشاهدتهم له بطرف عيونهم، ومن هنا التجأوا إلى تفسير المبارات عاصمه عن على مناه شهادة على ظهورها فيا ذكرنا ، نعم هي ظاهرة في صحة صلاة جميع الصف الثاني المقابل للمشاهد وغيره، لعدم صدق الحائل بين الصغين، وإن كانت صحة الصلاة منحصرة في المقابل من الصف الأول ، والباقي بمنزلة العدم ، إذ المراد بالصف الواحد فما زاد، فيكون حينئذ حاله كحال الامام بالنسبة إلى الصف الأول وإن طال ، فانه يكني تقدم الامام عليه وعدم الحيلولة بينها، فكذا الصف الثاني بالنسبة إلى ما تقدم ، لا أن منشأ الصحة فيه مشاهدة كل منهم الآخر بطرف عينه حتى ينتهي إلى المقابل كي يرد أن ذلك حاصل في الصف الأول الذي هو خلف الجدار حتى ينتهي إلى الذي هو بحذا، الباب ، ولمله لبعض ما ذكرناه بالغ الا ستاذ الا كبر في شرحه على المنت على ما حكي عنه في الانكار على المنتهى والمدارك ومن تبعها في تفسير الصحيح بما شممته أولاً ، وحكهم بصحة صلاة تمام الصف الحارج عن المسجد إذا كان بعضه محاذيا قلباب ، لتحقق المشاهدة بالمغى المنقدم حتى ادعى أنهم خالفوا بذلك النص

وفتاوى الأصحاب ، مستشهداً عليه بعباراتهم التي سممتها في المحراب ، وهو وإن كان مافيه من دعوى صراحة تهك العبارات بذلك محلاً للنظر أو المنع ، لسكنه جيد بالنسبة إلى أصل الحكم ، ضرورة أن هذه المشاهدة التي اعتبروها واكتفوا منها بما سممت مما لا نعرف لها مأخذاً معتداً به ، وبعد التسليم فلم ينقحوا سائر ما يتصور عليها من الفروع كالاكتفاء بمجرد حصولها ولو بطرف العين من بعد ، أو لابد من الاتصال بمن تلحظه بطرفك بمنى أنه لو فرض وقوف الامام خلف حائل لا يحصل بسببه البعد عن الجماعة ولكنه لم يكن متصلاً بالمشاهد بالوسائط إلا أنه يلحظ بعينه بعض أطراف الجماعة المتباعدة ، ولا غير ذلك من الفروع ، وإن كان الظاهر من مطاوي كلماتهم الاكتفاء بنحو ذلك ، إلا أنه حيث كانت الجماعة من العبادات التوقيفية والذمة مشغولة بيقين بنحو ذلك ، إلا أنه حيث كانت الجماعة من العبادات التوقيفية والذمة مشغولة بيقين كان المتعارف في عصر نا هذا عدم تجنب شيء من قوائم المساجد ونحوها ، بل قد يعد كان المتعارف في عصر نا هذا عدم تجنب شيء من قوائم المساجد ونحوها ، بل قد يعد فعله من المنكرات ، بل في الذكرى « الاجماع عملاً في جميع الا عصار على الصلاة جماعة بالاستدارة على الكعبة » إلى آخره ، وهو مما يرشد إلى أصل المسألة من الاكتفاء بالاستدارة على الكعبة » إلى آخره ، وهو مما يرشد إلى أصل المسألة من الاكتفاء بالاستدارة على الكعبة » إلى آخره ، وهو مما يرشد إلى أصل المسألة من الاكتفاء بالمشاهدة المؤورة ، وعدم قدح الحائل مع الاتصال بمشاهد المشاهد ، والله أعلى .

ثم إن ذلك كله لو كان المأموم رجلاً ، بل وامرأة بامرأة لاصالة الاشتراك ، بل وإطلاق معاقد الاجماعات بل والنص في وجه وإن كان ضميفاً ، بل ظاهر المحكي عن الغربة الاجماع عليه بالخصوص ، بل وعلى المأموم الحنثى ، وهو كذلك ، لاطلاق الا دلة ، وعدم معلومية اندراجها في الامرأة ، وإلزاماً لها بالمتيقن في البراءة من الشغل ولذا لو كانت إماماً لامرأة لم يغتفر الحائل ، لعدم معلومية كونها ذكراً ، كاعن الميسية التصريح به .

نعم لو التمت المرأة بالرجل اغتفر الحائل كما ذكره المصنف مستثنيًا له من الحكم

بعدم الصحة مع السابق ، فقال كغيره من الأصحاب : ( إلا أن يكون المأموم امرأة ) فيصح ولومع الحائل من جدار وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كا اعترف به بعضهم إلا من الحلي فجعلها كالرجل في الفساد بعد اعترافه بورود رخصة لها في ذلك ، ولاريب في ضعفه ، للمرسل الذي حكاه بعد انجباره بعمل الاصحاب عداه ، والموثق (١) و سأات أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساه هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ? قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : قان بينهن و بينه حائطاً أو طريقاً قال : لا بأس » بل والاصل في وجه ، وإطلاقات الجاعة بناه على تنقيح شعولها لمثل ذلك السالمة عن معارضة نص الفساد بعد ظهوره في غير الامرأة ، فتبقى خيرة الحلي حينند لا مستند لها ، كما أنه يتعين القول بخلافها وهو الجواز ، الكن عن جماعة كثيرين تقييده بما إذا علمت أحوال الامام في انتقالانه وحركاته ، ولعله مستغنى عنه ، كما هو واضح .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لا تنعقد ﴾ الصلاة ﴿ والامام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالا بنية ﴾ علواً دفعياً لا المحداريا على الا شهر ، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل عن المهذب والمقتصر نني الخلاف فيه ، بل في التذكرة نسبته إلى علما لمنا مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، للا صل في وجه ، وموثق عمار (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ﴿ فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضاً

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الجديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ١

مبسوطة وكان فى موضع منها ارتفاع فقام الامام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس، قال : وسئل الامام كالحلا فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، قال : لا بأس ، وقال : إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الا رض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير » .

وما في المدارك \_ من أن ه \_ نه الرواية ضميفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التمويل عليها في إثبات حكم مخالف اللاصل \_ يدفعه \_ مع أنها من الموثق الذي هو حجة عندنا في نفسه ، مضافا إلى الاجماع عن الشيخ في العدة على العمل بروايات عمار \_ انجبارها بما عرفت ، وبذكرها في الكافي والفقيه ، واعتضادها بمفهوم موثقته الأخرى (١) سئل الصادق (عليه السلام) « عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساه هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ? قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن » وبالمرسل العامي (٢) على الظاهر « إن عماراً تقدم الصلاة على دكان والناس أسفل منه فقدم حديفة ( رضي الله عنه) فأخذ بيده حتى أنزله ، فلما فرغ من صلاته قال له حديفة : ألم تسمع رسول الله يجلي الله عنه المؤلف تبعتك حبن أخذت بيدي » والمرسل الآخر (٣) من مقامهم ? قال عمار : فلذلك تبعتك حبن أخذت بيدي » والمرسل الآخر (٣) من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا بنهون عن ذلك ؟ قال : بلى ذكرت حين جذبتني » من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا بنهون عن ذلك ؟ قال : بلى ذكرت حين جذبتني » بل وبخبر محد بن عبدالله (٤) أو معتبره على بعض الوجوه ، سأل الرضا (عليه السلام)

 <sup>(</sup>١) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٦٣ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢ \_ ٣

۲) سنن البيهقي ج ۳ ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي ج ٣ ص ١٠٨ وفيها و أبو مسمود، بدل و ابن مسمود،

عن الامام يسلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يسلي في موضع أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم مستوياً » بناه على إرادة مطلق الرجحان من الجلة الخبرية فيه ، فلا ينافي الندب حينتذ في غير صورة الفرض ، فتأمل .

وتهافت المتن في غير روايات عمار غير قادح فضلا عنه الذي لازالت رواياته المعمول بها بين الأصحاب كذلك ، على أن موضع الحاجة من روايته هذا سالم عن النهافت ، إذ ليس هو إلا في قوله : « وإن كان أرفع » إلى آخره ، فانه عن الفقيه روايته « إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا » وعن بعض نسخ التهذيب « ببطن مسيل » وعن أخرى « بقطع مسيل » وعن ثالثة « بقدر يسير » ورا بعة « بقدر شبر » وأوضحها الا خير تان ، بل الا خيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمدى ، وبرواية التذكرة والذكرى سوى قوله : « بقدر شبر » وفي الثاني « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر ، فان كان » إلى آخره ، ثم قال بعد أن روى ذلك : إنها تدل بالفهوم على منع الزائد على الشبر ، وأما هو فيبني على دخول الفاية في المفيا وعدمه ، وكا أنه فهم أن جواب في الشرط فيه لا بأس ، وإلا فهو فيه غير مذكور ، وسياقه يقتضي أن يكون لا بأس ، واحتمال أن الجواب قوله : « فان كان أرضاً ،بسوطة » كا هوالظاهر على رواية الذكرى واحتمال أن الجواب قوله فيه : « وكان في موضع منها ارتفاع » \_ يدفعه أنه يقتضي تخصيص العفو عن المقدار المزبور بالعلو الانجداري ،

مع أن الظاهر اغتفارالعلو اليسير في الدفعي كما صرح به غير واحد من الاصحاب بل كا نه لاخلاف فيه ، بل في التذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه وإن اختلف في تقديره بشبر كما عن جماعة للرواية على إحدى النسخ ، أو بما لا يتخطى كما في التذكرة والدروس والموجز والمدارك ، وقربه في البيان ، كما عن جماعة الميل اليه لحسن زرارة

المتقدم (١) وكونه كالبعد، واضطراب خبر الشبر لاختلاف نسخه الموجب الاعراض عنه إذا لم يترجح أحدها لا التخيير بينها بناءً على عدم كونها كاختلاف الأخبار وإن كان هو محتملاً ، وعـــدم تقديره بشيء منجا بل يوكل إلى العرف كما في السراءر والذكرى والمسالك وعن غيرها ، بل نسبه في الحدائق إلى الأكثر ، ولعله يرجم اليه ما في الكتاب والقواعد من الاقتصار على المعتد به ، وكا أنه لا يخلو من قوة ، كما أنه يمكن رجوع التحديد بما لا يتخطى اليه أيضاً على أن يكون تقديراً للعرف كما أوماً اليه الشهيدان وسبط الثاني منها، بل يمكن دعوى تحقق العلو المعتد به عرفاً بالشير، ويدفعه أيضاً أنه يقتضي تخصيص العفو في العلو الانحداري بما إذا كان بالمقدار المزبور ، مم أن المعروف من الفتاوي تخصيص العفو بذلك في الدفعي ، وإلا فالانحداري معفو عنه مطلقاً كما هوقضية معقد نفى الحلاف تارة ، والاجماع أخرى ، بل عن المهذب وإرشاد الجمفرية التنصيص على أنه يغتفر في الانحداري وإن كان علوه بالمعتد به ، نعم قيده المحقق الثاني والشهيد الثاني على ما حكي عن أولمها بما إذا لم يحصل البعد الفرط ، وكا نه قوي ، لاطلاق دليل المنع في العاو من غيرمعارض ، إذ ليس هو إلا هذا للوثق ، ولا إطلاق فيه بحيث يشمل ذلك ، بل قد يدعى ظهوره في اغتفار خصوص الأتحداري الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضي لا ما يكون علوه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوها فتأمل .

وأما احمال جعل الشرط في الموثق وصلياً حتى على نسخة ﴿ بقطع مسيل ﴾ على أن يكون المرادكون الارتفاع على سبيل القطع والابانة والامتياز أي يكون قطعة خاصة

<sup>(</sup>۱) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧، من أبو اب، صلاة الجماعة ــ الحديث ٧ وذيله في الباب ٥٥ منها ــ الحديث ١

مرتفعة عن قطعة أخرى بعنوان الابانة والامتياز لا علواً انحدارياً الذي لا ظهور فيه ولا امتياز ، أو يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلاً أو مسيلا باعتبار علوه الدفعي دون الانحداري ، لكن على هذا يجب نصب السبيل أو المسيل ، ففيه مع ركاكته خصوصاً الأخير أنه يقتضي عدم العفو عن العلو اليسير الذي قد عرفت الاجماع على العفو عنه ، وإن كان قد يظهر من بعض علمائنا المتأخرين احماله ، لخبر محمد بن عبدالله (١) المتقدم سابقاً ، إلا أنه لا يخنى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضي العفو من وجوه .

وكيف كان فتهافت الرواية بالنسبة إلى ذلك \_ مع إمكان علاجه ولو بتكلف ، بل لا تكلف فيه بناء على رواية التنقيح له « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شهر أوكان أرضا مبسوطة أوفي موضع فيه ارتفاع وكان الامام في الرتفع إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس » جواباً عن الجميع \_ لا يقدح في محجيتها بالنسبة إلى غيره مما نحن فيه من عدم اغتفار علو الامام ، خصوصاً بعد انجبارها واعتضادها بما سمحت .

فما في موضع من الحلاف - من كراهية ذلك مستدلاً باجماع الفرقة وأخبارهم ، كظاهره في موضع آخر منه حيث عبر عنه بلا ينبغي مع احمال إرادته الحرمة فيها بقرينة استدلاله عليه بالاجماع وموثق عمارالسابق - ضعيف جداً وإن مال اليه في المدارك والمفاتيح وعن صاحب الممالم وتلميذه في الاثنى عشرية وشرحها ، ولم يجزم به المصنف ، بل قال (على تردد) كظاهره في النافع وعن الذخيرة وجمع البرهان ، اهدم ما يقتظي شيئاً من ذلك سوى مرسل سهل (٢) الذي هو ليس من طرقنا على الظاهر ، إنه قال : « رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله ) على المبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٣ (٧) سأن البيهتي ج ٣ ص ١٠٨

ج ۱۳

وهو على المنبر ، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد حتى فرغ ، ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس فعلت كسذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي ، وهو \_ مع منمه أولاً ، خصوصاً مع موافقته لظاهر الحكي عن الشافعي بل وأبي حنيفة ، وقصوره عن ممارضة ما تقدم من وجوه ثانياً ـ محتمل احكون العلو بما لا يعتد به كالمرقاة السفلي وكونه من خواصه ، أو لارادة مجرد تمليم الصلاة الحتاج إلى الصمود على مرتفع كي يشاهد، لا أنها صلاة حقيقة، وغير ذلك ، وسوى الاجماع المدعى في الحلاف الذي هوعلى تقدير إرادة الحراهة منه وأضح المنع ، فوجب الركون حينتذ إلى الموثق المذكور بالنسبة إلى ما تضمنه من الحكم المزبور من غير فرق بين المأمومين الأضراء والبصراء، لاطلاق الأدلة السابقة .

فنا عن أبي على .. من أنه لا يكون الامام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الأُضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه ـ في غاية الضعف ، بل و إلى ما تضمنه من الأحكام الأخر كاغتفار العلو الانحداري الذي أشار اليه المصنف جازماً به من غير تردد، فقال : ﴿ وَيَجُوزُ أَن يَقَفَ عَلَى عَلَو مِن أَرضَ مَنْحَدَرَةً ﴾ وقد شخمت البحث فيه فيا تقدم ، وكاغتفار العلو الدفعي المعتد به بالنسبة للمأموم فضلاً عن الانحداري وغير المعتد به من الدفعي كما يدل عليه الموثق الآخر (١) أيضًا ، وأشار اليه المصنف أيضًا بقوله: ﴿ وَلُو كَانَ المَّاءُومُ عَلَى بِنَاهُ عَالَ كَانَ جَائِزًا ﴾ كغيره من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافًا كما اعترف به في الرياض ، بل في المنتجى وعن الذخيرة نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك إلى قطع الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع، بل في الحلاف والتنقيح دعواه صريحًا ، وفي المفاتيح لا بأس به قولاً واحداً ، بل في التذكرة والروض وعن الغرية

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦٣ - من أبواب صلاة الجاعة - الحديث ١

الاجماع على صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق ، كما أنه نسب الصحة إلى علمائنا وإن كان على سطح في كشف الالتباس على ما حكي عنه ، ولعله يرجع اليها ما في السرائر وإن قيده بأن لا ينتهي إلى حد لا يمكنه الاقتداء به ، ضرورة خروج ذلك عن محل البحث .

نعم قيد العلو في البيان والروض بل وكنذا حاشية الارشاد وعن الجمفرية وإرشادها وفوائد الشرائع والفرية والروضة بما لم يؤد إلى العلو المفرد، بل عن النجيبية الاجماع عليه ، ولا ربب في مخالفته لما عرفت إذا لم يرد به ما مجمعته من السرائر، كا أنه لا ريب في ضعفه حيثند لاطلاق كثير من الأدلة وصريح بعضها ، بل كاد يكون صريح الموثق الساق ، ودعوى استلزام ذلك البعد المفرط يدفعها ظهور دليل الفسادفيه بالبعد من غير جهة العلو .

﴿ ولا يجوز تباعد المأ. وم عن الامام بما يكون كثيراً في المادة إذا لم يكن بينها صفوف متصلة ﴾ لا تباعد بينها كمذلك على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هو كمذلك في ظاهرالتذكرة للاصل بل الأصول بعد توقيفية الجماعة وقصور إطلاقاتها عن تناوله مثل ذلك ، لعدم معهوديته ، لل معهودية خلافه ، خلافا لله حكي عن المبسوط من التحديد بثلاثمائة ذراع ، وعن الخلاف بما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله حتى لو أرادا تحديد الكثرة العادية بذلك ، ضرورة تحققها بالأقل منه قطعاً ، على أنا لم نتحقق عذه عنها ، إذ الموجود في أولها ﴿ وحمد البعد ما جرت العادة في تسميته بعداً ، وحد ذلك قوم بثلاثمائة ذراع ، قالوا : إن وقف وبينه وبين الامام ثلاثمائة ذراع ثم على هذا الحساب والتقدير بالفاً ما بلغوا صحت صلاتهم ، قالوا : وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد ثم اتصلت بالأسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضهم بعضاً ويرى الأولون في المسجد ثم اتصلت بالأسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضهم بعضاً ويرى الأولون

ع ۱۲

الامام صحت صلاة الكل ، وهذا قريب على مذهبنا أيضاً » ومراده بالقوم بعض الجهور قطمًا ، وإلا فلا قول لأحد من علمائنا بذلك كما اعترف به الفاضل ، ولعل مراده بهذا إشارة إلى الفرض الأخير خاصة لا إلى ما يشمل التقدير بثلاثمائة كما احتمله في الذكرى ويؤبده أنه الأنسب بقوله أولاً ﴿ وحد البعد ﴾ على أنه يمكن إرادته بما نسبه إلى قوم تحديد البعد في العادة لا تحديده من دون نظر اليها ، فيكون حينتُذ نزاعاً في موضع علمنا من العادة خلافه .

والوجود في موضع من ثانيهما ﴿ الثاني من صلى خارج المسجد و ليس بينه و بين الامام حائل وهو قربب من الامام والصفوف متصلة به صحت صلاته ، وإن كان على بعد لم تصح صلاته و إن علم بصلاة الامام ، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطا ، فانه قال : إذاكان عالمًا بصلاته صحت صلاته و إنكان على بعد من المسجد ، دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ادعاه ليس عليه دليل ﴾ إلى آخره ، وهو كما ترى صريح في خلاف ما نسب اليه ، نعم قال بعد أن ذكر أن الماء ليس محائل : ﴿ مسألة إذا قلنا : الماء ليس بحائل فلا حسد في ذلك إذا انتحى اليه يمنم من الائتمام به إلا ما يمنم من مشاهدته والاقتداء بأفعاله ، وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز ، دليلنا أن تحدد ذلك يحتاج إلى شرع ، و ليس فيه ما يدل عليه » و لعله لذا نسب اليه ما عرفت ، لـكن قد يقال بممونة ما سمعته منه سابقاً بتخصيص ذلك منه في الماه أو إرادة علو الماه لا البعد المنافي أو غيرذلك ، وإلاكان محجوجاً بما عرفت من غير فرق بين الماه وغيره .

فلو انمقدت الحاعة حيننذ في سفينتين فصاعداً اعتبر في البعد بينها ما يمتبر في الأرض اقتصاراً على المتيقن في براءة الذمة عن الشفل بالعبادة التوقيفية ، كما هو واضح أما إذا لم يكثر البعد في العادة بل كان الثابت ضده وهو القرب فظاهر المشهور بل

صريحهم نقلا وتحصيلا الصحة وإن كان لا يتخطى ، بل في الرياض كاد يكون إجماعاً ، بل ظاهر التذكرة ، حيث قال : ﴿ عندنا الاجماع عليه ﴾ بل عن إرشاد الجعفرية لايضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي إجماعاً ، لاطلاق أدلة الجاعة ، وماورد فيها من الأمر (١) بالوقوف خلف الامام ونحوه ، وإطلاق مادل على جواز الاثمّام مع اعتراض العلربق والنهر بل والحائط في للرأة من معقد الاجماع والموثق (٢) السابقين ونحوهما ، خصوصاً مع غلبة كون ذلك مما لا يتخطى ، وللا نخبار (٣) المعتبرة الآمرة بالاثمام عندخوف رفع الامام رأسه منالركوع ثم اللحوق بعد ذلك بالصف في الركمة الثانية أو في أثناه الركوع ، وكا نه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد بالصف لا لقادحية مثل هسذا البعد ، وإلا لم يصح الاقتداء بالركعة الأولى، واحيَّال اغتفاره لادراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده، ضرورة أنه لم يستثن أحد ذلك من مانمية البعد ، وفحوى اغتفار العلو في المأموم ومطلقاً في الأرض المنحدرة ، فتأمل ، ولمدم التحديد شرعاً للبعد المشترط عدمه في الجاعة في معقد إجماع المدارك ومصابيح الأنوار للأستاذ ورياض الفاضل وظاهر التذكرة ، ومفهوم بمض الا دلة السابقة ، فيرجع في تحديده كفيره إلى العرف والعادة ، لـكن لا بد من ملاحظة الاجتماع في الصلاة ، ضرورة تفاوت مصداق القرب والبعد بتفاوت الحيثيات ، بل لا يبعد دءوى محفوظية هيئة الجماعة عند التشرعة ومأخوذيتها بداً عن يد، فكل ما عد في عرف المتشرعة وعادتهم أنه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل، وكلما عد أنه قريب صح ، وربما يلحق به ما لا يحكم فيه بالقرب والبعد عملا بالحلاقات. الجماعة ، وليس ذا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٣ \_ من أبواب صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ . ٦٠ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة

من إثبات الحكم الشرعي بالمرف والعادة، بل ولامن إثبات بيان مهية العبادة التوقيفية بهاء بل هو من إثبات مصداق التباعد وعدمه فيها الثابت حكمه من الاجماعات السابقة وغيرها ، على أنه لا بأس بالتزام اعتبارها هنا إذا صارا سبباً لكشف للمهود من جماعة النبي والأنَّمة (عليهم الصلاة والسلام) فيقتصر على الثابت منه ، وهو الذي لا تباعد فيه . وما بقال: إن ذلك كله جيد لو أن الأدلة خلت عن التعرض ابيان التحديد، وليس ـ إذ في صحيح زرارة (١) عن الباقر (عليه السلام) المتقدم سابقاً ﴿ إِن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لايتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة \_ إلى أن قال \_ : وقال أبو جعفر (عليه السلام) : ينبغي أن يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فان جاء إنسان يريد أن يصلى كيف يصنع وهي إلىجانب الرجل ? قال : يدخل بينها و بين الرجل وتنحدر هي شيئًا ﴾ واحيال إرادة الحائل مما لا يتخطى فيه بدفعه ذكر الحائل فيه بعد ذلك مستقلا ، على أن لفظ القدر وفويل للصحيح شاهدا إرادة المسافة ، وفي صحيح عبدالله بن سنان (٢) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ أَقُلُ مَا يَكُونَ بِينَكُ وَ بِينَ الْقَبَلَةُ مَ بِضَ عَنْزُ ، وأَكْثَرُ ما يكون مربض فرس ، إذ الراد بالقبلة كاعن المجلسي ومولانا مراد في شرحيها على الفقيه للصف الذي قبلك أو الامام مع تأيدها بأن الجماعة توقيفية ، والثابت منها ذلك لا أزيد، فالأصل عدم البراءة وعدم سقوط القراءة وغيرها من أحكام الجاعة في غير

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧٧ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧ و ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث ٣

المتيقن ، و ليسا من الشواذ ، بل عمل بعما ابن زهرة في الفنية مدعياً الاجماع عليه والاشارة والمدارك والمفاتيح والحدائق وغيرها ، بل حكي عن السيد وظاهر الكليثي والصدوق أيضًا \_ يدفعه قوة الغلن بارادة الفضيلة والاستحباب منالصحيح المذكور، بل والكراهة مم التباعد بما لا يتخطى .

والقد أجاد الحلي في سرائره بقوله : ﴿ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونُ بَيْنَ كُلُّ صَغَيْنَ قَدْرَ مسقط الانسان أو مربض عنز إذا سجد ، فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخلى كان مكروها شديد السكر اهية حتى أنه قد ورد بلفظ لا تجوز ، إلى آخره ، خصوصاً مع ملاحظة الشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي كـ فـ فلك في ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفرية المتقدم وغيرها ، وإعراضهم عن هذا الصحيح مع أنه بمرأى منهم ومسمع وبين أيديهم ، بل قد استدلوا ببعضه بحيث لا يحتمل خفاؤه عليهم ، بل عن المصنف نفسه كغيره من الأصحاب ذكره له بالخصوص فعا نحن فيه ، إلا أنه أعرض عنه حاملا له على الندب معللا لذلك باستبعاد القول بشرطية ما فيه ، بل قد يظهر منه عدم وقوفه على قائل به ، نعم عن العلامة أنه نسبه إلى الحلمي خاصة ، كما أنه في الذكرى نسبه اليه وإلى ابن زهرة خاصة ، وظاهره انحصار الخلاف فيهما ، وهوكذلك ، لعدم تحقفه من غيرها ، إذ متأخروا المتأخرين كصاحب المدارك والمفاتيح والذخيرة والحداثق بمن لا يمتد في رفع الشذوذ عن الأخبار بفتاواهم ، كما أنه لايعتد بخلافهم في اعتبار الخبر والعمل به والركون اليه كما هو واضح للخبير بطريقتهم ، والكليني والصدوق لم يصرحا بذلك ، بل أقصاه روايتها هذا الصحيح التي هي أعم من العمل؛ على جهة الوجوب قطعًا ، والمرتضى لم يحك عنه إلا قوله : ﴿ يَنْبَغَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلُّ صفين قدر مسقط الجسد ، فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتنخطى لم يجز ، ولعله بريد الاستحباب مع كراهة الزائد كايؤي اليه لفظ ﴿ ينبغي ﴾ في كلامه ، فيكون كالحكي

عن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والبيان والهلالية من التمبير بأنه ينبغي أن بكون قدر مربض عنز مع معلومية اعتبار التباعد العرفي من بعضهم ، بل قد يشهد لارادة الاستحباب من الصحيح المزبور زيادة على ذلك ما فى ذبله أو صدره على اختلاف كيفية الرواية له « وينبغي» إلى آخره ، لاشعار لفظ « ينبغي » به ، وظهور إرادة بيان ضد التواصل من قوله : « لا يكون » كظهور إرادة بيان ما يتخطى من قوله : « تكون » الثانية على معنى أنه إن كان بينها ما لا يتخطى فلا تواصل ، وإن كان بينها ما يتخطى كقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد تحقق التواصل ، ومن المعلوم إرادة الاستحباب من الانبر ، ضرورة عدم تحقق شيء من البعد فيه بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه ، إذ المراد قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد بين الوقنين ، وليس هو إلامقدار سجود الانسان ، ومن الواضح اغتفار أزيد من ذلك عند من جعل المدار ما لا يتخطى اذ لا يتصور في الفرض المزبور اغتفار ، العدم إمكان تحقق الجاعة بدونه .

ومنه حينتذ ينقدح استحباب ماقبله من أنه لا يكون بينها مالا يتخطى ، إذهومن قبيل البيان له ، وأنه هوالذي يتخطى وأنه هوالذي يتحقق به التواصل المطلوب في الجماعة بلفظ ﴿ ينبغي ﴾ كما أنه من ذلك كله ينبغي إرادة السكراهة من قوله : ﴿ إِن صلى ﴾ إلح ﴿ وأي صف ﴾ إلى آخره ، ضرورة شهادة الحبر بعضه على بعض ، بل لو قلنا إن قوله : ﴿ ينبغي ﴾ إلى آخره ، رواية أخرى ايست من تتمة الحبر المزبور كما عساه يظهر من الحدائق أمكن الاستشهاد بها ، لا ن كلامهم (عليهم السلام) بمنزلة كلام متكلم واحد، وإن كان الا ول أقوى شهادة منه ، على أنه قد يدعى تمارف نحو ﴿ لا صلاة ﴾ في نني الكال على وجه الحقيقة لا أقل من الشهادة بذاك ، بل قد يقال إن المراد باشتراط أن الكرون بين الصفين مثلا مالا يتخطى إنما هو بين محل السجود من الصف الا ول و بين المهنين مثلا مالا يتخطى إنما هو بين محل السجود من الصف الا ول و بين

الصف الثاني ، كما المله يؤيده إرادة التحديد بالنسبة إلى جميع أحوال الصف التي منها السجود لا حال القيام خاصة ، وأن المراد بما لا يتخطى أي ما لا يمكن تخطيه أبداً بأعلى أفراد مصداق التخطي ، وهو الذي يملا الفرج ، لكونه نكرة واقعة في سياق النني لا التخطي المتمارف في المشي ، إذ مسقط جسد الانسان إذا سجد أزبد منه قطعاً ، مع أنه اكتني به في بيان ما يتخطى ، وحينئذ بوافق المختار أويقرب منه ، لتحقق التباعد الممتاد في الجماعة به خصوصاً مع ملاحظة التقرب والمسامحة في التحديد المزبور لا التحقيق والمداقة كايؤمي اليه التحديد بذلك من غير بيان المراد به من المتمارف وغيره ولا أفراد المتخطين ، بل لعله يكون حينئذ شاهداً للمختار لا عليه ، بل يمكن تنزيل كلام من محمت المتخطين ، بل لعله يكون حينئذ شاهداً للمختار لا عليه ، بل يمكن تنزيل كلام من محمت المراد به غير ذلك لاشتهر غاية الاشتهار علماً وعملا ، ضرورة استمال الناس الجاعات من سالف الآزمنة إلى يومنا هدا ، مع أنك قد عرفت ندرة من أفنى به ومعروفية الفتوى يخلافه بل والعمل .

و بذلك كله يتضح لك الوجه في صحيح عبدالله بن سنان المتقدم بعدتسليم إرادة ما عرفت منه ، بل هوأولى بالحل على الندب ، لسكن ومع ذلك كله فالأحوط والأفضل مراعاة ما لا يتخطى بالخطوة المتعارفة ملاحظاً فيه موقف المصلي لا مسجده كي بتحقق التواصل ، وإن كان الأقوى ما عليه المشهور من أن المدار على العادة في القرب والبعد بالنسبة للامام والمأموم ، وإلى الصفوف بعضها مع بعض ، وإلى أشخاص الصف الأول بعضهم مع بعض ، لعدم الفرق بين الجميع نصاً رفتوى ، فيصير الصف الأول مثلا حينئذ إماماً الصف الثاني وهكذا ، لا أنه يراعى القرب والبعد اللامام بالنسبة إلى سائر المأمومين المعلوم بالضر ورة خلافه .

ولذا قال المصنف : ﴿ أَمَا إِذَا تُوالَتُ الصَّفُوفُ فَلا بأَس ﴾ بالبعد السكثير عن

الامام بالفا ما بلغ بلا خلاف أجده ، بل قد تشعر عبارة الذكرى بالاجماع عليه ، بل قد سممت فيا تقدم ممقد إجماع إرشاد الجمفرية ، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم تعلل الجماعة بحيث يؤدي إلى التأخر الحرج عن الاقتداء كما قيده به جماعة ، ولعله مستفنى عنه ، ضرورة كون المانع حينئذ التخلف الفاحش عن الامام المحرج عن اسم الاقتداء باعتبار عدم علمه بانتقالاته .

ثم لا فرق عندنا في جميع ماذكر نا بين الجامع وغيره ، لعدم ما يصلح له ، خلافًا للمحكى عن الشافعي فجوز التباعد بثلاثمائة ذراع في الأول ، لـكونه مبنياً للجاعة بخلاف الثاني ، وضعفه واضح ، كما أنه لا فرق في هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتها عُو غيره من الشرائط من الحائل والعلو ونحوهما ، لاقتضاء مادل عليه من معقد الاجماع أو غيره ذلك ، ضرورة كون الصلاة المشترط فيها ذلك اسمًا للمجموع ، فلوحصل حينتذ البعد الذي لم يمف عنه. في أثناء الصلاة بعد أن لم يكن بطل الافتداء ووجب الانفراد إن لم نقل بمشروعية الانتظار لمن انتهت صلاته حتى يسلم الامام فيسلم معه ، أو قلنا به واكن لم ينتظر بناءً على كون ذلك جائزاً له لا واجبًا ، أو أنه انتظر واكن لم نقل ببقاء أحكام الجماعة عليه بل كان ذلك تعبداً فيكون حينتذ كمن سلم وخرج فيتمين الانفراد حينتذ ويبطل الاقتداء ، نعم له تجديده لو التموا هؤلاء جديداً بعد انتهاه صلاتهم أو أمكنه المشي بحيث لايكون فعلا كثيراً مثلاً إلى محل القرب بناءً على جواز تجديد الاتمام في الأثناء ، بل لعله أولى منه ، لسبق القدوة ، ومن هنا صرح في البيان والدروس والروض والمسائك وغيرها بأنه لوخرجت الصفوف المتخللة بين الامام والمأموم عن الافتداء إما لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصر ، وإما لعدولهم إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء انفسخت القدوة ، بل صرح بعضهم بعدم عوده لو انتقل بعد ذلك إلى محل الصحة ، و لعله بناء " منهم على عدم جواز تجديد الائتمام في الأثناه ، خلاقًا للمدارك والحدائق فجملاه شرطًا في الابتداه دون الاستدامة ، وربما نسب الشهيد في قواعده كما عن الذخيرة أنه استحسنه ، وربما مال اليه في الرياض ، ولا ريب في ضعفه ، لخلوه عن الشاهد له بعد الفض عن كونه عليه .

نعم قد يقال إن الشرط بقاء الصف لا كونهم مصلين ، فيفصل حينتذ بين قيام من انتهت صلاته وعدمه ، فيبقى الاقتداء في الأول دون الثاني كما هو خيرة المولى الأعظم في شرح المفاتيح ، وربما يؤيده عدم كون مثله تباعداً في المرف والمادة ، بل قد بؤبده أيضاً نص جماعة كالشهيد في البيان والكاشاني في الماتيح والمولى الأعظم في شرحها على الصحة ، حيث يحرم البعيد قبل القريب ، وما ذاك إلا للاكتفاء بالصف وإن لم يكن مصلياً فعلاً ، وقد يخدش بالفرق أولاً بين من يؤول أمره إلى الصلاة وهو متهيء لها وبين من فرغ منها وأعرض عنها وإن كان جالسًا في مكانه ، وبالمنع ثانيا كما أؤمي اليه في المسالك والمدارك وغيرهما حيث قالا : ينبغيأن لا يحرم البعيد قبل أن يحرم من قبله بمن بزول معه التباعد وإن كان قد يدفع الأخير بعدم عد مثله من التياعد في العادة ، و بأنه ليس في النصوص والفتاري ما يشهد له ، إنما الذي فيها وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح الامام خاصة قلوا أوكثروا ، استطالت صفوفهم أوقصرت من غير مدخلية للمأمومين في ذلك بعضهم مع بعض كما هو لازم قولمها عدا من كان متصلا بالامام من الشخص والشخصين ، مع مافيه من التضييق والتشديد لادراك الجماعة خصوصاً بالنسبة إلى بعض المأمومين الذين يتوقفون في النية ، بل فيه من الافضاء إلى عدم حضور القلب والتوجه ما لا يخني ، على أنه غالبًا يتعذر أو يتعسر على المتأخر العلم بحصول تكبيرة الافتتاح من بين النكبيرات من المتقدم ، خصوصاً لو كان مجيئه الحجاعة بعد اصطفاف الصفوف وتهيؤهم للصلاة وشروعهم في تصورها ونيتها ، بل قد يفضي مراعاة ذلك إلى عدم إدراك أول ركمة في الجاعات المعظمة إلا القليل منها ، بل والمركمة

الثانية أيضًا ، بل ربما تفوت الفريضة تمامًا خصوصًا الثنائية أو الثلاثية ، وخصوصًا مم إرادة الاسراع فيها لسفر أو نحوه من الأعذار ، إلى غير ذلك مما يمكن دعوى القطم بخلافه من السيرة المستمرة في سمائر الأعصار والأمصار وعظم الجماعات كجماعة النبي وأميرالمؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) وغلبة تخلل الصفوف من لا يوثق بصحة صاواتهم ومن أنه لو كان كـذلك لاشتهر رواية وفتوى وعملا اشتهار الشمس في رابعة النهار ، لتوفر الدواعي وكثرة الاستمال، ولو أن هذا القائل اعتبر عدم العلم بسبق المتأخر على المتقدم اكمان أسهل من اعتبار العلم بسبق المتقدم وإن كان هو بعيداً أيضاً مخالفاً السيرة المعاومة من أغلب الناس، فانهم لا يتوقفون في الائتمام بعد إحراز افتتاح الامام خصوصاً بعد تهيئة الصفوف وشروعها في التوجه والنية ونحو ذلك ، و إن كان الأحوط مراعاته بل مراعاة الأول أيضاً .

ثم إن الظاهر الاكتفاء على كل حال في الاتصال بفير التباعد ولو بوسائط على نحوما سممته من بعضهم في المشاهدة من غير فرق بين الصف الأول وغيره ، فلا يقدح حينئذ استطالة الصف الثاني على الأول بمراتب حتى لو كان الصف الأول واحداً أو أثنين والصف الثاني مائة أو ماثنين فصاعداً ، فأحرم غير البعيد عنجما من الصف الثاني بعد إحرامها ثم أحرم باقي الصف القريب فالقريب بناء على مراعاة ما سمعته من المسالك والمدارك ، وإلا فعلى ما ذكرنا لم يراع شيء من ذلك ، بل يكون الصف الأول على قصره بمنزلة الامام للصف الثاني وهكذا ، وأما احتمال مراعاة القرب في جميع أفراد الصف الثاني بالنسبة إلى الصف الأول بحيث إذا لم يحصل القرب من بعضهم اليه كما لو طال الصف الثاني على الأول مثلا بطل إلميام الفاقد القرب من الصف الثاني وإن كان متصلا بالقريب بوسائط وبذلك يفرق بين الصف الأول حينئذ وغيره لعدم اعتبارذاك فيه بالنسبة الامام قطعاً وضرورة فهو لايخلو من وجه ، لكن الأوجه والأفوى الأول السيرة والطريقة ، وعدم كون مثله تباعداً وإن كان بعض صوره لا تخلو من نوع تأمل وشك ينبغي من جهتما الاحتياط فيه ، بل وفي سائر صوره ، فتأمل جيداً ، وربما كان في المقام بعد بعض الفروع والكلام المكن لا يخنى بعد الاحاطة بما ذكرنا على ذوي البصائر والأفهام ، والله أعلم مجمتائق الأحكام .

( ويكره أن يقرأ المأموم ) غير المسبوق ( خلف إلامام ) المرضي في أو اتني الفريضة الاخفاتية وفاقاً للمراسم على الظاهر والنافع والمعتبر والتلخيص والدروس وغيرها أنه والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وغيرها ، بل في المعتبر والدروس وغيرها أنه الأشهر ، بل في الروضة أنه الأجود المشهور ، وهو كذلك ، لأنه وجه الجمع بين الأدلة بعد أن علم سقوط وجوب القراءة عن المأموم بالاجماع الحكي إن لم يكن الحصل صريحاً في الحلاف والمعتبر والمنتجي ، وظاهراً في التذكرة ، والمعتفد بنني الخلف عنه في النجيبية بل والسرائر وإن كان معقد ما فيها ضمات الامام القراءة ، ضرورة إرادة السقوط منه نحوالضمان في الدبون ، كالأخبار (١) الدالة على ضمان الامام القراءة وعدم ضمانه غيرها ، بل لا جمع يعتد به بينها غير ذلك ، إذ المعتبرة التي هي العمدة في المقام وإن كان كثير منها مشتملا على النعي عن القراءة عموماً وخصوصاً الذي هو حقيقة في التحريم ، لسكن جملة أخرى منها ظاهرة في الجواز والسكراهة ، كالصحيح (٧) ه سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركمتين اللتين يصمت فيها الامام أيقرأ فيها بالحد وهو إمام يقتدى به ? فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » إذ من الواضح إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب ، وخبر ابراهيم بن علي إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب ، وخبر ابراهيم بن علي إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب ، وخبر ابراهيم بن علي إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب ، وخبر ابراهيم بن علي إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الأصحاب ، وخبر ابراهيم بن علي

 <sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة
 (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٣

المرافقي وعربن الربيع البصري (١) المنجبر ضعف سنده بالشهرة المحكية أو المحصلة ، أنه سئل جعفر بن محمد (عليها السلام) (عن القراءة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف الامام وتتولاه وتثق به فانه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فافرأ فيا يخافت به ، فاذا جهر فأنصت ، قال الله تمالى (٢): وأنصتوا لملكم ترحمون » وما في السرائر عن الرتضى أنه روي (٣) أنه بالخيار فيا خافت فيه أي إن شاه قرأ وإن شاه لا ، و بازمه القراءة فيا وإن شاه لا ، و بازمه القراءة فيا خافت فيه الامام ، و بازمه القراءة فيا خافت فيه الامام ، و صحيح سليان (٤) ( قلت لأ بي عبدالله (عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأولى والمصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ، فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الامام » لاشعار لفظ ( لا ينبغي » بذلك ، خصوصاً بعد الانجبار بالشهرة والاعتضاد بما تقدم .

فاحمال إرادة الحرمة منه أو إباحة الترك التي هي أعم منها ومن السكراهة لقوة إمكان وروده لدفع توهم وجوب القراءة الحكي عن جماعة من العامة الذي قد عرفت معلومية بطلانه عندنا نصا وفتوى بعيد ، على أنه يكني في إثبات المطلوب ماقبله لا لا أن السكراهة مما يتسامح فيها ، ضرورة عدم تماميته في مقابلة الحرمة المستفادة من ظاهر النواهي المغتى بها في ظاهر المقنع والفنية والتحرير والتبصرة والمدارك وعن السيد (رحمه

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲۹ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٥ وفي الوسائل محرو بن الربيع ، كما أن في التهذيب ج ٢ ص ٢٣ ـ الرقم ١٧٠ و أبو أحــــد عرو بن الربيع النصري ، وهو سهو غانه لا أثر له في كتب التراجم و الموجود فيها و أبو أحد عمر ابن الربيع البصري ، وهو الصحيح

<sup>(</sup>٧) سورة الاعراف \_ الآية ٧.٧

<sup>(</sup>٣) المستدوك ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ع

<sup>(</sup>٤) الرسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٨

الله) والتتي وغيرها من متأخري المتأخرين ، بل لا نه دليل معتبر في نفسه ، أو بملاحظة الانجبار صالح المخروج به عن ظاهر تلك النواهي ، خصوصاً بعد شيوع استمال النهي في السكر اهة ، واحمال إرادة نني الوجوب منها هنا رداً على بعض العامة ، حتى أنه من جهة هذا الاحمال على الظاهر نني السكر اهة عن القراءة في اللمة بل صريح النهاية وذيل عبارة البسوط كالحكي من عبارة القاضي استحباب قراءة الحد ، بل وكهذا عن ابن سعيد ، لكنه خير بينه وبين التسبيح وحده ، وإن كان هو أيضاً ضعيفاً جداً ، بل لا نمرف دليلا على الاستحباب المزبور سوى الأمر في قوله المجلز (١) : « إن لم تسمع فاقرأ » المراد منه الجهرية قطعاً ، وظاهر افظ الاجزاء مع الأمر بالقراءة إن أحب في خبر البصري الممنوع دلالته على الندب ، وإرادة قلة الثواب من السكراهة هنا التي هي جزء الصلاة ، وفيه بعد التسليم أنه يرجع معه الغزاع لفظياً ، إذ المراد نني الاستحباب الساذج .

فظهر حينئذ من ذلك كله أن القول بالسكراهة هو الأقوى في المقام ، ولاينافيه ما في بمضها (٣) ﴿ من أن من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة ﴾ لورود أعظم من ذلك كاللمن ونحوه في المسكروهات حتى ورد في تفريق الشعر أن ﴿ من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من النار ﴾ (٣) إلا أن الاحتياط بترك القراءة لا ينبغي ترك لقوة احتمال الحرمة .

نهم يستحب له التسبيح بل بكره له السكوت الصحيح (٤) عن الصادق على الله الله أكره المرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كا نه حمار ،

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ٢٩ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٥ \_ ٤ (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من أبواب آداب الحام \_ الحديث ١ من كتاب الطهارة (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١

قال : قلت : جملت فداك فيصنع ما ذا ? قال : يسبح » وخبر علي بن جعفر (١) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد ( سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر بقرأ ، قال : لا ولسكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وإطلاق صدر خبر أبي خديجة (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا كُنْتُ إِمَامُ قُومُ فَعَلَيْكُ أَنْ تَقَرَّأُ فِي الرَّكُمَّيِّينَ الْأُولَتِينَ ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحدلله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان فيالركمتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركمتين الأخيرتين ، بل ربمـا كان ظاهر المحكي عن المقنع تميين التسبيح إلا أنه في غاية الضمف بعد الا صل وظاهر الصحيح الا ول ، وإمكان تحصيل الاجماع على عدمه ، بل لعله نفسه أيضًا لم يرده وإن عبر بعبارة بعض هذه الا خبار كما هي عادته فيه .

وأما أخيرتا الاخفاتية فيقوى في النظر بقاه حكم المنفرد فيعما وفاقاً للغنية والاشارة والمحتلف والمحكي عن التقي وغيره ، للا مل وإطلاق الا دلة وظاهر صحيح ابن سنان (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا كُنْتَ خُلْفَ الامام فِي صَلَّاةً لَا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونًا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الا وانتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت ? قال : اقرأ فَاتَّحَةَ الْكُتَابِ، بِلُ قَدْ يَشِّيمُ مَنْهُ مَعَاوِمِيةً الحُكُمُّ وَوَضُوحِهُ ، وَالطَّمَنْ فَيه بظهوره في أفضلية القراءة من التسبيح المعلوم عكسها في محله يدفعه بعد تسليم دلالته إمكان منعه أولاً في

<sup>(</sup>١) و ( ٢) الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧ - ٦

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب \_ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث به

مثل المأموم المفروض عدم قراءته في الأولتين بعد ورود ﴿ لاصلاة إلا بِفاتِحة السَكتابِ (١) و لعله لذا حكي عن بمضهم التصريح بأفضلية القراءة ، وعدم قدحه في المطلوب ثانياً ، وكمذا الطمن فيه بأنه لا دلالة فيه على جواز القراءة لاحمال إرادته بالتنصيص على إجزاء التسبيح رفع توهم أنه كيف يكون مجزيًا مع أن الصلاة لا تتم إلابالقراءة لا إرادة إجزاء غيره أو رجحانه ، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في ذيله : ﴿ اقرأ فَاتَّحَة الكتاب » لمعاومية أنه ( عليه السلام ) لا يأتم إلا بغير المرضي ، فلا تسقط الفراءة عنه ، إذ هو كما ترى ، خصوصاً لوقرى ﴿ (افرأ ﴾ فيه بصيغة الأمر على إرادة أي شيء تفول أنت في الحكم ، مضافًا إلى وضوح منع مافيه من دعوى عدم إثنام الامام إلابغيرالرضي بل قد يأتم بمضهم ببعضهم ، وإن كان قد يقال لا إمام حينئذ إلا أحدهما على أن الظاهر إرادة القراءة في الأخيرتين لا الأولتين ، فتأمل جيداً .

ولذيل خبرأبي خديجة السابق (٢) بل وخبر علي بن جعفر (٣) بناء على إرادة مطلق الرجحان من الأمر فيه بالجلة الخبرية ، بل والصحيح الأولأ يضاً بناء على إرادة الأعم من المعنى المصطلح من لفظ الكراهة فيه مع ذلك أيضًا ، وصحيح معاوية بن عمار (٤) ﴿ سأات أبا عبدالله (عليه السلام) عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين قال: الامام يقرأ فاتحة الكتاب، ومنخلفه يسبح، والمرسل(ه/ فيالسرائر أنه روي ﴿ يَقُرَّأُ فِي الْأَخْيِرَ تَيْنَ أُو يُسْبِحِ ﴾ وخبرأبي خديجة (٦) المروي في المعتبر عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا كُنْتُ فِي الْأُخْيِرِ ثَيْنَ فَقُلَ اللَّذِينَ خَلَفْكَ يَقُرُ أُونَ فَاتَّحَة الكتاب ، ولغير ذلك مع السلامة عن المعارض في شي. من أدلة المقام عدا ما دل على

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ه

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل \_ الباب ٢٠٠ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث

<sup>(</sup>٦) البحارج ١٨ ص ١٧٢ من طبعة الكمباني

سقوط القراءة المحتص مجمكم التبادر بالمتعينة منها كمعاقد الاجماعات السابقة لامطلقا بحيث يشمل الحير بينها وبين التسبيح ، بل المرجوحة بالنسبة اليه كاقيل ، واحبال إرادة الأعم منها ومن الأذكار من لفظ القراءة بعيد جيداً ، بل قد يقطع بفساده بملاحظة النصوص والفتاوى ، ولذا لم يسقط القنوت والأذكار ونحوها ، فيتجه حينئذ الاستدلال بالأخبار الحاصرة ضمان الامام في القراءة خاصة على المطلوب بعد حمل الفراءة فبها على المتعينة ، على أنه لوسلم شحولها للقراءة الحيرة لم تكن دالة على سقوط التسبيح الذي هو أحدفر دي التخيير أو أفضلها ، بل قد يشعر بعض تلك الأخبار بأن مدار سقوط القراءة وعدمه السماع وعدمه ، على أن السقوط هنا عن المأموم ليس إلا لفيان الامام ، وهو لا يكون إلا حيث يختار الامام القراءة ، لعدم دليل يقتضي ضمانه غيرها ، واحمال اندراج التسبيح فيها قد عرفت بعده ، وفي غالب الأوقات بثبت عدم معرفة المأموم حال الامام واختياره فيها قد عرفت بعده ، ولم يتعارف تنبيه المأمومين لذلك ، بل المتعارف خلافه ، والهيرذلك من السيرة والعلوقة ونحوها .

فاعن ابني إدريس وحزة من القول بسقوطها حها عند الأول منها وجوازاً عند الآخر كالمحكي عن ظاهر المرتضى وابن سعيد والفاضل في المنتهى وغيرهم ضعيف محجوج بجميع ما عرفت ، بل وبأولوية الجواز في الأخير تين من الأولتين لما عرفت من أن التحقيق الجواز فيها على المكراهة له المساهد له يعتد به سوى ما نقدم وسوى خبر ابن سنان (١) عن الصادق (عليه السلام) المروي في المعتبر ﴿ إذا كان مأموناً فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين ﴾ وهو مع إرساله محتمل أومظنون أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم المشتمل على خلاف ذلك ، واحمال عثور المصنف عليه في بعض الأصول بدفعه المتقدم المشتمل على خلاف ذلك ، واحمال عثور المصنف عليه في بعض الأصول بدفعه

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

عدم نسبته إلى أحدها منه كما هي عادته في أمثاله ، وسوى صحيح زرارة (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ﴿ وَإِنْ كُنْتَ خُلْفُ إِمَامُ فَلَا تَقْرَأُنْ شَيْئًا فِي الْأُولَتِينَ وَأَنْسُتُ لَقْرَاءَتُهُ ولا تقر أن شيئًا في الأخيرتين ، فان الله عز وجل يقول (٢) للمؤمنين : ﴿ وَإِذَا فَرَى ۗ القرآن \_ يعني في الفريضة خلف الامام \_ فاستمموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ، فالأخير تان تبمتا الأواتين ﴾ بناءً على شمول التبعية الاخفاتية وإن كان المورد الجهرية ، وفيه \_ مع إمكان منع شموله للاخفاتية ، ضرورة انصرافه إلى الجهرية العهودة ، واقتضاه التبعية فيها الجواز بناءً على الختار ، بل الكراهة أيضاً وإن كان ربما يقطع بعدمها ـ انه قاصر عن معارضة جميع ما سمعته ، فلا مانع من إرادة التبعية فيه هنا في أصل الجواز بدون كراهية ، ويثبت حينتذ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالأدلة السالمة عن المعارض فيه ، كل ذلك مع موافقة الختار الاحتياط ، خصوماً بالنسبة للتسبيح ، لضعف القول بالسقوط حيماً جداً ، بل لم نتحققه من الحلي للنسوب اليه ذلك ، إذ ظاهر عبارته نني الوحوب خاصة كما لا يخفي على من لاحظها .

نعم يستفاد من هــذا الصحبح المتأخر سقوط القراءة ، بل على وجه الحتم في أخيرتي الجهرية كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان وإن كنا لم نتحققه منهما، إلا أنه لا دلالة فيه على سقوط الفرد الثاني من فردي التخيير الذي هو التسبيح ، كما عن الحلي حتمية سقوطه أيضًا مع القراءة نحو ما سممته عنه في الاخفاتية ، اكنا لم نتحققه أيضًا منه ، بل أقصى عبارته سقوط الوجوب ناسبًا له إلى الرواية ، كما أنا لم نتحقق أيضًا ما نسب إلى المبسوط والنهاية وابن سعيد. من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهما كما لا يخنى على من لاحظ عباراتهم ، بل وكمذا ما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وظاهر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف \_ الآية ٧٠٣

14 E

المختلف والذخيرة من التخيير بين الحد والتسبيح استحبابًا ، نعم لعله ظاهر المحكى عن السيد والواسطة ، بل وكنذا جملة من الأقوال المنسوبة في المقام إلى الأصحاب حتى أنهاها بعض مشايخنا إلى سبعة ، وفي الاخفاتية التي تقدم البحث فيها سابقاً إلى تسعة .

وكيف كان فالأقوى في النظر هنا بقاء حكم المنفرد أيضاً من التخيير بين التسبيح والقراءة كالاخفاتية وفاقًا لمن عرفته فيها ، للا صل وإطلاق ما دل على وجوب أحدهما السالمين عن ممارضة إطلاق النهي عن القراءة خلف الامام المرضى بعد انصرافه إلى القراءة المتعينة ، وهي في الا و لتين ، خصوصاً المشتمل على التعليل بالانصات ، بل قد يشمر ذلك بوجوب القراءة في الأخيرتين اللتين لا جهر فيهماكي ينصت البها ، بل قد يدعى أولوية القراءة فيها من الأولتين حيث لا يسمع الهمهمة بل وإن سممها بناءً على عدم الحرمة، ولكثير بما ممعته في الاخفانية، فلا حاجة إلى التكرير، والحروج عن ذلك كله بالصحيح المزبور مع ابتنائه على حرمة القراءة في الأولتين كي تتبعها الأخيرتان فى ذلك بميد جداً ، مع أنه لا دلالة فيه على سقوط التسبيح ، اللهم إلا أن يفهم من سقوط القراءة إرادة ضمان الامام والاكتفاء بما يفعله عنه ولو تسبيحاً .

وأما أولتا الجهرية بم مماع المأموم القراءة فالاجماع محصلاً أو منقولاً مستفيضاً حد الاستفاضة على عدم وجوب القراءة فيهما ، بل في التذكرة ﴿ لا يستحب إجماعاً ﴾ بل في الرياض ﴿ لا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالتنقيح والروض والروضة، إلى آخره، بل في ظاهر البسوط أوصر يحه والمقنع والفقيه والنهاية والفنية والوسيلة والمحتلف والتحرير والتبصرة وكشف الرموز والمدارك والذخيرة والهكي عن السيد والقاضي وأبي الصلاح وواسطة ابن حمزة وغيرها حرمة القراءة ، وهو مع موافقته الاحتياط قوي جداً ، للنهي عنها في المعتبرة (١) المستفيضة جداً مع التعليل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣١ \_ من أبو اب صلاة الجماعة

في بمضها (١) بالا من بالانصات ، بل ربحاً يظهر من سبر أخبار المقام معروفية ذلك قديماً بين الشيعة حتى أنهم كانوا يكتفون في بيان كون الامام من ضياً وغير من ضي بالقراءة خلفه وعدمها .

ولا معارض له سوى إشعار لفظ الاجزاء في موثق سماعمة (٢) ﴿ سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، قال.: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه ﴾ وهو مع إضاره وعدم استفادة تمام المدعى منه بل ولا الصورة المهمة منه كما ترى ضعيف جداً ، إذ أقصاه أنه أقل فردي الحجزي ، ولعله في مقابلة سماع الصوت وفقه قوله ، لا لجواز القراءة منه .

وسوى دءوى معلومية ندبية الانصات المأ، وربه في نفسه بالاجماع والسيرة وغيرها، بل وفي خصوص المقام بالأصل والسيرة، وما عساه يظهر من الاجماع من التنقيح حيث نسب استحبابه إلى من عدا ابن حمزة من الأصحاب، فالتعليل به حينتذ في صحيح ابن الحجاج (٣) عن الصادق (عليه السلام) و وأما الصلاة التي يجهر فيها فأها أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ العلديث، بل وصحيح زرارة (٤) عن الباقر (عليه السلام) و وإن كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الا ولتين وأنصت لفراءته، ولا تقرأن شيئا في الا خيرتين، فإن الله عزوجل يقول للمؤمنين : وإذا قرى القرآن سيفي في الفريضة خلف إمام ما فاستمعوا له وأنصتوا لملكم ترحمون والحسن كالصحيح (٥) عن أحدها (عليها السلام) و إذا وأنصتوا لملكم ترحمون والحسن كالصحيح (٥) عن أحدها (عليها السلام) و إذا النهى عن القراءة ،

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) و (۶) و (۵) الوسائل ـ الياب ـ ۳۱ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٥ ـ ١٠ - ٥ - ٣ - ٣

وفيه مع خلو أكثر الا خبار عن التعليل به ، وقوة احمال إرادة الحكة منه لا التعليل الحقبتي أوما يجري بجراه ، وعدم ظهور إرادة التعليل من الأخيرين ، بل أقصاها الا من به لنفسه ، وإن استدل عليه في أولها بالآية ، واحمال إرادة تعليل النهي الا ول عن القراءة بالآية مع أنه مبني على اقتضاء الا من بالشيء النهي عن الضد بعيد جداً ، بل وكهذا لا ظهور في الصحيح الا ول بتعليل النهي عن القراءة بالانصات ، بل أقصاه بيان وجه الا من بالجهر بالفراءة ، وهو غير ما عن فيه ما أنه يمكن منع دعوى الاجماع في المقام ، وانعقاده على الندب في غير المقام بعد أن كان مورد الآية الفريضة كا في الصحيح لا يقتضي الاستحباب هنا ، ونسبة نديته في التنقيح إلى من عدا ابن كافي الصحيح لا يقتضي الاستحباب هنا ، ونسبة نديته في التنقيح إلى من عدا ابن كافي الصحيح لا يقتضي الاستحباب هنا ، ونسبة نديته في التنقيح إلى من عدا ابن كافي الصحيح كا يقتضي الاستحباب هنا ، ونسبة نديته في التنقيح إلى من عدا ابن كان المعتبرة المستفيضة بمثل كا ترى .

ودعوى أن جملة منها شاملة باطلاقها أو عومها للاخفاتية التي قد أثبتنا الكراهة فيها كالحسن والصحيح (١) عن الصادق (عليه السلام) و إذا صليت خلف إمام مؤتم به فلا تقرآ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ » ولما إذا لم يسمع القراءة مما ستعرف عدم الحرمة فيه أيضاً ، بل في بعضها التنصيص عليه كقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (٢): و إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه شهمت قراءته أو لم تسمع » فيتجه حينتذ إرادة السكراهة منه التي هي أولى من مجازبة القمر المشترك ، بل أولى من التقييد ، على أنه متعذر حتى في الروابة الأولى ضرورة أنه بقرينة الاستثناء فيها كالنص في الاخفاتية ، فلا يمكن تقييد النهي فيها حينتذ بها ، بدفعها منع اقتضاء مثل ذلك السكراهة بعد اختصاص كثير من الأدلة بالنهي عن المارض

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١ \_ ١٢

المرمة ، بخلافه في الاخفاتية لما عرفت ، فجمعها حينتذ في نعى واحد بعد ثبوت كراهة أحدهما بدليل مستقل وحرمة الآخر كذلك ولو بظاهر النهى في دليل آخر يعين إرادة القدر المشرك .

ودعوىأولوية السكراهة منه فيكونقرينة على إرادتها من النهي في ذلك الدليل المستقل بعد تسليمها ايس بأولى من مراعاة إصالة الحقيقة فيه المقتضية لارادة القدر المشترك من نهى الجمم ، بل هي أولى ، ضرورة أولوية السكراهة من القدر المشترك لامن مراعاة إصالة الحقيقة التي يجب الجود عليها إلى أن تحصل القرينة الصارفة والمعينة ، وليست ، إذ لا أقل من تصادم الاحتمالين المزبورين ، فلاموجب الخروج عنها حينتذ .

وأما الصحيح الأخير(١) فالظاهر إرادة الاخفاتية منه أو غير المسموع بحيث يفهم وإن كان تسمع فيه الهمهمة لا الجهرية غير المسموعــة أصلاً ، لما ستعرف من أنه لا كراهة في القراءة فيها ، فيجري فيه حينئذ ما محمته حذو النعل بالنعل ، ومن ذلك كله يملم ضعف القول بالمكراهة وإن اشتهر بين المصنف ومن تأخر عنه ، بل أطلق في الدروس نسبته إلى المشهور كما عن غيرها ، بل ربما استفيد من نسبة التنقيح وجوب الانصات المنابي للقراءة إلى ابن حمزة خاصة وندبيته للباقين الاجماع عليه ، وإن كان قد يخدش بأنه لا تلازم بين الندبية المزبورة والسكراهة ، ضرورة مجامعتها للحرمة ، كما أنه يمرف بما سبق المناقشة في إطلاق دعوى الشهرة أيضاً على الكراهة ، فتأمل .

ومن السماع أو يلحق به سماع الهمهمة حرمة أوكراهة ، كما هو ظاهر المتن والممتبر والنافع والتحرير والارشاد والتلخيص والدروس والبيان واللمعة والنغلية والتنقيح والموجز والهلالية والجعفرية وغيرها ، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى فتوى المعظم ، للحسن كالصحيح (٢) ﴿ فَانَ كُنْتُ تُسْمَعُ الْمُمْهُمَّةُ فَلَا تَقُرأُ ﴾ وخبر عبيد بن

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧ ـ ٧

زرارة (١) ﴿ إِن مِيمَ الْمُمْهِمَةُ فَلَا يَقُرأُ ﴾ الواجب من جهتها - خصوصاً بعد اعتضادها بالشهرة ، وباطلاق ما دل من المعتبرة على عدم القراءة خلف الامام المؤتم به - تقييد ما دل على القراءة إذا لم يسمع ، بناء على صدق عدم سماعها معها كما في الرياض ، وهو وإن كان لا يخلو من بحث ، لكنه خال عن المثرة بعدما عرفت ، نعم قد يظهر من المبسوط الفرق بين مماع الهمهمة وغيرها من مماع القراءة نفسها ، فينصت في الثاني ويخير فيها بين القراءة وعدمها في الأول ، بل كاد يكون ذلك صريح النهاية والحكي عن واسطة ابن حزة ونجيب الدين بن سعيد ، ولعله لاشعار افظ الاجزاء في موثق مماعة (٢) المتقدم ، وهو لا يخلو من وجه .

وهل يستحب التسبيح والدعاء والتعويذ لخبر زرارة (٣) عن أحسدها (عليها السلام) « إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك » وخبر أحمد بن المثني (٤) « كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الامام وهو يجبر بالقراءة فأدعو وأتموذ، قال: نعم فادع » الحديث. أو لا لمنافاته للانصات المأمور به في المعتبرة المستفيضة ? وجبان لا يخلو أولمها من قوة بناه على عدم منافاته للانصات ، خصوصاً لو فسر التسبيح في النفس بمايقرب إلى التصور ، فتأمل. وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجلة القراءة بلا خلاف أجسده بين وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجلة القراءة بلا خلاف أجسده بين الأصحاب ، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلي ، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر بذلك بل ولا ظهور ، ولا يبعد أنه وهم من الحاكي ، نعم ظاهر جماعة من السرائر بذلك بل ولا ظهور ، ولا يبعد أنه وهم من الحاكي ، نعم ظاهر جماعة من

<sup>(</sup>۱)و(٧)و(٣) الوسائل الباب ١٣٩ من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٢٠٠١ - ١ (٤) الوسائل - الباب - ٣٢ - من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ لـكن رواه عن أبي المعزا حميد بن المثنى وهو الصحيح

الأصحاب كالشيخ في المبسوط والنهاية والمصنف في النافع والرتضى وأبي الصلاح وابن حمزة وعلي بن أبي الفضل الحلمي فيما حكي عنهم وجوب القراءة ، اقتصاراً على المتيقن بما خرج من الأصل، وعموم ما دل على وجوبها، وعملاً بالأمر في المعتبرة المستفيضة، وصريح المختلف والتذكرة والمنتهى والتحربر والبيان واللممة والوجز والهلالية والجمفرية وغيرها الاستحباب، جمَّا بين ما اشتمل على الأمر من المعتبرة وبين ما دل على جواز الفعل والترك ، كصحيح علي بن يقطين (١) ﴿ سأات أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلى خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ ، مؤيداً بما دل على ضمان الامام القراءة من المعتبرة وغيرها ، وظاهر القاضي بل والمتن والتلخيص الأباحة ، اللاُصل والصحيح المزبور بعد حمل الأمر في تلك المتبرة عليها ، لوروده في مقام توهم المنع ، وفيه أنه لا يتصور الاباحة في جزء العبادة ، اللهم إلا أن يمنع ذلك بأن يخص عدم التصور في مجموع العبادة دون أجزائها ، فيكتني حينئذ برجحان الجلة ، بل هو في الحقيقة كالجزء للندوب في العبادة الواجبة ، ضرورة تضاد الأحكام ، بل قد يقال إنه لا مانع من تحقق الـكراهة الحقيقية في بعض الأجزاء بمعنى مرجوحية الفعل بالنسبة للترك لا أقلية الثواب ، فانه لا مضايقة عند المقل وغيره في قول الشارع أطلب الصلاة جماعة طلبًا راجعًا إلا أن ترك القراءة فيها أرجح من فعلها وإن كان لو فعلت كانت من أجزائها وداخلة تحت اسم الصلاة ، و يزيد ذلك إيضاحاً فرض تعلق الطلب بمركب خارحي كالسرير ونحوه مع فرض مساواة عدم بعض أجزائه لوجوده أو رجحانه عليه وإن كان هو جزء أيضاً لو جيء به إلا أنه لا يقدح في رجحان الطلب المجموع من حيث الاجتماع ، فلا بأس حينتذ بكونه جزءاً من المطلوب وإن لم يتعلق به الطلب المتعلق باسم الجملة ، ودعوى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٩

الفلال طلب الجلة إلى طلب كل جزء جزء في نفسه يمكن منعها ، إلا أن البحث في جميع ذلك مجالاً ليس ذا محله .

نم يرد على القول المزبور بل وسابقيه أيضاً أنه ليس أحد منها يجمع به بين تمام أخبار المقام ، ضرورة اشمال بعضها على النهي عن القراءة كقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح السابق (١) : ﴿ إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه محمت قراءته أو لم تسمع » مؤيداً باطلاق النهي عن القراءة وباطلاق في الجهرية ، ضرورة صدقها وإن لم يسمع ، بل وباطلاق الآمر بالانصات بناء على عدم توقفه على السماع كما يؤي اليه بعض الأخبار ، وبمساواتها حيثند للاخفانية التي أثبتنا السكر اهة فيها ، بل قد يدعى شمول بعض أخبارها لها ، فيتجه حينند الحكم بالسكر اهة جما بين الأخبار كلها بعد إرادة الجواز من الأوامر ، لورودها في مقام توهم الحظر ، إلا أني لم أعرف بها قائلاً ، ولمه لأن الممدة في الشهادة لها مما ذكر ناه الصحيح المذكور ، ومن المحتمل قوياً إرادة الاخفانية من قوله (عليه السلام) فيه : ﴿ أو لم تسمع » لا الجهرية غير المسموعة كاعساء ولوي البه صحيح الحلي (٢) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه محمت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ » .

وعلى كل حال فلا ربب أن النرك أحوط وإن كان القول بالحرمة في غاية الضعف ، بل القول بالندب لا يخلو من قوة ، خصوصاً بعد فرض قطع النظر عن احمال الحرمة ومماعاة قاعدة التسامح وإن كان يعارضها فيها احمال الكراهة إلا أنه أقوى منها ومن الاباحة هنا نصا وفتوى ، وكأن المصنف توقف في رجحانه على الاباحة وإن جزم بعدم الكراهة حيثقال مستثنياً من عبارته السابقة: ﴿ إلا أن تكون الصلاة جرية

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢٢ ـ ١

ثم لا يسمع ولا همهمة ) فانه لا يكره حينئذ ، والتحقيق ما سمعت ، كما أنك قد محمت أيضاً الكلام فيما أشار اليه من الحلاف في أصل المسألة أي قراءة المأموم خلف الامام بقوله : ﴿ وقيل يحرم ، وقيل يستحب أن يقرأ الحد فيما لا يجهر فيه ﴾ بل قد سمعت أيضاً ما به يعرف مافي إطلاق مختاره الذي أشار اليه بقوله : ﴿ والأول ﴾ أي الكراهة مطلقاً إخفاتية أو جهرية مسموءة ولو همهمة ﴿ أشبه ﴾ فلاحظ وتأمل ،

ولوكان يسمع بعض القراءة في الجهرية دون البعض فني إلحاقه بالمسموع تماماً أو عدمه كذلك أو كل منها بكل منها وجوه لا يخلو أخيرها من قوة ، كا أنه يقوى هذا أيضاً في باقي الصلوات التي لم يجب فيها جهر ولا إخفات كصلوات الآيات والعيدين ونحوها ، فينصت حيث يسمع ويقرأ حيث لا يسمع نحوما شمعته من الوجوب والحرمة والحراهة ، ويقوى في النظر أيضاً جريان حكم السماع في الجهرية على من كان سممه خارقاً المعادة ، فيسمع ما لا يسمعه غيره ، بل وجريان حكم غير السامع على من كان شاه بهرض كصمم ونحوه ، لظهور الأخبار أن السماع وعدمه في الجهرية هو المدار ، فعم قد يعتمل جريان حكم الاخفائية على من يسمع القراءة فيها لشدة قرب من الامام ونحوه ، مع المحتال العدم أيضاً ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

هذا كاه في الصلاة خلف الامام المرضي ﴿ وأما لوكان الامام بمن لا يقتدى به ﴾ لأنه مخالف ﴿ وجبت القراءة ﴾ في الصلاة خلفه تقية كما صرح به جماعة من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به في المنتهى وعن السرائر ، بل نسبه في الحدائق إلى عمل الأصحاب تارة ، وبزيادة ﴿ كافة ﴾ أخرى ، لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الامام القراءة ، بل هو منفرد حقيقة كما يؤمي اليه خبر الفضيل (١) عن الباقر والصلاق

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ وخبر الفضيل
 مذكور في ذيله

(عليها السلام) و لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك و وخبر زرارة (١) عن الباقر (عليه السلام) و عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : ماهم عندي إلا بمنزلة الجدر و ولقول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (٢) : و إذا صليت خلف إمام لا بقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع وقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين (٣) : و اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ، جواب سؤاله و عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ، إلى غير ذلك مما يستفاد منه الحكم للزبور منطوقاً ومفهوماً .

فا في خبر زرارة (٤) عن الباقر (عليه السلام) « لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ، ولا تقرأ خلفه فيا يجبر فيه ، قان قراءته تجزيك إذا محمتها » وأخيه بكير (٥) « سأات الصادق (عليه السلام ) عن الناصب بؤمنا ما تقول فيالصلاة معه ? فقال : أما إذا جبر فأنصت القراءة واصمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك » وغيرها كخبر أحمد ابن عابد (٦) ونحوه يجب طرحها بعد إعراض عامة الأصحاب عنها كما اعترف به في الحدائق ، أو حملها على فمل صلاة غير هذه الصلاة ، لعلم الامام (عليه السلام) بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتى في القراءة خفيا كما يؤي اليه في الجملة صحيح معاوية بن وهب (٧) بل وخبر إسحاق بن عمار (٨) في المقام ، بل وغيرها في غيره ، أو على إرادة القراءة خفياً بناءً على أنها لا تنافي الانصات ، أو على إرادة القراءة بعد أن عصاد كا عساه بؤي اليه في الجملة صحيح ابن وهب (٩) أيضاً المشتمل على قصة ابن

<sup>(</sup>۱)و(۲ و (۳) الوسائل الباب سهد من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث . ١-٩-٩-٩ (١) و (٥) و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل .. الباب \_ ٤٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥ ـ ٣ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٢

٦١) المستدرك ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧ لكن رواه عن أحد بن عائذ وهو الصحيح

الكوا مع أمير الؤمنين (عليه السلام) أو غير ذلك .

نم ظاهر بمض النصوص والفتاوى الاجتراء بالحد خاصة مع التعذر كأن ركم الامام مثلاً ، بل في المدارك الاجماع عليه ، وفي الذخيرة نني الخلاف فيه على الفاهر ، لمرسل ابن أسباط (١) عن الباقر والصادق (عليها السلام) المنجبر بما عرفت و في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقراءة قال : إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأ أن يقطع وبركع » وخبر محمد بن أبي نصر (٣) عن أبي الحسن المئلا و قلت له : إني أدخل مع هؤلاه في صلاة المفرب فيمجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحد حتى يركع أيجز بني ذلك ? قال : نعم يجزيك الحد وحدها » بل وخبر ابن عذا فر (٣) و سألت الصادق (عليه السلام) عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركمة الثانية فركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب ، فقال : تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركمتين » .

بل عن التهذيب والروضة والجعفرية وشرحها عدم وجوب إتمام الفائحة لو ركع الامام قبل فراغ المأموم منها وإن أوجب فيا عدا الا ولين منها إيمامه في أثناه الركوع كا في ظاهر الموجز وعن الدروس والذكرى والبيان ، لكن عن الا ولين تقييده بالامكان ، وإلا سقطت ، إلا أنا لم نعرف لهم دليلاً على ذلك بالخصوص ، بل ظاهر صحيح أبي بصير (٤) عن الباقر (عليه السلام) الدال على قطع القراءة مع التعذر خلافه قال : وقلت له : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : افرغ قبل أن يفرغ ، فانك في حصار ، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركم معه » نعم إطلاقه دليلهم على قطع الفائحة والخروج عن إطلاق الا مر بالقراءة ومادل على أنه لاصلاة بدونها ، لكن قد يناقش

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل ــ الباب ـ٣٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٥-٣-٣ (٤) الوسائل ــ الباب ـ٣٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ١

بأنه لادلالة فيه على خصوص الفاتحة بل أقصاه الاطلاق المعارض باطلاق نحوقوله بعلماليلة: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، بل وبخصوص مفهوم مرسل ابن أسباط المتقدم الؤيد باشمار خبر ابن أبي نصر الساق ، فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينتذ ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوة ، وفاقاً للتذكرة وعن نهاية الا حكام ، بل قيل : إنه قضية ما في المبسوط والنهاية .

ولمله أولى منه بذلك ما إذا لم بتمكن من شيء من القراءة كالو أدركهم ف الركوع، لسكن عن ظاهر المدابة والمقنع والبيان و نص التهذيب الانعقاد بمجرد تكبيره ودخوله معهم، ولعله لخبر إسحاق بن عمار (١) « قلت لا بي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر، فقال لي : قاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتدد بها، فانها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق : فغملت ثم انصر فت فاذا خسة أو ستة قد قاموا إلي من المخروميين والا موبين فقالوا : جزاك الله عن نفسك خبراً، فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، فقلت : وأي شيء ذاك ؟ قالوا : اتبعناك حين قمت إلى الصلاة وتحن ثرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، قال : فعلمت أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) لم بأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبه ، لكن فيه بعد إرادة التكبير المستحب من التكبير فيه و بعد الغض عن سنده أنه العله المعلجة لحصوص السائل كما وقع نظيره في غير المقام .

فالا ولى عدم الاعتداد بها ولا بالصلاة التي يضطر فيها إلى القيام قبل التشهد ، ولا يجزبه فعله قامًا الا مل وإطلاق ما دل (٣) على اعتبار الجلوس فيه السالمين عن

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩٥ - من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١

الممارض ، خلافاً للموجز وعن الجعفرية وشرحها من الاجتزاء به ، بل قيل إنه به صرح على بن بابويه فيما نقل من عبارته ، بل في الأول إلحاق التسليم به أيضاً ، ولم نعرف له مستنداً في الملحق والملحق به .

نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعاً كما في المدارك ، ولا نعرف فيه خلافاً كما في المنتهى ، واصحيح ابن يقطين السابق (١) ومرسل ابن أبي حجزة (١) عن الصادق (عليه السلام) ه يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس» اسكن من المعلوم إرادته المبالغة في الاخفات كما عن السرائر الاعتراف به ، ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن أريد الحقيقة ، وليس هو إلا مجرد تصور لا قراءة كما هو واضح ، ولايناني ذلك ما حكي عن بعض العامة من وجوب قراءة المأموم فلا يجب الاخفات حينئذ لعدم التقية ، لأنه من المحتمل أن المشهور بينهم عملاً أو فتوى أيضاً عدم القراءة بحيث لا يكني في رفعها ذهاب بعضهم إلى القراءة ، فتأمل .

ولوفرغ المأموم من القرآءة قبل الامام استحب له إبقاء آية من السورة ثم يذكر الله ويسبحه ويكبر وبهلل حتى يفرغ فيتم السورة ويركع ، بل أطلق الامام كليلا في موثق زرارة (٣) و قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : أبتى آية ومجد الله واثن عليه ، قاذا فرغ قرأتها ثم تركع \* وخبر ابن أبي شعبة (٤) عنه (عليه السلام) أيضاً و قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأثم السورة ومجد الله تعالى واثن عليه حتى يفرغ \* ولذا حكم في الذكرى بعد أن ذكر خبر زرارة باستحباب ذلك مع الامام المرضي وغيره ، وقال : إن فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في الأثناء ، وعلى جواز القراءة وقال : إن فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في الأثناء ، وعلى جواز القراءة

<sup>(</sup>١) و ر ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ ـ ٤ ر٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ ـ ٣

خلف الامام ، وهو جيد ، بل فيه دلالة على عدم وجوب المتابعة في الا قوال في الجلة أيضاً ، خصوصاً لو قلنا : المراد منه القراءة في الا ْخيرتين بالنسبة للمرضى .

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم وجوب إعادة هذه الصلاة بعد مراعاة تلك الا مور التي صمتها من القراءة وغيرها وإن كان الوقت باقياً ، بل ولو كان له مندوحة عن ذلك، وفاقًا لبعض وْخلافًا لآخر، الاطلاق المزبور، والحث على حضور جماعتهم ، وإدراك الصف الأول والمبالغة في فضلها حتى أن في بمضها (١) التشبيه بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وفي آخر (٣) كسل السيف في سبيل الله مع ظهور وجه الحَكة فيها من أنهم حتى يقولوا رحمالله جعفراً ما أحسن ماكان يؤدب به أصحابه ولما يحصل به من تأليف القاوب وعدم الطمن على المذهب وأهله ، ودفع الضرر وغير ذلك ، بل قد ورد الحث (٣) على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، وأنكم إن استطمتم أن تكونوا الأئمة والؤذنين فافعلوا .

نعم يظهر من بعض المعتبرة (٤) أن الا فضل الصلاة في المنزل ثم الصلاة معهم وأنها تحسب حينتذ نافلة ، ولنمّام البحث في ذلك محل آخر تقدم بعضه في الوضوء ، إلا ً أنه ينبغي أن يكون المراد بمرس لا يقتدى به في النصوص والفتاوي العامي المحالف في الدين لا ما يشمل المؤمن الفاسق الذي يصلى خلفه رغبة أو رهبة ، اقتصاراً فيما خالف الأصول والعمومات من ترك الجهر بالقراءة أو تركها ونحوها على الظاهر أو المتيقن من النصوص والفتاوى ، نسم لوفعل ذلك ولم يترك شيئًا مما يجب عليه منفردًا جاز وإنكان

14 E

<sup>(</sup>١) و (٢) الوشائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٢ - ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٧٥ - من أبو اب صلاة الجماعة - الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجاعة

ألزم نفسه بالمتابعة الظاهرة الموهمة للائتمام تحصيلاً لبعض الأغراض أودفعاً ليعض الضرو أعاذنا الله من شر ذلك ، والله أعلم .

﴿ وَ ﴾ مما يعتبر في الجماعة أيصاً أنها ﴿ تجب المتابعة ﴾ فيها على المأموم (للامام) في الأفعال بلاخلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في الروض والدخيرة والحدائق بل في المعتبر والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وعن النجيبية والقطيفية وغيرها الاجماع أو الاتفاق عليه ، بل ظاهر الأول أنه كمذلك بين المسلمين ، بل هو صريح الثاني أو كصريحه ، لظاهر الآية (١) والنبوي (٧) ﴿ إِنَّمَا جَعَلَ الْامَامُ إِمَامًا لَيُؤْتُمُ بِهُ ، فاذا ركم فاركموا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإن كان هو عاميًا على الظاهر إلا أنه رواه الأصحاب في كتبهم ، بل وعملوا به ، ولاشمار محافظة سائر المسلمين عليه في سائر الأعصار والأمصار بوجوبه ولزومه أيضاً ، بل وإشعار سياق كثير من الأخبار المشتملة على افظ الاقتداء ونحوه به ، بل كاد يكون ظاهر فحوى ماتسمعه من المعتبرة (٣) الآمرة بالرجوع لمن رفع رأسه من السجود أوالركوع قبل الامام لتحصيل الرفع معه وإن حصل مع ذلك زيادة ركن ، بل وظاهر الأخبار (٤) الآمرة باشتغال المأموم بتسبيح ونحوه عند الفراغ من القراءة قبل الامام انتظاراً لركوع الامام كي يركم معه ، إلى غير ذلك مما يمكن تصيده من الأدلة حتى ما تسمعه من موثق ابن فضال (٥) سؤالاً وجواباً ، فن المجيب ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من انحصار دليل الأصحاب بعد دءوى الاجماع في النبوي المامي حتى أن بعض مشايخنا قال: إنه الأصل في هذا الباب ، "

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .. الآبة ١٠

<sup>(4)</sup> كنز المال ج ع ص ٧٥٠ ــ الرقم ٢٢٤ه

<sup>(</sup>٣) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الياب - ٣٥ - من أبواب صلاة الجاعة

وكيف كان فالمراد منها في المشهور كما في الرياض أن لا يتقدم المأموم الامام ، بل هو معقد إجماع الذكرى السابق ، كما أنه ظاهر غيرها أيضًا ، وقضيته جواز المقارنة كما نص عليه الفاضل والشهبدان على ما حكي عن أولهما وغيرهم ، بل في ظاهر المفاتيح الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد صدق اسم الجماعة والركوع مع الراكمين ، بل والمتابعة أيضًا ، ضرورة الاكتفاء في تحققها بقصد المأموم ربط فعله بغمل الامام ، وبعد نص الصدوق عليه في المحكي من عبارته التي هي في الفالب متون أخبار ، و بعد إشعار ما ورد (١) في المصلبين اللذين قال كل منهاكنت إمامًا ، وإن كان لا يخلو من تأمل يعرف فيا يأتي في مسألة التقدم إن شاه الله ، مضافاً إلى المروي (٢) عن قرب الاسناد صحيحاً عن موسى بن جعفر (عليها السلام) ﴿ فِي الرجل يصلى أله أن يكبر قبل الامام ? قال: لا يكبر إلا مع الامام ، فإن كبر قبله أعاد ، بناء على إرادة تكبيرة الاحرام منه التي يجب المتابعة فيها كالأفعال ، بل لا قائل بجواز المقارنة فيها دون الأفعال ، مع احمال إرادة غير تكبيرة الاحرام منه من تكبير الركوع والسجود على أن يكون حينئذ كناية عن الفعل قبل الامام، إما لغلبة حصول الركوع مثلاً بالتكبير، فمع فرض سبقه يحصل السبق بالركوع ، وإما للتعبير به عنه كما وقم في غيره (٣) من الأخبارالسابقة في مسألة إدراك الامام وهو راكع ، فيكون حينتذ عين ما نحن فيه .

والمناقشة بمتروكية ظاهره من وجوب المقارنة يدفعها أولاً منع اقتضاه المعية ذلك ، بل هي تصدق علي المقارن وعلى المتأخر المتصل بالمتقدم ، وثمانياً الخروج عن ذلك بعد التسليم بمعاومية جواز التأخر المتصل نصاً وفتوى ، فيصرف الوجوب المزبور حينتذ

<sup>(</sup>١) الوسائل - العاب - ٧٧ - من أبواب صلاة الجليفة

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب -١٩- من أبو إب صلاة الجنازة - الحديث ، منكتاب الطهارة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٤٤ ــ من أبواني صلاّة (إَلَمْهُمَا عَلَمُانَا عَلَمَانَا عَلَمَانِكَ مَنْ

إلى إرادة الوجوب التخيري ، كا أنه يصرف بعض ما دل على وجوب التأخر من النبوي (١) المشتمل على فاه التعقيب ، على أنه قد يناقش بعدم اقتضاه فاه الجزاء ، بل قد يدى ظهور الشرطية خصوصاً إذا كانت الأداة نحو ﴿ إذا ﴾ الظرفية في المقارنة ، إذ المراد اركموا وقت ركوعه ، نحوقوله : ﴿ وإذا قرى ، . وأنصتوا ﴾ (٢) ، نعم قد يناقش في الحبر المربور بظهور إرادة نني القبلية من المعية فيه ، كا يؤي اليه قوله (عليه السلام ) : ﴿ فَانَ كَبر قبله أعاد ﴾ ويدفع بمنع إرادة خصوص ذلك منه ، بل الظاهر إرادة الأعم ، ولذا نص فيه على خصوص ذلك ، وإن كان قد يحتمل أنه لندوة المقارنة خصوصاً في مثل المأموم الذي يريد ربط فعله بفعل إمامه لا أنه يفعل مستقلاً عنه ، فيقارن فعل إمامه اتفاقاً ، لامكان دعوى عدم جواز ذلك ، لعدم تحقق التبعية فيه ، بل أقصاه بناه على الجواز أن له الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه ، فيفعل بقصد التبعية لذلك ، فتأمل جيداً .

وعلى كل حال فما يظهر من الحكي عن إرشاد الجمفرية من تفسير المتابعة بالتأخر خاصة بل كأنه مال اليه في الحدائق ضعيف وإن كان هو الأحوط، بل في الروض والذخيرة وعن غيرها أنه الأفضل، بل عن الصدوق والشبيد الثاني في روضته انتفاء الفضيلة مع المقارنة رأساً إلا أنا لم نمرف لهم دليلاً على ذلك، ولذا كان ظاهر المفاتيح تمامية الجاعة به لحصول السبب الذي يترتب عليه مع ذلك أحكام الجاعة من سقوط القراءة ونحوه، ودعوى اشتراط الفضيلة بأمر زائد على سببية تلك الأحكام لا نمرف لها شاهداً.

ثم لا يخنى أن المتابعة كما يقدح في تحققها عرفًا السبق كسذلك التأخر العلويل عن

<sup>(</sup>١) كار المال ج ٤ ص ١٥٠ ـ الرقم ٢٧٤ه

 <sup>(</sup>٧) سورة الاعراف \_ الآية ٣.٧

وقوع الفعل بعد فعل الامام ركنا وغيره ، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى فراغ الامام من فعله قبل فعل الماموم ، ضرورة عدم صدق المتابعة حينئذ عرفاكا اعترف به المولى الأكبر في مطاوي كماته على الظاهر بل يؤيده أيضاً إرادة نحو ذلك منها في باب الوضوه وإن لم نقل بوجوبه ، ولعل المتابعة غير التبعية عرفا ، أوهما بمعنى و يقدح التأخر في صدقها ، أو أن المنساق من إطلاقها ما لا يشمل التأخر المعتد به ، فكان من اللازم حينئذ إضافة ولا يتأخر تأخراً فاحشا إلى التفسير السابق لها ، بل في المنتهى « أن الأقرب وجوب المتابعة في ترك الفعل المندوب أيضا ، فلو نهض الامام من السجدة الثانية قبل أن يجلس نهض الماموم أيضا من غير جلوس ، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة » إلى آخره وإن كان هو لا يخلو من نظر .

ودعوى أن المتابعة لا يقدح فيها إلا السبق يدفعها مضافاً إلى العرف والآية (١) وظاهر لفظ الافتداء والاثتمام ، وقوله (صلى الله عليه وآله) (٢): « فاذا ركع فاركعوا ، وإلى ما يفهم من المدارك والذخيرة والحدائق عند البحث في جواز مفارقة المأموم الامام لعذر وعدمه من الاجماع على ذلك ، بل هو صريح الرياض هناك ، مفرورة صدق المفارقة في الفرض ما يشعر به المعتبرة المستفيضة الدالة على ترك المأموم القراءة عند ركوع الامام ، منها ما مر(٣) في المبحث السابق ، إذ هي وإن كانت واردة في الاثمام بمن لا يقتدى به إلا أنه من المعلوم إرادة إظهار مراعاة أحكام الجاعة حقيقة كما هو واضح ، ومنها صحيح معاوية (٤) عن الصادق (عليه السلام) « في الرجل يدرك كما هو واضح ، ومنها صحيح معاوية (٤) عن الصادق (عليه السلام) « في الرجل يدرك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .. الآية . ع

<sup>(</sup>٢) كنز المال ج ٤ ص ٥٠٠ ـ الرقم ٢٧٤

<sup>(4)</sup> الوسائل \_ الباب \_ 44 \_ من أبواب صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث و

آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ، قال : نعم » لسكن قد يناقش بأنه ظاهر في الركوع الأول المتوقف انعقاد الجماعة عليه ، وهوخارج عن محل البحث ، ويمكن دفعها بالتأمل ، ومنها صحيح زرارة (١) عن الباقر (عليه السلام) في المسبوق أيضاً ، قال فيه : « إن أدرك من الفلهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب » الحديث ، وعن الفقه الرضوي (٣) « فان سبقك الامام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأو اتين من صلاتك الحد وسورة ، فان لم تلحق السورة أجزأك الحد» وعن دعام الاسلام (٣) من أم الكتاب وسورة ، فان لم تلحق السورة أجزأك الحد» وعن دعام الاسلام (٣) عن أبي جمفر محمد بن علي (عليهاالسلام) « إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجمل ما أدركت معه أول صلاتك ، فاقرأ انفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أم لمك الامام أوما أدركت أن تقرأ » .

إذ من الواضح أن ذلك كله في جميعها محافظة على إدراك ركوع الامام ، واحمال إرادة الرخصة منها لا العزيمة بعيد ، كيف وهي ظاهرة في أن قراءة السورة ليست من الأعذار المسوغة تفويت المتابعة ، بل قد يظهر من الأخير أن إتمام الفاتحة كذلك أيضاً فلا يندرج حينئذ في الحكي عن إرشاد الجعفرية من أنه لا خلاف في الصحة إذا تخلف عن الامام بركن أو ركنين لعذر ، والظاهر إرادته عدم الاثم في التأخير أيضا ، وإلا فنفس صحة الصلاة والاقتداء وإن أثم تحصل بالتأخير العمدي من غير عدر أيضا ، فنفس ضرورة كونه من المتابعة التي ستعرف تعبدية وجوبها لا شرطيته لا في الصلاة ولا في فرورة كونه من المتابعة التي ستعرف تعبدية وجوبها لا شرطيته لا في الصلاة ولا في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) فقه الرضأ عليه السلام ص ١٤

<sup>(</sup>m) المستدرك \_ الباب \_ مم \_ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث }

الالتمام، ولذا أطلق في المنتهى والموجز على ما حكي عنها أنه إن تخلف يركن كامل لم تبطل، بل في الثاني منها التصريح بالجواز وإن كانت المتابعة أفضل، بل قال في الذكرى ما نصه: و ولو سبق الامام المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحقق بالامام سواء فعل ذلك عمدا أو سبوا أو لعذر، وقد من مثله في الجمعة، ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا » وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن، والمروي بقاء القدوة رواه عبدالرحمان (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام السجود يركع ويلحق به، وهو جيد إلا أنه أنكر في الحدائق بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت عليه ذلك، وكا نه فهم منه جواز ذلك الحدائق بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت عليه ذلك، وكا نه فهم منه جواز ذلك الحام ويمنى عدم الاثم عليه، فأخذ يستنهض الأخبار السابقة على خلافه، وفيه أنه لا دلالة في كلامه على ما فهم منه من الجواز المزبور الذي هو صريح الموجز أو كصر يحه بل أقصاء بقاء القدوة، فيكون كفوات المتابعة بالسبق.

ودعوى ظهور الأخبار المزبورة في فوات القدوة ممنوعة على مدعيها كما لا يخنى على من لاحظها مع التأمل ، فما فى الحدائق من بطلان الاقتداء بفوات الركن ضميف جداً ، خصوصاً إن أراد ما يشمل المذر من السهو ، وعدم التمكن من الركوع والسجود لشدة الازدحام ، ضرورة مخالفة الأول لخبر عبد الرحمن المزبور ، والثاني لما ورد (٣) في الجمة فيمن زوحم عن الركوع والسجود ، اللهم إلا أن يفرق بين الجمة باعتبار وجوب الجاعة فيها وبين غيرها ممالا يجب فيه ذلك ، بل المتجه فيه حينتذ إما نية الانفراد بناه على اعتبارها ، أو القول بصيرورته منفرداً فهراً ، أو يحكم عليه باستثناف الصلاة ، لسكنه كما ترى ضعيف ، والأقوى مساواة حكم المتابعة بالتأخر لحكها بالتقدم ، ضرورة كونها من واد واحد ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب صلاة الجاعة - الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٧ ــ من أبو اب صلاة الجمعة

نعم قد يتوقف في بقاء القدوة بالسبق أو التأخر إذا تفاحش بحيث سلب معها صورة الجماعة والاقتداء ، كما لو تأخر عنه في أفعال كثيرة أو سبقه كمذلك ، وإن أطلق في الذكرى عدم فوات الاقتداء بفوات الأكثر ، بل قد تشعر عبارته بدعوى الاجماع عليه ، إلا أن الأولى ما محمت ، ولعله يرجع اليه ما في كشف الالتباس من الحكم ببطلان الافتداء مع الناخر بركنين لفيرعفر بناه منه على فوات الصورة بذلك ،

هذا كله في الأفعال أما الأقوال فلاريب بل ولاخلاف على الظاهر في وجوبها في تكبيرة الاحرام كما اعترف به في الذخيرة والحكفاية ، بل في الروض والحدائق والرياض الاجماع عليه ، ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصل مع فرض سبق المأموم بهاه بل وعدم تحقق الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفاً عن سلف ويداً عن يد ، لا أقل سن المشك في تناول الاطلاقات لمثل ذلك ، بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هنا وإن لم نقل به في الأفعال وفاقاً للمدارك والدخيرة وغيرها ، بل ظاهر الرياض نسبته إلى فتوى أصحابنا ، اقتصاراً في العبادة التوقيفية على المهود المتيقن في البراءة ، خصوصاً بعد ملاحظة النبوي (١) المتقدم سابقاً بناه على ظهوره في التأخر ، كغبر أبي سعيد الحدري (٢) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المروي عن المجالس مسنداً اليه ﴿ إذا الحدري (٢) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المروي عن المجالس مسنداً اليه ﴿ إذا فقولوا : الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حده فقولوا : الهم ربنا ولك الحد، وحملا فقولوا : الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حده فقولوا : الهم ربنا ولك الحد، وحملا المعية في صحيح قرب الاسناد السابق على نفي التقدم (٣) خاصة ، أو على غيره مما تقدم المعية في صحيح قرب الاسناد السابق على نفي التقدم (٣) خاصة ، أو على غيره مما تقدم المعية في صحيح قرب الاسناد السابق على نفي التقدم (٣) خاصة ، أو على غيره مما تقدم

<sup>(</sup>١) كنز العال ج ۽ ص ١٥٠ - الرقم ١٧٤٥

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>ع) وفى النسخة الأصلية . فى صحيح الدعائم السابق على التقدم ، والصحيح ما أثبتناه لعدم التعدير عن الدعائم بالصحيح مضافاً إلى عدم روايته عن موسى بن جعفر (ع) وأما إضافة لفظة و ننى ، فوجهه واضح

أو على التقية ، لا أنه المحكي عن أبي حنيفة ، خصوصاً والمروي عنه فيه موسى بن جعفر (عليها السلام) المعروف حاله في زمانه ، واستظهاراً من الأدلة انحصار الاقتداء بالمصلي الذي يمكن منع تحققه إلا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتتاح الصلاة مقابل اختتامها بالتسليم ، واحتمال حصول الصدق بمجرد الشروع فيه لانه جزء من الصلاة قطعاً فجزؤه جزء منها وإن كان تحريم القطع ونحوه مراعى بالاتمام يدفعه إمكان منع صدق الاقتداء بالمصلي عرفا قبل الاتمام ، وإن صدق عليه أنه شرع في الصلاة بمجرد الشروع فيه ، على أنه لا أقل من عدم انصراف الاطلاق اليه ، على أنه يقتضي عدم صحة المقارنة بأول حرف منه أيضا ، ضرورة ظهور السبق في تحقق وصف الصلاة بالمقتدى به لا المقارنة بل قد يدعى أيضا عدم جواز سبقه باتمام التكبير وإن تأخر عنه في الابتداء ، لصدق السبق بها حينئذ عليه الذي قد عرفت انعقاد الاجماع على عدم الصحة معه .

فلا ريب أن الأحوط بل الأقوى وجوب المتابعة فيها بمعنى عدم شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الامام منها ، خلافاً لما تشعر به بعض العبارات من جواز المقارنة فيها بل حكاه في الذكرى قولاً. ، بل في مفتاح السكرامة نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من المبسوط ، بل في التذكرة وعن نهاية الأحكام الاشكال فيه مشعراً بالتردد فيه.

وأما غيرها من الأقوال فيقوى في النظر عدم وجوب المتابعة فيها ، فله السبق حينتذ فضلاً عن المقارنة وفاقاً لصريح بعضهم ، وظاهر آخرين ، بل في المقاتيح والرياض نسبته إلى الأكثر ، بل في الحدائق الظاهر أنه المشهور ، ولعلهم أخذوه من اقتصارهم على ذكر المتابعة في غير الأقوال ، وإلا فعن الفاصل الشيخ إبراهيم البحرائي في إيضاح النافع أني لم أقف فيه على نص ولا فتوى من القدماء ، بل يمكن إرادة ما يعم الاقوال من الافعال الذكور فيها المتابعة في كلام الاصحاب ، قلت : بل قد يدعى أنه ظاهر

الكتاب والنافع والقواعد والتحرير والموجز حيث أطلق فيها المتابمة من غيرذكر الأقوال والأفمال ، كما عن اللمعة والنفلية والحلالية والغرية وغيرها ، بل هو معقد إجماع أهل العلم في المنتهى وإن كان تفريع المصنف وغيره السبق في الركوع والسجود عليها قد يؤي إلى إرادة الأفعال منها ، بل صرح في الدووس والبيان وكشف الالتباس بوجوبها فيها أيضاً كما عن الجعفرية وإرشادها والميسية .

احكن ومع ذلك فالأقوى ما عرفت اللاصل وإطلاقات الجاعة وما تسمعه من أخبار التسليم (١) والسيرة وفحوى عسدم وجوب الاسماع على الامام والاستاع على على المأموم ، كفحوى عدم وجوب قراءته خصوص ما يفعله الامام في الركتين الأخير تين وفي ذكر الركوع والسجود وغيرهما حتى الفنوت ، إذ في الروض أن المتابعة كاتستحب أو تجب في الأقوال الواجبة فكذا في الستحبة ، وهو صريح في اندراجها في البحث ، والعسر والمشقة وتأديته إلى فوات الاقتداء في بعض الأحوال ، وما يشعر به ما ذكر في النص (٢) والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتى يركع لو فرغ من الفراءة في النص (٢) والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتى يركع لو فرغ من الفراءة قبل الامام ، وإمكان المناقشة ببعض ذلك بأن من قال بوجوب المتابعة فيها يقيده بالسماع مع أنه له أن يقول في صورة عدمه أيضا بوجوب ترك القول عليه إذا علم عدم قول الامام ومن الأقوال التسليم ، فيجرى فيه البحث كما هوقضية عموم الأقوال في الفتاوى واحتمال اختصاصه بعدم جواز السبق فيه وإن قلما بالجواز في غيره مماعاة المدم خووج

المأموم عن الصلاة قبل خروج الامام كما بؤمي اليه ما عن جماعة من تقييد جواز تسليمه بالمفر أو بقصد الانفراد يدفمسه ما بتنائه على وجوب المتابعة في الأقوال كما في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة

الروض نسبته إلى أهل هذا القول ، أو احمال أن ذلك ليس من حيث المتابعة المبحوث فيها ـ ظاهر صحيح الحلبي (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ في الرجل بكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال ، يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب ﴾ إذ لا ظهور فيه بحصول عذر يقضي بجواز ترك الواجب ، بل هو ظاهر في عدمه ، كما أنه لا ظهور فيه بوجوب قصد الانفراد قبل سبقه ، وصحيح أبي المعزا (٢) عنه (عليه السلام) أيضا المعمول به بين الأصحاب كما في الروض ﴿ في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس ﴾ وصحيحه الآخر (٣) ﴿ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس ﴾ إذ لو أن المتابعة واجبة لوجب عليه تكرار السلام ، مع الامام كالأفعال على بما ستعرف ، بل من هذه الأخبار يستفاد قوة القول بعدم وجوب المتابعة في باقي الأقوال زيادة على ما معمت ، ضرورة مساواتها له أو أولويتها ، بل في الروض لا قائل بالفرق بينه و بينها .

وكف كان فوجوب المتابعة فيها من حيث كونها متابعة تعبدي لا شرطي لا في الصلاة ولا في إبقاه أحكام الجاعة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الذكرى وعن إيضاح النافع والنجبية ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه كظاهر التذكرة وعن نهاية الأسكام وجمع البرهان وإرشاد الجعفرية وغيرها ، ولعله كذلك ، لاتفاق ما وصل الينا من فتاوى أساطين الأصحاب عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم ، وإن حكاه الينا من فتاوى أساطين الأصحاب عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم ، وإن حكاه المغيم عن ظاهر قول الصدوق لاصلاة له ، وظاهر قوله في المبسوط : ومن فارق الامام الفير عذر بطلات صلاته .

لحكن فيه أن الظاهر إرادة الأول فوات فضيلة الجماعة رأسًا علىما مجمعته سابقًا

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١٠٥٥ من

منه ومن الشهيد الثاني كما يؤمي اليه ما ذكره في المقارنة بعده بلا فاصل ، قال على ما حكي عنه إن من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة وهوالمقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركمة ، وهو الذي يتبع الامام في كل شيء ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منها بعده ، فتأمل .

والثاني المفارقة الانفرادية لا ما نحن فيه ، وإلا فالحمكي عن نسختين صحيحتين منه أنه قال : « وينبني أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، فان رفع ناسياً عاد اليه ليكون رفعه مع رفع الامام ، وكذلك القول في السجود ، وإن فعل ذلك متعمداً لم يجز له العود اليه أصلاً ، بل يقف حتى يلحقه الامام ، ونحوه في السرائر ، وهوصر في موافقة الأصحاب ، فتأمل جماعة من متأخري المتأخرين حتى الفاضل في الرياض تبما للمحكي عن جده في شرح الماتيح في ذلك في الجلة في غير محله ، ضرورة أن العمدة في إثبات أصل وجوبها كما عرفت الاجماع ، وأقصى الثابت منه بقرينة اتفاقهم هنا التعبدي وإلا فلا نص فيها بالحصوص كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطية على نحو غيرها من الشرائط ، مضافا إلى فحوى المعتبرة (١) المستفيضة الآتية التي أمر فيها بالرجوع الى الامام أو النهي عنه ، إذ لا يتصور إلا بعد إحراز بقاء الصحة مع المحافة ، بل فهم الأصحاب خصوص العمد من موثق غياث بن إبراهيم كما ستعرف ، بلخبر ابن فضال طريح فيه ، بناء على عدم إدادة العلم من الظن فيه ، وعلى عدم الاكتفاء في أمتثال خطاب المتابعة المتوقف على العلم بفعل الامام لا الغلن ، فتأمل .

بل ينبغي القطع بذلك لو كان الترك لعذر كشدة تضايق الصف مجيث لا يتمكن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبولب صلاة الجاعة

من الركوع والسجود معهم ونحوه بملاحظة أخبار الجمعة (١) بناءً على عسدم الفرق بين كيفية الجماعتين ، بل قد يستفاد منها زيادة على ما سممت إلحاق الناسي ونحوه ، لأنه من الأعذار أيضًا ، ودعوى أن التأمل في صورة العمد خاصة لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ولاقتضاء النهي الفساد في العبادة اقتضاء عقلياً لايمكن معارضته بدليل يدفعها أن كونه وجها موقوف على شرطيته التي هي محل البحث ، وأن اقتضاء النهي الفساد عقلاً فيها إذا تعلق بالعبادة نفسها أو جزئها مثلا لا في أمر خارجي عنها كمحل البحث ، إذ السبق أو التأخر أمران خارجان عن مسمى الركوع قطماً ، فلا قبح ولا منع في العقل لو صرح الشارع بوجوب مثلها تعبداً لامدخلية له في صحة الصلاة كما هو واضح ، بل اعترف به بمض الحصوم ، إلا أنه تأمل فيما يثبته من الأدلة ، وقد عرفتها وعرفت الفرق بين المتابعة وغيرها بما ذكروا اعتباره في الجماعة من التقدم في الموقف والعلو والحائل ونحوها ، وأن الفساد هناك نشأ منجمة أنه ظاهرالا دلة التي دات على اعتبارها في الجماعة ، بل في بعضها أنه لا صلاة له بخلافها ، بل لمل الأحم فيها بالعكس كالايخني. وعلى كل حال ﴿ فَلُو رَفُمُ اللَّمُومُ رَأْسُهُ عَامِدًا اسْتَمْرُ ﴾ كما في المبسوط والسرائر والنافع والمنتعي والتحرير والذكرى ، وكذا الدروس والبيان وحاشية الارشاد للمحقق الثاني، بل عن سائر كتبه وكتب الشهيدين والنهاية وإيضاح النافع والميسية وغيرها ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى ما يقتضي نسبته إلى المتأخرين ، بل في المدارك أنه مذهب الا محاب لا أعلم فيه خلافًا ، كما أن في ظاهر التذكرة وعن نهاية الأحكام ما يشعر بنسبته اليهم أيضاً ، ولعله كـذلك ، إذ لا أجد فيه خلافاً صريحاً معتداً به سوى ما يحكى عن مقنعة المفيد ﴿ من صلى مع إمام يأتم به فرفع رأســه قبل

الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه ، وكمذلك إذا رفع رأسه من السجود

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة

ليكون ارتفاعه عنه مع الامام ، مع أنه لا صراحة فيه ، لاحتمال إرادته السهو خاصة ، بل فى مفتاح السكرامة ليس له فيا عندنا من نسخ المقنعة عين ولا أثر ، ولعلهم توهموا ذلك مما أصله فى التهذب ، فظنوا أن ذلك كلام المفيد ، وليس كمذلك قطعا ، وإنما هو من كلام الشيخ ، وما دروا أن الشيخ أولاً قصد شرح المقنعة ثم رأى أنه أهمل فيها كثيراً من المباحث المهمة فأصل لنفسه ، ثم عدل عن ذلك كله، وأن ذلك لو اضح .

وأول من توهم ذلك صاحب المدارك واقتفاه الخراساني والكاشاني ، ومع الاغضاه عن ذلك فهو ضعيف في نفسه وإن وافقه عليه الكاشائي أولاً ثم استصوب استحباب الاعادة ، بل قربه الخراساني أيضاً في الكفاية في الرفع من السجود ، ولم يستبعد التخيير في الركوع ، كالحدث البحراني تردد في وجوب الاعادة واستحبابها بعد أن جزم بخلاف ماعليه الاصحاب من وجوب الاستمرار ، بل يشهد له ترك الاستفصال في صحيح الفضيل (١) سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وعن رجل صلى مع إمام بأتم به ثم رفع رأسه من السجود ، قال : فليسجد ، ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود ، قال : فليسجد ، وصحيح أبن يقطين (١) الذي هو كخبر الأشعري (٣) سأل أبا الحسن (عليه السلام) وعن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم برفع رأسه قبل الامام ، قال : يعيد ركوعه معه » بل قد يستفاد من موثق ابن فضال (٤) الآني خصوصاً بناه على إرادة الراجع من الغلن فيه ، وعدم الاجتزاه به في امتثال خطاب المتابعة ، فتأمل ، وموثق محد بن على بن فضال (٥) قال لا بي الحسن (عليه السلام) أيضاً : و أسجد مع الامام وأرفع مؤسى قبله أعيد ، قال : أعد واسجد » .

لكن بملاحظة ظهورا تفاق الأصحاب ـ الذين من أيديهم خرجت هذه الأخبار

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) و (٤) و (٥) الوسائل .. اأياب ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة المحديث ١ ـ ٣ ـ ٢ - ٤ ـ ٠

وهم أعوف من غيرهم بها ، وما دل (١) على البطلان بزيادة الركن ، بل ومطلق الزيادة في المصلاة عمداً ، وتمارف عدم تعمد السبق وقصده في الجماعة ، خصوصاً بعد حرمته شرعًا التي يبعد من المسلم الآني لتحصيل فضيلة الجاعة واستحبابها ارتكابها \_ بجب تنزيلها على غير. صورة العمد إلى مخالفة الامام بسبقه ، بل أمل ذلك مع وجوب حمل فعل المسلم خصوصاً مثل ابن فضال على غير المحرم هو الداعي إلى ترك الاستفصال في السؤال ، لا إرادة التعميم في المقال سيا مع ملاحظة سؤال ابن فضال في الموثق الآخر (٧) لأبي الحسن (عليه السلام) أيضًا كتب اليه ﴿ فِي الرجل كان خلف إمام يأنم به فيركع قبل أن يركم الامام وهويظن أن الامام قدركم فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أبنسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة ? فكتب يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع ﴾ إذ لعله منه يقوى في الظن إرادته بل وغيره من السؤال عن الرفع ونحوه ما لا يشمل العمد السبق بل كان لسهو أو تخيل فعل الامام ونحو ذلك ، وملاحظة النهي في موثق غياث بن إبراهيم (٣) قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام ) ﴿ عن الرجل رفع وأسه من الركوع قبل الامام أيمود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه ممه ? قال : لا > المتحه بسببه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بما عليه الأصحاب من تنزيله على العمد ، وَالا ولي عِلى غيره ، إذ هوأولي من الطرح قطعاً ، ومن حمله على رفع الوجوب والا ولي على الندب أو الجواز ، أو على كون الامام بمن لا يقتدى به ، إذ الحكم فيه أنه لا يجوز العود اليه قطعاً ، كما أنه صرح به غير واحد ، لا نه بحكم المنفرد عنه ، أو على التفصيل بين الركوع والسجود، فيرجع في الثاني دون الا ول ، لاستلزامه زيادة الركن دونه ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ مـ من أبواب الركوع والباب ١٩ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤٨ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٤ \_ ٣

بل الا خير مع أنه كاد بكون خرق الاجاع المركب لا يتجه في مثل صحيح ابن يقطين السابق وخبر الا شعري ، إلا أن مجملاعلى ما عليه الا صحاب من اغتفار ذلك سهوا وهو رجوع إلى ما فر منه ، على أنه مع ذلك كله يمكن دعوى إشعار الموثق المزبور بالعمد لا لظهور قوله : « رفع » فيه بالقصد ، إذ هو كالا فعال في الا خبار السلبقة الحمولة عند الا صحاب على السهو ، والقصد أعم من العمد المراد منه هنا قصد سبق الامام بذلك لا مطلق القصد إلى الرفع الذي يمكن مجامعته السهو عن الجماعة ونحوه ، بل لا يماه قوله فيه : « أبطأ الامام » إلى أن رفعه ذلك كان لتخبله قرب لحوق الامام به ، وإلى أنه لم يمكث مع الامام زماناً معتداً به ، وإلى أبها عليه ، ولغيزذلك ، لا أقل من أن يكون شهرة الا صحاب أو اتفاقهم شاهداً على الجمع المزبور ، ضرورة عسدم حصول الظن معها بارادة صورة العمد من إطلاق الا خبار الا ولاصورة السهو من الموثق المزبور ، فيبقى كل منها حجة في كل منها .

(و) يتضح حينند وجه ما ذكره المصنف من أنه (لو كان) ذلك الرفع من الكوع والسجود (ناسيا) للمأمومية (أعاد) كاني جيع الكتب السابقة في صورة العمد اللا خبار السابقة ، وأولويته من ظن الركوع أو مساواته له ، وبقاه خطاب المتابعة ، وغير ذلك بما يستفاد بما قدمنا حتى ما محمته أولاً من إمكان الاستئناس له بأخبسار جماعة الجمة الدالة على اغتفار ترك المتابعة لعذر كالضيق ونخوه ، ضرورة أنه من الاعذار أيضا ، بل في بعضها (١) التصريح بأنه لا بأس بترك الركوع مع الامام سهواً فيركع ثم يلحق به ، بل في آخر (٧) التصريح بعدم البأس في الجملة بزيادة السجدتين فيركع ثم يلحق به ، بل في آخر (٧) التصريح بعدم البأس في الجملة بزيادة السجدتين فيركع ثم يلحق به ، بل في آخر (٧) التصريح بعدم البأس في الجملة بزيادة السجدتين فيركم ثم يلحق به ، بل في آخر (٧) التصريح بعدم البأس في الجملة بزيادة السجدتين فيمن لم يتمكن من السجود خاصة في الركمة الأولى ، ولما قام الامام الثانية بقيقائما منه فلما ركم الامام لم يستطع أن يركع هو معه الكنه سجد معه ، قال الصادق (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) قد (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ ـ ٢

« فان كان نوى بالسجدتين أنها اللا ولى قام وجاه بركعة ثانية وتمت صلاته ، وإن لم ينو أنها اللا ولى أو الثانية لم يكونا لا حدها ، فيجيء بسجدتين جديدتين اللا ولى ، ويقوم ويأتي بركعة ثانية وتمت صلاته » إذ هو صريح فى اغتفار زيادة السجدتين اللتين ها ركن هنا العذر ، مضافا إلى ما صمعته من الأخبار السابقة ، فالتفصيل حينئذ بين رفع الرأس في الركوع و بينه فى السجود لاستلزام الأول زيادة ركن بخلاف الثاني اجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، على أنه قد يستلزم زيادة الركن فى السجود أيضاً لو فرض سبقه بالرفع في السجدتين ،

ثم من المعلوم أن ظاهر الكتاب والأصحاب والنصوص كما عرفت واعترف به غير واحد وجوب الاستمرار في الأولى والاعادة في الثانية ، لكن في النذكرة وعن نهاية الأحكام عدم وجوب العود في الأخيرة ، وكا نه مال اليه في المدارك ، ولا ربب في ضعفه بعدما شعمت من تلك الأدلة المعتضدة بما عرفت السالمة عن المعارض بعد تنزبل موثق النهي (١) على صورة العمد ، فلو ترك الاستمرار في الأول بطلت صلائه للنهي في الموثق المزبور بعد ضميمة عدم القول بالفصل بين الركوع وغيره ، لاستلزامه الزيادة عمداً في الصلاة التي لم يثبت اغتفارها هنا ، خصوصاً لوكانت ركنا ، مخلاف الاعادة في الثانية وإن استظهره في المدارك أيضا ، لكن الأقوى خلاف ، اصيرورته حيئتذ كالعامد التارك المتابعة ، كما في الدروس والبيان والموجز وعن الجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والوافة على ما قبل ، اللهم إلا أن يدعى الفرق بينها بظهور الأمر في النصوص هنا والروضة على ما قبل ، اللهم إلا أن يدعى الفرق بينها بظهور الأمر في النصوص هنا بالشرطية و توقف الصحة عليه ، مخلاف ترك التابعة عمداً ، و بأنه لما كان رفعه نسيانا بالشرطية و توقف الصحة عليه ، مخلاف ترك التابعة عمداً ، و بأنه لما كان رفعه نسيانا

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨٨ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٣

لم يكن هوالرفع المطلوب منه فيحتاج إلى الاعادة كي يحصله الرفع المطلوب الذي هومع الامام ، وإن كان ضعف الثاني واضحاً يمنع عدم كونه المطلوب بعد أن عرفت تعبدية وجوب المتابعة ، ولذا لو أراد الناسي العود فرفع الامام رأسه سقط العود على الأقرب كا في البيان ، واستجوده في كشف الالتباس ، ومثله لو نسيه أيضاً ، بل وقد يناقش في الأول أيضاً بتبادر إرادة للنابعة من هذه الأوامى ، وقد عرفت تعبديتها .

المكن ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة خصوصاً في الوقت ، بل اقتصر في الكفاية والذخيرة على الجزم به ، ونظر في القضاء ، وظان الرفع من الامام كالناسي في الأحكام كما في الدروس والبيان وعن غيرها ممن تأخر عنها ، للوثق المزبور بضميمة عدم القول بالعصل ، لمكن قد يناقش بعد التسليم باحمال إرادة العلم هنا ، فتأمل .

هذا كله في السبق في الرفع من حيث كونه رفعاً ، أما إذا كان قد رفع رأسه عداً فبل أن يذكر الذكر الواجب بطلت صلانه لا للسبق بل لتعمد تركه الذكر ، وهو أمر غيرما نحن فيه ، فما في التذكرة والموجز وعن نهاية الأحكام والهلالية - من التصريح هنا بأنه لوسبق إلى رفع من ركوع أوسجود فان كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ إمامه منه ، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه - لامدخلية له في محل البحث .

أما لو كان ناسياً فلا ريب في عدم البطلان ، لسكن لو عاد اليها تحصيلاً المتابعة فني وجوب الذكر عليه لرجوعه إلى محله و تغزيل تثنية الركوعين مغزلة ركوع واحد بقرينة قوله اللهلا (١): « يمود ويرجع » وعدمه لخروجه عنه ، وحصول ركوع الصلاة الذي كان يجب الذكر فيه ، ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الامام رافعاً ، ومنع كو نها ركوعا واحداً شرعاً ، إذ اعتفار الزيادة أعم من ذلك ? وجهان أو قولان ، أحوطها الأول ،

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب. ٤٨ من أبواب صلاة الجاعة - الحديث، وفيه وأيمود فيركع،

وأقواها الثانى .

(وكسدًا) الحكم (لو أهوى) المأموم (إلى ركوع أو سجود) قبل إمامه ، فيستمر مع العمد وإن أثم كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلاً ، بل عليه عامة للتأخرين كما اعترف به في الذكرى ، بل في التذكرة وغيرها نسبته إلى الأصحاب مشمراً بدعوى الاجماع عليه ، ولعله كسذلك ، إذ لا خلاف أجده فيه إلا من بعض متأخري المتأخرين ، فتردد في صحة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردده أو جزمه فيا سبق ، ورباحكي عن البسوط ، وهو وهم لما سمعته من عبارته ، واستشعر أيضاً من عبارة الصدوق المتقدمة ، لكنه على كل حال ضعيف جداً ، لما عرفت من تعبدية المتابعة لا شرطيتها ، كضعف احبال وجوب الرجوع عليه لاطلاق الأخبار السابقة في الرفع بناه شرطيتها ، كضعف احبال وجوب الرجوع عليه لاطلاق الأخبار السابقة في الرفع بناه على عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه كافي الرفع بينه و بين الموثق السبابق ، فقضية عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه كافي الرفع المشترك مع ما نحن فيه بيعض الأدلة السابقة من استازام زيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها هنا ، أو زيادة غيره كذلك بناء على إفساد مطلق الزيادة في الصلاة .

نعم قيد الصحة في التذكرة مع السبق إلى الركوع بعد أن اعترف باطلاق الأصحاب كالمتن والمبسوط والسرائر وغيرها بما لم بكن قبل فراغ الامام من القراءة ، وإلا فسدت الصلاة ، وتبعه الشهيد في الذكرى والدروس والحواشي المنسوبة اليه وأبوالعباس في الموجز وغيرها ، بل والمحقق الثاني على ماحكي عنه وعن شيخه ابن هلال وتلميذيه شارحي الجعفرية ، بل في المدارك بطلت قطعاً ، بل في الذكرى وإن كان قد قرأ المأموم في صورة يستحب له ذلك بناء على عدم إجزاء الندب عن الفرض ، وهو جيد إن لم يثبت ضمان الامام لها على جميع أحوال المأموم ، كما لعله الظاهر من إطلاق الأدلة والفتاوى في المقام وغيره ، فلا يعتبر حينئذ في المأموم ما يعتبر في القارى، حال

القراءة من الطمأنينة والانتصاب ونحوها ، بل قديؤي اليه زيادة على ذلك إثمامه في أثناه القراءة أو بعدها مع اكتفائه بقراءة الامام ، بل وظاهر اتفاقهم في صورة السبق سهواً على عدم وجوب القراءة عليه بعد رجوعه إلى الامام إذا كان قد ركع في أثنائها ، على أنه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلة عن القراءة وإن كان هو قد تعمد السبق كا في الدروس ، إذ لامنافاة بين تعمده ذلك وغفلته عنها ، فيكون حينئذ كترك الطمأنينة حال قراءة الامام غافلاً الذي لا يقدح في ضمان الامام عنه ، ضرورة مساواة الانتصاب الفائت بسبب الركوع لها ، وإن كان هو في الأول يجب الرجوع البها إذا تنبه ، لفكنه منها ، عنلافه في الثاني ، لاستلزامه زيادة ركن وخروجه عن محل تدارك النسي ، فتأمل منها ، ولمثم البحث في ذلك كله مقام آخر الكنه على كل حال هو غير ما نحن فيه ، إذ الفساد هنا بترك القراءة أوما في حكها عداً لا المتابعة .

ويرجع إلى متابعة الامام مع السهوكا هو المشهور بين الأصحاب أيضا نقلا وتحصيلا، بل لا أجد خلافا معتداً به في عدم الفرق بينه وبين الرفع الذي عرفت حكمه والدليل عليه فيا مضى سوى ما في المنتهى فاستوجه الاستمرار هنا مع أنه رجع عنه في آخر كلامه، وقوى العود أيضا، وسوى ما وقع لبعض متأخري المتأخرين من التفصيل بين الركوع والسجود، فيرجع في الأول، وتفسد الصلاة أويستمر في الثاني، والا قوى الا ول المود أيساء على عدم الفصل كما هوظاهر الا صحاب نقلا وتحصيلا، ولذا ذكر بعضهم حكم السبق في الرفع دون الركوع والسجود، وآخر بالمكس، وثالث الا مرين مما مفصلا فيها بالعمد والسهو مع خلو الا خبار عنه في الركوع والسجود، وللموثق (١) وكتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل الركوع والسجود، وللموثق (١) وكتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب - ١٨ عـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ۽

فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز الله الركمة ? فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته ، بناه على مساواة النسيان له أو أولويته منه كما هو كذلك هنا قطماً ، فتفتفر حينتذ زيادة الركوع فضلا عن غيره ، واكن الاحتياط باعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه .

ولو لم يرجع أو يستمر فني صحة الصلاة وعدمها البحث السابق ، نعم قد يقيد هنا القول بالصحة مع عدم الرجوع عن الركوع الذي سبق الامام فيه سهواً بما إذا لم يكن الامام في حال القراءة ، وإلا بطلت الصلاة كما عن الغرية وفوائد الشرائع التصريح به إذ هو حينئذ كالركوع عمداً قبل فراغ الامام من القراءة ، وفيه أنه لا عبرة بهذا الانتصاب القراءة بعد فرض صحة ركوعه ، وأنه الركوع الصلاتي ، وأنه وجب عليه آخر المتابعة ، ضرورة أن المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده ، فليس حينئذ في تركه الرجوع إلا ترك المتابعة التي عرفت تعبديتها لا شرطيتها ، ودعوى أن الركوع الاجتزاء الصلاتي الحاصل مع الامام لاماقبله وإن كان هومفتفراً مصادرة ، بل قديؤمي الاجتزاء ، في صورة العمد إلى خلافها ، إذ لا فرق بينها إلا بالاثم وعدمه .

ومنه ينقدح حينئذ بطلان الصلاة لو أنه أراد الرجوع إلى الامام بعد وصوله إلى حد الركوع وقبل الذكر ، لمافيه من ترك الواجب في محله ، اللهم إلا أن يدعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة ركوع واحد ، فلا بأس بتأخير الذكر الثاني ، وفيه بحث أومنع كالبحث أو المنع في إيجاب الذكر في الثاني بعدما عرفت من أن وجوبه للمثابعة التي لا تقتضي وجوب الذكر ، وإلا فركوع الصلاة قد حصل بالأول من غير فرق بين حصول الذكر في الأول أو نسيانه ، بل وكدذلك غير الذكر مما لا تقتضيه المتابعة لوكان من الطمأنينة وغيرها ، فتأمل جيداً ، فان المسألة غير محررة مع أنها كثيرة النفع جداً ، إذ مما يتفرع عليها أيضاً وجوب الركوع عليه لو نوى الانفراد بعدد رجوعه منه وقبل إذ مما يتفرع عليها أيضاً وجوب الركوع عليه لو نوى الانفراد بعدد رجوعه منه وقبل

ركوعه مع الامام ، وغير ذلك ، واحيّال احتسابه ركوعاً صلاتياً تارة وزائداً أخرى لا دليل عليه في كلامهم .

هذا كله في الرجوع ، أما الاستمرار في صورة العمد فقد سمحت فيا سبق بطلان الصلاة بتركه ، لسكن المراد أنه لو ترك الاستمرار وتابع الامام فيا قعله ، وإلا فان لم يستمر بأن رفع رأسه من الركوع مثلا ولم يركع مع الامام لم تبطل صلاته ، لعدم المقتضي وإن أطلق الأصحاب وجوب الاستمرار المشعر بالبطلان مع عسدمه وإن لم يتابع ، لسكن بقرينة تعليلهم البطلان بالزيادة يجب تنزيله على ما ذكرنا ، إذ ليس في الفرض إلا ترك المتابعة بالرفع معه ، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقاً بترك المتابعة بالرفع معه ، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقاً بترك المتابعة بالرفع معه ، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقاً بترك المتابعة بالرفع معه ، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقاً بترك المتابعة بالرفع معه ، وهو لا يقتضي البطلان وإن كان مسبوقاً بترك المتابعة على إشكال فيه أيضاً ، لاطلاق الفتاوى ، بل كاد يكون صربح بعضها ، والله أعلم .

(و) بما يمتبر في صحة الصلاة جماعة أيضا أنه ( لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام ) بلاخلاف أجده بين الا صحاب ، بل في التذكرة والمنتجى والذكرى والمدارك والماتبح وعن نهاية الا حكام والغربة وإرشاد الجمفرية وظاهر المعتبر الاجماع عليه من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، كاهو صريح معقد بعضها ، اقتصاراً في العبادة التوقيفية على ما علم ثبوته من فعل النبي والا يسهة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسيرة سائر فرق المسلمين في جميع الا عصار والا مصار بعد قصور الاطلاقات المساقة لفيره عن تناول مثل ذلك ، ولفابور سياق كثير من أخبار الباب في ذلك ، بل كاد يكون صريح بعضها ، خصوصاً بعض ما تسمعه فيها (منها خل) بل هو كذلك ، ولذا استدل عليه في الفاتبح بعد الاجماع بالنصوص .

فلو تقدم المأموم على الامام بطلت صلاته كما هو صريح معقد بعض الاجماعات

السابقة ، وظاهر آخر ، اسكن قد بنافيه على الظاهر ما ذكره بعد ذلك في الذكرى من أنه لو تقدم المأموم في أثناه الصلاة متعمداً فالظاهر أنه يصير منفرداً ، لاخلاله بالشرط ، ويعتمل أن يراعي باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فان عاد أعاد نية الاقتداء ، ولو تقدم غلطاً أو سهواً ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاه القدوة للحرج ، ولوجدد نية الاقتداء هنا كان حسنا ، وكذا الحكم لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الامام ، فلو استصحب نية الاثمام بعد التقدم بطلت صلاته ، وقال الشيخ في الخلاف : لا تبطل لعدم الدايل ، اللهم إلا أن يريد صيرورته منفرداً بالنية كما يؤي اليه قوله : « أعاد نية الاقتداء » وإن كان ربا ينافيه ذكر الاحمال بعده ، أو يقيد البطلان الذي هو معقد الاجماعات السابقة بما لو بتي على نية الالفراد ، بل لعل ذلك هو ظاهر غيره أيضاً بمن ستعرفه في منفرداً قهراً وإن لم ينو الانفراد ، بل لعل ذلك هو ظاهر غيره أيضاً بمن ستعرفه في الجاعة في السفينة مع أن كلا منها لا يخلو من نظر .

أما الأول فلظهور معاقد الاجماعات والفتاوي في تحقق البطلان لأصل الصلاة ، إذ يجرد حصول التقدم ، ضرورة لزوم مقارنته لتلبس المأموم في جزء من الصلاة ، إذ ليس في أثناء الصلاة فقرة ، وهو منهي عن التقدم فيه ، واحمال اختصاص الفساد به مقتدلوك غيره إن كان ممكنا أو ربما لا يكون فساده مقتضيا لفساد الصلاة كجلسة استراحة ونحوها - جيد لولا ظهور الاجماعات السابقة أو صر أحتها بتحقق الفساد متى حصل التقدم في الصلاة ، واحمال إرادتهم شرطية ذلك في الجماعة دون الصلاة بعيد جداً بل باطل ، بناه على كون الجماعة من المقومات الصلاة كالظهرية والعصرية لا أنها مستحب خارجي كالمسجدية ونحوها ، بل لعله كدفك وإن لم نقل بالتقويم بناه على ظهور الاثدلة في أن الا مور المزبورة من التقدم والحائل ونحوها شر اثط الصلاة في صال الجماعة من الحوارج ، نهم طهور الاثراء معي حيننذ كاستقبال القبلة ونحوه وإن قلنا بكون الجماعة من الحوارج ، نهم

الشأن فى إثبات ذلك فى جميع هذه الشرائط من الأدلة ، نعم هو ثابت في مثل الحائل ونحوه مما وردت النصوص به مع احمال إزادة شرطية الجماعة منها فيه فضلا عن غيره ، إلا أن الذي يقوى في النظر إرادة شرطية الصلاة فى هذا الحال ، فنية الانفراد حينئذ أي بعد حصول المانع مثلا لا تجدي ، نعم لو فرض تقدمها على التقدم اتجبت الصععة .

وأما الثاني فلابتهائه على كون ذلك شرطاً في الجاعة دون الصلاة ، وانقلاب المنوي إلى غير ما نوي من دون دليل ، وها مما كما ترى ، بل وكمدا النظر والتأمل فيا ذكره من التقدم الغلطي والسبوي الهدم دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة من الاجماعات وغيرها خلافه ، والتعليل بالحرج من الواضح قصوره عن إئبات ذلك ، ومعارضته الهيره ، ضرورة عدم تصوره في مثل المقام ، على أن قضيته الصحة وإن لم يعد إلى موقفه بأن أستمر سبوه إلى الفراغ ، وهو خلاف ظاهره فضلا عن ظاهر غيره من الأصحاب من خرط هذا الشرط في سلك باقي الشرائط من الحائل والتباعد وغوها .

ثم إنه قد يظهر من المتن وما ماثله من عبارات الأصحاب كالقواعد والمنتهى وغيرها جواز مساواة المأموم الامام ، بل هو صريح التذكرة والذكرى والبيان وظاهر الدروس والروض وغيرها ، بل في المدارك والماتيح نسبته إلى الأكثر ، بل في الروض وعن المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة ، بل في الرياض لاخلاف فيه إلامن الحلي ، بل في التذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل وصدق الجاعة وإطلاق الأمم (١) بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام والاذن له بالوقوف حذاه الامام إذا لم يجد مكاناً في الصف يقوم به ، وإشعار حكم أمير المؤمنين المام المساوي ، إذ التقدم إن حصل فهو الامام كل منها الامام ، ضرورة عدم تصوره إلامع التساوي ، إذ التقدم إن حصل فهو الامام

 <sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٣ و ٥٥ \_ من أبواب صلاة الجماعة
 (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٧ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٤

و إلا بطلت الصلاة ، والأمر بقيام المرآة وسطاً لوصلت جماعة في النساء في عدة من أخبار (١) بعضها في الصلاة على الجنازة ، وما ورد (٣) في كيفية إمامة العاري العراة ، وخبر الحسين ابن علوان (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : « الرجلان صف ، فاذا كانوا ثلاثة تقدم الامام » وما في خبر أبي علي الحراني (٤) الوارد عن الصادق (عليه السلام) في منع الجاعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان ، ثم قال فيه : وإن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام » .

إلا أنه يمكن المناقشة في الاجماع بأنا لم أمثر على مصرح بالحكم قبله ، بل ولا حكي ، نمم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح السكرامة قال: قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع ، فلا ظن حينتذ به ، بل العل الظن يخلافه ، وفي الاصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شفل الذمة ونحوها فهو مقطوع بما ستسمع ، وإطلاقات الجماعة \_ بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ، لاحبال كونها إسما الصحيح ، نها الذي لم يعلم كون الفرض منه \_ غير مساقة لبيان ذلك كا مجمته بالنسبة إلى التقدم ، وكذا إطلاق اليمين ، بل هو أولى ، ضرورة مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه ، بل وكذا الحذاه ، وفي سؤال المتداعيين أولاً بما في صحة صلاته لا صلاة الامام ، وثانياً بأن الامام (عليه السلام) أراد

<sup>(</sup>٩) الوسائل ــ البايب ــ ٧٠ ــ من أبو اب صلاة الجماعة والباب ه٧ من أبو اب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب . ١٥ ـ من أبواب لباس المصلى

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـالباب ٢٣ ـ منأ بواب صلاة الجماعة ـالحديث ٢٣ وهوخبرا بي البختري

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٩٥ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٣

الجواهر - ۲۸

الجواب حتى لو تداعيا التقدم أو نسياه أيضاً ، وبماني حاشية الوسائل من احمال اغتفار ذلك بالخصوص للتقية ، لأنه لا بد من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً ، وإلا لزم الدور فان ركوع كل واحد منها مثلاً متوقف على ركوع الآخر و إن كان هو لا يخلو من نظر ضرورة عدم التوقف في الامامية ، وكانه اشتبه بالمأمومية ، وفي الأمر، بالوسط للامرأة بأنه .. بعد الفض عن الطعن في هذه الأخبار بما اشتملت عليه من الجاعة في النافلة ، والنهى عنها في المكتوبة ، بل والنهي عن التقدم أيضًا ـ يمكن دعوى إشعارها بمكس المطلوب ، بل ظهورها فيه من حيث اشتالها على الاستدراك المشعر بمعروفية التقدم في الامامة ، والنهي الملوم وروده في مقام توهم الوجوب ، وتبادر إرادة الخصوصية للنساء بذلك كما لا يخنى على من لاحظها ، على أنه لا صراحة في الوسطية بالمساواة، ضرورة صدقها مع التقدم اليسير على من في الجانبين ، بل هذا هو الراد منها قطعاً عند التأمل ، وفي خبر الحسين باحبّال أو ظهور إرادة التقدم تماماً منه إذا زاد المأمومون على واحد، فيكون المراد بالصف حينئذ في الاثنين خلافه الذي لا ينافيه التقدم اليسير ، وفي خبر أبي علي بنحو ذلك من احتمال إرادة البدو تمامًا ، بل يحتمل إرادة غير ما نحن فيه من البدو ، بل يحتمل قراءته بالراء فيه كما هو إحدى النسختين وإن كان المحكى عن نسخة الفقيه الواو ، فتأمل ،، وفي كيفية جماعة العراة بأن الموجود في صحيح أبن سنان (١) « أنه يتقدم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً » وفي خبر إسحاق بن عمار (٧) « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، و بؤمي إيماءٌ ، إلى آخره ، وهما كما ترى وأضحان في الدلالة على خلاف ذلك .

بل منها يستفاد أولوية الحكم في غير المراة ، ضرورة لزوم (٣) مراعاة النقديم

 <sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من أبواب لباس المصلى \_ الحديث ١ \_ ٢
 (٣) هكذا في النسخة الأصليه و لكن حق العبارة د استلزام »

فيهم فلتقديم في غيرهم ، فيتجه حيننذ مختار الحلي من لزوم تقدم الامام ولو بقليل ، بل قديدعي إشمار لفظ الامام بذلك و إن لم أعرف من وافقه عليه عداالكاشاني في مفانيحه إلا أنه قوي جداً ، خصوصاً مع ملاحظة النبوي (١) ﴿ إِنَّمَا جِعْلَ الْأَمَامِ إِمَامًا لِيؤْتُمْ بِهِ فاذا ركع فلركموا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وملاحظة مطلوبية الاحتياط في العبادات التوقيفية زيادة على ما عرفت ، والافتصار على الثابت المعلوم مرخ فعل النبي والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة والتابمين وسائر المسلمين ، وخبر محمد بن عبدالله الحيري (٧) للروي عن احتجاج الطبرسي عن صاحب الزمان (عليه السلام) ﴿ عن الرجل يزور فبور الأنَّة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ? وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم ورا. القبر ويجمل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ? وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجمله خلفه أم لا ? فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت \_ إلى أن قال \_: وأما الصلاة فانها خلفه ، يجعله الامام ، ولايجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ، لأن الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى ، بناءً على أن المراد من الامام فيه إمام الجاعة كما يرشد اليه استدلال المحدث البحراني بخبرالحبري ـ الذي هو عين هذا الحبر، إلا أن المروي عنه فيه الفقيه ﷺ، وحذف منه ﴿ ولاعن يمينه ولاعن شماله ولا يساوى ، \_ على عدم جواز تقديم المأموم على الامام معرضاً بالأصحاب حيث أنهم لم يذكروا دليلاً المحكم المزبور من الأخبار ، وادعى أنه لم يسبقه إلى هذا التنبه أحد عدا شيخنا البهائي، وكل ذلك مؤيد لارادة الامام فيه إمام الجاعة ، فتأمل .

وملاحظة ما في نصوص الباب (٣) الكثيرة جداً من الأمر بالتقدم والتقديم

<sup>(</sup>١) كنز العال ج ۽ ص ٢٥٠ ـ الرقم ٢٧٤ه

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلى \_ ألحديث ٧

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة

والحلف وتحوها حتى أنه في الحدائق استصوب ما عليه الحلي فيا لو كان المأموم أذيد من واحد ، قال : للنصوص المتطابقة على الأمر بالحلف في مثله السالمة عن المعارض ، منها صحيح ابن مسلم (١) عن الباقر (عليه السلام) « عن الرجل بؤم الرجلين قال : يتقدمها ولا يقوم بينها » وإن كان قد يخدشه أنها محولة على الاستحباب كالأمر بكون الواحد إلى اليمين في جملة من الأخبار (٣) أيضاً كا ستمرف ذلك إن شاه الله مفصلا " ، لكن من المعلوم إرادة الندب بمهني استحباب قيام المأموم إن كان متعدداً خلف الامام ، فغير المستحب حينتذ أن يكونوا في أحد جنبيه أو فيها ، بمني (٣) استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الامام وإن جازكونه على جهة يساره أو خلفه لا أن المراد مساواتهم ومساواته في الموقف ، ودعوى أن غير الحلف المساواة \_ إذ النقديم وإن كان يسيراً خلف ، فيكون أمر الواحد بالكون على اليمين مقابل الخلف نصاً في المساواة ، كأخبار الحلف أيضاً بناه على الاستحباب \_ واضحة الفساد ، ضرورة إرادة كون تمام المأموم وراء الحلف عرفاً بناه على الاستحباب \_ واضحة الفساد ، ضرورة إرادة كون تمام المأموم وراء الحلف عرفاً في المنتفع عرفاً وطفح ، ولا ينافي صدق كونه على المين ، كما هو واضح .

وكيف كان فمدار التقدم والمساواة العرف كما صرح به في الذخيرة والرياض ، وجعله في المدارك وجماً قوياً ، وهو فيها ( فيها ظ ) منقح لا اشتباه فيه ، وكأن ماوقع اللا صحاب من تقديرها فيحال القيام أو هو مع الركوع بالأعقاب أو بها والأصابع مما أو بالمناكب خاصة ، أو بأصابع الرجل في حال السجود ، وبمقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد والجلوس ، وبالجنب في حال النوم لارادة ضبط العرف ، وإلا فليس في حال النوم لارادة ضبط العرف ، وإلا فليس في

 <sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧ ـ ٠
 (٣) هكذا في النسخة الاصلية والمكن الصواب د وبمعنى >

14 E

نصوص المقام تمرض لشيء من ذلك عدا مايشمر به ما ورد (١) في استحباب مساواة أهل الصفوف وعدم اختلافهم منتحقق التساوي بتحاذي المناكب ، وماورد (٣) في كيفية جماعة الدراة من تحقق التقدم في حال الجلوس بابراز الركبتين ، لحكن في التذكرة أنه لوتقدم عقب المأموم بطل عندنا ، وفي المدارك د نص الأصحاب على أن الممتبر التساوي بالأعقاب ، فاو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه ، ولو تقدم بمقبه على الامام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه ورأسه ، وفي الروض والمسالك الاكتفاء في البطلان بتقدم عقب المأموم أو أصابعه حاكيين له عن العلامة بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصة ، قالا : ﴿ ولوفرض تقدم عقب المأموم مع تساوي أصابعه لأصابع الامام فظاهرها مماً المنع ، لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد، والاكتفاه بأحد الأمرين عند العلامة ، وكنذا لوتأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه » وكأ نعما أرادا ما حكي عن الملامة في نهاية الأحكام من أنه استقرب اعتبار التقدم بالعقب والأصابع ممًا بناهُ على إرادته بالممية الاكتفاء بكل منها في مقابلة اعتبار المقب خاصة ، لا أن المراد شرطية البطلان بتقدمها معاً كالعله الظاهر من هذه العبارة المحكية، وقال في الروض: إنه يمكن دخول الركوع في الموقف ، فيعتبر فيه الأقدام حينئذ نسبة ، وعدم الاعتبار بتقدم الرأس الذي حكى عن نهاية الأحكام التصريح به وفي المسالك إلى ظاهرهم ، وقال فيه أيضًا : ﴿ وأما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم الاعتبار حالمها مطلقاً ، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود، ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهد ، وعن الدروس والسالك ﴿ لا يضر تقدم المأموم على الامام بمسجد إلا في المستديرين حول الكمبة ﴾ وعن الروضة ﴿ أَن المعتبر العقب قائمًا والمقمد وهو الالية جالسًا ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلى

والجنب نائمًا ﴾ وهو صريح في اعتبار عدم التقدم في أحوال المصلي جيمها كما هو ظاهر غيره من الأصحاب عدا المتن وما مائله الذي قد يفهم منه اختصاص ذلك في الموقف .

ولاريب في أن الأول أقوى كما أنه لاريب أيضاً فيأن الأوجه عدم الالتفات إلى شيء من ذلك وإيكال الأمر إلى العرف الذي معرفة صدق التقدم والمساواة فيه من أوضح الأشياء ، فلا حاجـة حينتذ إلى ذكر ما سمعت الذي لا يخلو جملة منه من إشكال ونظر ، بل قد يقطع بنساد بمضه ، كما أنه لا حاجة أيضًا إلى ما وقع من بمضهم من تفسير التقدم المانع اصحة الصلاة بأن لا يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الامام ، و كا أنه اليه أوماً الشهيد بل وغيره أيضاً على ما حكي عنه باشتراطهم عدم أقربية المأموم إلى الكمية من الامام فيا صرحوا به من جواز الصلاة جماعة بالاستدارة على الكمية مستدلاً عليه في الذكرى بالاجماع عليه عملاً في الأعصار السالفة ، إذ قد يناقش فيه بأنه لا يتم في الصلاة جماعة في جوف الكعبة بناءً على جوازها ، ضرورة عدم تصور القرب فيه إلى القبلة والبعد إلا أن يراد خصوص ما استقبله الامام من الجدار مثلاً ، بل قد يدعى عدم تصور أصل التقدم والتأخر في بعض صور الجماعة فيه بناءً على جوازها لو تخالفًا في جهة الاستقبال فيه إما بأن يكون وجه أحدهما إلى الآخر أو قفا كل منهما اليه ، بناءً على أن الشرط في المسألة السابقة عدم الحائل بين الامام والمأموم لا المشاهدة على أنه يمكن فرض تحققها ولو بفرض التعاكس الناقص لا التام ، لعدم إرادة المشاهدة الامامية منها ، وإلا لما اكتفوا فيها بأطراف العيون في الصف الأول وفي جناحي الامام وفي الصف خلف الباب المفتوح وغير ذلك مما شمعت الاشارة اليه .

اللهم إلا أن يمنع مثل هذه الكيفيات من الجماعة التوقيفية ، لمدم معهوديتها بل معهوديتها بل معهودية خلافها ، بل هي أولى بالمنع من الاستدارة التي استشكل فيها في المدارك والذخيرة ، بل منعها العلامة في جملة من كتبه على ما حكي عنه ، وخص الصحة بصلاة

من هوخلف الامام أو إلى جانبه محتجاً بأن موقف المأموم خلف الامام أو إلى جانبه، وهو إنما يحصل في جهة واحدة، فصلاة من غايرها باطلة ، وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفاً في جهة الامام يكون واقفاً بين يديه، فتبطل صلاته.

وإن كان قد يناقش أولا بالاجماع الذي سمعته في الذكرى ، وثانيا بامكان دعوى صدق الخلف والجانب ، إذها بالنسبة إلى كل واحد بحسبه ولو بملاحظة الدائرة البركالية ولعله محافظة على ذقك اعتبر الحبوزون عدم أقربية المأموم إلى الكعبة من الامام ، بل ينبغي على مختار الحلي من اعتبار تقدم الامام اشتراط أقربية الامام إلى الكعبة ، الحكن قد يشكل بأنه لا تلازم بين كون المأموم خلفا أو جانبا بحسب الدائرة البركالية وبين عدم أقربيته إلى الكعبة من الامام ، ضرورة زيادة جوانب الكعبة فقد يكون قربيا جداً اليها وإن كان هو خلفا بحسب الدائرة كاهو واضح ، وثالثا بامكان منع اعتبار الخلف والجانب في الجاعة ، نعم يعتبر عدم تقدم المأموم مثلاً على الامام منع اعتبار الخلف والجانب ، ولعن الامام في كثير من الأخبار مبني على الفالب ، ولا ريب في عدم صدق التقدم في الكيفية أقرب مطلقا ، بل يكتني حيثل بعدم صدق التقدم ، وكيف كان فالأقوى صحة الجاعة أقرب مطلقا ، بل يكتني حيثل بعدم صدق التقدم ، وكيف كان فالأقوى صحة الجاعة مع الاستدارة ، والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة ، والله أعلى منه سلاحظة الكعبة مع ذلك ، وأحوط منه أقربية الامام اليها دائرة وعينا ، والله أعلى منه سلاحظة الكعبة مع ذلك ، وأحوط منه أقربية الأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة وعينا ، والله أعلى منه سلاحظة الكعبة مع ذلك ، وأحوط منه أقربية الأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة ، والله أعلى . نق الاثلاء الم

( ولابد ) في صحة الجماعة المأموم وجريان أحكامها عليه ( من نية الاثنهام ) بلا خلاف نقلا وتحصيلا ، بل هو مجمع عليه كدلك ، بل في المنتجى أنه قول كل من يحفظ هنه العلم ، إذ من أصول المذهب وقواعده توقف العبادات على النيات ، فاولم ينوه حيفظ كان منفرداً كما صرح به غير واحد من الأصحاب كالفاضل في التذكرة والشهيدين

وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً ، ولا تبطل صلاته إلا بما تبطل به صلاة المنفرد حتى لو أثرم نفسه بمتابعة الامام وصار كالمأموم ، إذ ليس فيه إلا أنه قرن فعله بغمل غيره ، ولم بثبت إبطال مثل ذلك الصلاة ، بل الثابت بظاهر الأدلة خلافه ، خلافاً الشافعية في أصح وجبيها ، لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجاعة ، ولما فيه من إبطال الخشوع وشغل القلب ، وهو كما ترى مقتض لفساد صلاة من اشتغل قلبه وسلب خشوعه ، ولم يقل به أحد كما في الذكرى ، نعم لو أدى ذلك الالزام إلى ما يبطل الصلاة الواقعة من المنفرد بأن ترك قراءة أو زاد ركوعاً أو سجوداً أو سكوتاً طويلا للانتظار أو غير ذلك الجه البطلان حينئذ لذلك لا للالزام المزبور ، كما هو واضح الكن في القواعد « السابع نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته » وأهله يريد جماعة أو إذا أدت المتابعة إلى ما عرفت ، وإلا فقد عرفت أنه لا وعبسه لفساد الصلاة أصلاً .

فا في الرياض نقلا عن المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى \_ من الاجماع على وجوب أصل نية الافتداء . فلولم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين فسدت الصلاة فضلا عن الجاعة ، قال : وكذا لو نوى باثنين \_ في غاية العجب ، إذ ليس في المنتهى سوى قوله : « مسألة ونية الاقتداء شرط ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » ومراده الشرطية في الجاعة قطعا ، وفي الذكرى « الشرط الثاني من شروط الاقتداء نية الاقتداء القوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « إنما لكل امرى، ما نوى » وعلى ذلك انعقد الاجماع \_ إلى أن قال \_ : فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد ، فان ترك القراءة عمداً أو جهلا بطلت ، وكذا لو قرأ لابنية الوجوب ، وإن قرآ بنية الوجوب وتساوقت أفعاله وأفعال الامام بحيث لابؤدي إلى انتظار الامام صحت صلاته ، ولم يضر ثبوت الجاحة وأفعال الامام بحيث لابؤدي إلى انتظار الامام صحت صلاته ، ولم يضر ثبوت الجاحة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . . من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠

وإن تابع الامام في أفعاله وأذكاره، وإن تقدم عليه فترك بعض الواجب من الأذكار بطلت صلاته ، لتعمده الاخلال بابعاضها الواجبة ، وإن تقدم هو على الامام كأن فرغ من القراءة قبله والتسبيح في الركوع والسجود و بقي منتظراً فان طال الانتظار مجيث يخرج عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته قبل يبطل ، لأن ذلك يعد مبطلا ، ويمكن أن يقال باستبعاد الفرض \_ إلى أن قال \_ : وإن سكت اتجه البطلان ، وإن لم يطل الانتظار فالأقرب الصحة ، إذ ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره ، ولم يثبت كون ذلك قادحا في الصلاة ، ثم حكى عن بعض العامة البطلان وأفسده ، وهو صريح فياقلناه وإن كان في بعض ما ذكره مما لا مدخلية له فيا نحن فبه نظر وتأمل ، وكسذا صرح في التذكرة والروض والذخيرة وغيرها .

بل الظاهر الصحة حتى لو اعتقد حصول الجماعة له وصيرورته مأموماً من غير نية جهلا منه إذا لم يقع منه مايخل بصلاة المنفرد ، اللهم إلا أن يدعى اندراجه فى التشريع وفيه ـ بعد الفض عن النظر في إبطال مثله هنا ـ تأمل أو منع ، بل يقوى فى النظر أنه ليس مما يخل قراءته بنية الندب بناء على عدم قدح مثل ذلك خصوصاً فى الأجزاه ، نعم يتجه الحكم بفساد الصلاة مع عدم نية الجماعة فيا لو كانت صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالفريضة المعادة لادراك الجماعة ، بناه على توقف صحة إعادتها على الجماعة كاهو ظاهر الأصحاب ، فاو لم ينو حينئذ الجماعة بطلت الصلاة ، لعدم إمكان صيرورتها فرادى ابتداء .

بفساده لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتُ ﴾ .

ولو شك فى نية الاقتداء فني التذكرة هو كالشك في النية ، فيتلافى مع بقاء المحل ولا يلتفت بعد تجاوزه ، وفي الذكرى يمكن أن بكون بناؤه على ما قام اليه ، فان لم يعلم شيئًا بنى على الانفراد ، لاصالة عدم نية الائتمام ، وهو جيد ، إلا أنه يعتبر مع ذلك أيضًا ظهور أحوال المأمومية عليه وعدمه ، فتأمل .

(و) كَـذَا لاخلاف نقلا وتحصيلا في لابدية (القصد إلى إمام) متحد (معين) بالأسم أو بالاشارة أو بالصفة أو بغيرها ، بل يكني القصد الذهني بعد إحراز جامعيته لشرائط الامامة في صحة الصلاة جماعة ، بلكا نه مجمع عليه ، لاصالة عدم ترتب أحكامها من سقوط الفراءة ونحوها بعــد الشك في تناول الاطلاقات أو القطع بالعدم ، لعدم المهودية ، بل معهودية الخلاف ، نعم لا يشترط استحضار هذا القصد حال نية الصلاة بل يكنى بناء للكلف على أنه زيد أو عمرو ﴿ فلو كان بين يديه إثنان ونوى الاثمام بهما أو بأحدها ولم يمين لم تنعقد ﴾ صلاته قطعاً لا لأن التعيين شرط في سائر العبادات ضرورة أنه ليس مما نحن فيه ، بل لماعرفت من عدم ثبوت مقتضى الصحة في النصوص والفتارى، باللَّاخيرة متطابقة على فساده تطابق فعلالامامين أو اختلف، بل يحتمل أنه كـذلك حتى لو عين أحدهما بما يعينه في الواقع من الاسم أو الصفة لسكن لم يعرف مصداقعها بأن قصد الصلاةخلف زبد أو المالم منهما وكان لا يعرف أن هذا أوهذا زيد أو المالم ، إذ الترديد في المصداق كالترديد في المنهوم يشك في شمول الأدلة له ، وإلمالاق الأصحاب الاجتزاء بالتعيين بالاسم أو بالصنة منزل على مفيد التشخيص عند الممين لا في الواقع كما هو المتبادر من اشتراط التعيين في النتاوى ، نعم لو اقتدى بامام جماعة ثبتت عدالته عنده وأشـــار إلى ذاته التي لم يعلم اسمها أو وصفها صحت الصلاة قطعًا ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠

لتناول الأدلة له ، أما لو نوى الاقتداء باسمه ولسكن لم يعرف مصداق اسمه من بين النوات المتقدمة عليه الصالحة لأن يكون كل واحد منها إماماً له فالظاهر أنه كالترديد في المصداق ، بل يمكن ذلك حتى لو هينه بامام هذه الجاعة ، ضرورة احماله كون هذه الذات إمام الجاعة أو هذه الذات ، كاحمال كون هذا زيداً أو هذا زيداً ، لا أنه كالائمام بهذا الهتمل أنه زيد أو عرو أو بكر ، إذ هو في الحقيقة ترديد في الأسماه خاصة أوما يقرب منه مما لامدخلية له في حصول تعيين الائمام بنلك المذات المحتمل أنها زيد أو عرو أو بكر ، إنما الذي يقدح عدم التعيين في المفهوم كا حدهما أو الصدق فيا نواه بمنى عدم علمه موضوعه الذي يحمل عليه ، بخلاف ما لو علم موضوعه وهو هذه الذات مثلاً ولكن لم يعلم المحمول عليها من زيد أو بكر أو عرو .، هذا مع احمال عليها من زيد أو بكر أو عرو .، هذا مع احمال عند المقتدي ، فيراد من اشتراط الأصحاب التعيين والتشخيص في الواقع وإن لم يشخصه عند المقتدي ، فيراد من اشتراط الأصحاب التعيين إخراج ما لا تعيين فيه أصلاً عامة ، كأحدهما الصادق على كل منها ونحوه لا غيره مما ذكر نا ، لصدق الاقتداء بمن عنه وأمانته فيه دونه ، بل لعله على ذلك عمل أغلب الناس .

ولو نوى الافتداء بزيد فظهر أنه عمرو بعالمت وإن كان أهلا الامامة أيضاكما في التذكرة والذكرى والروض وعن نهاية الأحكام والروضة وإرشاد الجعفرية من غير فرق بين ظهور ذلك له بعد الفراغ أو في الأثناء ، إذ نية الانفراد هنا كعدمها ، لعدم وقوع ما نواه وعدم نية ما وقع منه ، وفائدة التعيين التوصل به إلى الواقع لا أنه يكني وإن خالف الواقع ، نعم لو كان قد شك فيه في الأثناء اتجه له نية الانفراد وصحت صلاته ما لم يظهر له أنه خلاف ما عينه ، وفي إيجاب البحث عنه عليه وجهان ، بل قد يحتمل صحة صلاته وإن لم ينو الانفراد استصحابا لحكم التعيين الأول الذي لا يفسده إلا تخلفه لا احتمال تخلفه ، وإن كان فيه أن التعيين كما أنه شرط في الا بتداء كذلك

شرط في الاستدامة إلا في خصوص استنابة الامام على احمال كما ستعرف .

ولو اقتدى منا الحاضر على أنه زيد فظهر أنه عمرو قاصداً التميين فيها ـ وإلا كان ذلك محض اعتقاد لا مدخلية له في تميين مقتداه صحت صلائه ، لحصول التميين بالاشارة التي لا يقدح فيها خطأ الاعتقاد الزبور ـ فني صحة صلائه ترجيحاً الاشارة ، و بطلانها ترجيحاً للاسم وجهان كافي الذكرى والمدارك والرياض ، أحوطها بل أقربها الثاني كما عن كشف الالتباس وإن لم أجده فيه ، واستوجهه في الروض حاكياً له عن الملامة ، خلافا الذخيرة والكفاية فالأول ، بل ينبغي الجزم به لو كان عمرة عنده غير عادل وإن استشكل فيه المولى الأعظم في شرح المفاتيح من ظهور عدم الاقتداء بعادل ومما ورد (١) من صحة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده ، اسكن لا يخفي عليك ضعف الوجه الثاني ، لوضوح الفرق بين تخلف الاعتقاد في الصفة بعد تشخص الذات و بين تخلفه بالنسبة الموصوف ، بل هوأولى من المسألة الأولى في البطلان التي نوى الاقتداء فيها بزبد ثم ظهر أنه عمرو وإن كان عدلا ، كما هو واضح .

ومنه يعلم أنه لا وجه لنية الانفراد فى الفرض وإن كان قبل مايصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد ، لفساد أصل الصلاة التي هي شرط فى جواز الانفراد ، خلافًا له أيضًا فحكم بها قبل أن يصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد كترك القراءة ونحوها بأن يكون ظهر له بعد التكبير ، ولا ربب في ضعفه كما عرفت ،

إنما البحث لو ظهر أنه عمر و العدل عنده وقد سمعت أن الأقوى البطلان فيه أيضاً إن كان أراد مصداق الحاضر الذي باعتقاده أنه زيد ، فانه حينئذ لم تزد الاشارة في نظره على الاسم ، بل هو المقصود منها ، كقصد الفرد من الكلي ، فيرجع حينئذ إلى عدم التعيين كما لو اقتصر على الاسم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة

أما إذا قصد من الاشارة مفهومها والاسم تعيين آخر مستقل الكنه تخيل اتفاق موردهما فقد بقال بالصحة ، لحصول التعيين بالاشارة التي لم ينافها تبين فساد التعيين بالاسم ، وتناول إطلاق الا دلة له بصدق الامتثال فيه ، وإشمار إطلاق ما دل (١) على جواز استنابة الامام غيره إذا عرض له عارض في الجلة، خصوصاً في مثل الجاعات المعظمة التي يغلب فيها عدم اطلاع جميع المأمومين على ذلك ،

وقد يقال بالبطلان لقبح الترجيح بلام جح ، وكون أحدها خطأ والآخر صواباً غير صالح الترجيح ، بل كل منها ينبغي تأثيره أثره ، فيتمارضان ، فلا يحصل مقتضي الصحة ، وليس كل منها مقتضي الصحة حتى يقال تخلف أحدها لا ينافي اقتضاء الآخر مقتضاه إذ هو بمنزلة المدم حينئذ ، بل ها مع اقتضائها الصحة تخلفها مقتضي البطلان ، وللشك في تناول الاطلاقات لمثله إن لم نقل ظاهر مواردها خلافه ، ولا إشعار في إطلاق الاستنابة به أصلا ، إذ أقصاه إن لم ينزل على علم المأمومين بالنائب عدم قدح حدوث غير المين ابتداء حتى لو علم المأموم بذلك ولم يعينه ، لا نه بمنزلة المنوب عنه ، فيكني التعيين الأول ، كما أنه بكني أصل نية الاقتداء به عن تجديدها كما صرح به في التذكرة الكن على إشكال ، وهو على كل حال غير ما نحن فيه قطعاً ، كما هو واضح .

فالقول بالبطلان حينئذ لا يخاو من قوة وإن أطنب المولى الأعظم في شرح المفاتيح في ترجيح الصحة ، بل قال : « لاوجه البطلان لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضر المنفرد ، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ من الصلاة ، خصوصاً بعد خروج الوقت ، لكن لا يخفى على من لاحظ كلامه أنه لا ترجيح في شيء مما ذكره لذلك ، بل منه ما هو خارج عن محل الغزاع ، ومنه ما هو ممنوع أو غير مجد ، فلاحظ و تأمل ، ولو أمكن التفصيل هنا بين ماكان الاسم والاشارة على حد سواء في نية التعيين

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبو اب صلاة الجماعة

بها و بين ما كان العمد ( العمدة خ ل ) فيه أحدها وذكر الآخر مكلا فيعكم بالبطلان في الأول والثاني إن كان هو الاسم ، وبالصحة إن كان الاشارة كان وجها ، والله أعلم. ولوصلي اثنان فقال كل منها : كنت إماماً صحت صلاتها ) بلاخلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الروض والرياض الاجماع عليه ، بل هو صريح المنتهى ، لمساواة صلاة الامام صلاة المنفرد من كل وجه في القراءة وغيرها ، و نية الامامة ليست منوعة بلاهي كنية المسجدية ، مخلاف نية المأمومية لاختصاصها بأحكام كثيرة ، ولخبرالسكوني (١) المعمول به هنا بين الاصحاب كا اعترف به غير واحد عن أبي عبدالله عن أبيه عن المامك المناه عن أبية عن المامك وقال الآخر : كنت إمامك كنت أمامك كنت أمامك وقال الآخر : كنت إمامك كنت أمامك محمة الصلاة موقوفة على الجماعة كالمعادة مثلا ، قان فرض نية كل منها الامامة يوجب انفرادها ، وهو مقتض البطلان .

(و) أما (لوقال) كل منها: ﴿ كنت مأموماً ) بحيث علم صحة قولها ﴿ لم تصح صلاتها ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر جماعة الاجماع ، بل هو صريح التذكرة اللاخلال بالقراءة ، وللخبر (٢) المتقدم المنجبر ضعفه بعمل الا صحاب ، ولا نها إن اقترنا في النية لم يكن أحدها صالحاً للامامة كالوسيق أحدها ، لفساد صلائه بنية الاثنام بلا إمام بناء على أن ذا ليس من الفساد الذي لا يقدح في صلاة المأموم كتبين الحدث ونحوه ، مع احماله ، إلا أن الظاهر فرض المسألة في الاقتران الذي من الواضح فيه البطلان لما عرفت ، ولاستلزام صحة صلانها عدمها ، ضرورة عدم جواز الاثنام بالمأموم كا حكي في التذكرة والذكرى الاجماع عليه ، بل فيها التصريح بأنه لا فرق بين أن

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١

17 E

يكون عالمًا بأنه مأموم أو جاهلا .

أما إذا لم يعلم صحة قولمها بل كان كل منها مدعيًا محضًا فني حاشية الارشساد للمحقق الثاني وعن فوائد الشرائع في قبول قول كل منها في حق الآخر بعد الصلاة تردد، وعله في الثاني بأن الامام لو أخبر بحدثه أو عدم تستره أو عدم قراءته لم يقدح ذلك في صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجه شرعي ، وقضية المزبور جريان التردد في الصورة الأولى أيضًا التي علم فيها ذلك حتى مع الافتران ، لا نُت الحدث ونحوه لا يقدح في صحة صلاة المأموم وإن علم صحة دءوي الامام في حصوله منه قبل الصلاة ، إذ تكليف المأ.وم العمل بالظاهر المقتضي لتحقق الاجزاء كتبين الفسق وغيره ، والمله مهاده .

الكن قد يناقش على كل حال أولاً بأنه اجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب، وثانيًا بما في الروض من أنه يمكن أن يكون شرط جواز الاثمّام ظر\_ صلاحية الامام لها ، ولهذا لا يشترط أن يتحقق المأموم كون الامام متطهراً ولا متصفاً بغيرها من الشروط الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهراً ، وحينئذ إن تحققت الامامة والائتمام لم يقبل قوله في حقه كما في الحدث ونحوه ، وإن حكم بعما ظاهراً ثم ظهر خلافه قبل قول الامام ، لعدم تيقن انمقاد الجاعة ، والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة .

وهذا هو مقتضى النص في الموضعين و إن كان قد يخدش الا ول بامكان تنزبل النص على إرادة بيان حكم من إثتم بمن إثتم به في الواقع من دون نظر إلى نفس الدءوى بناء على أن التردد المزبور في الثاني خاصة ، والثاني بامكان الاكتفاء في هذا الشرط في الجماعة ، وهو أن لا يكون قد نوى الائتمام به بالظن أيضاً كاحراز الوضوء ونحوه ، فتتحقق الامامة حينتذ وإن كان في الواقع قد نوى الائتمام به ، فضلا عن أن يكون ذلك عبرد دعوى منه ، بل قد يؤيد ذلك في الجلة بما دل على عدم الالتفات إلى الشك بمد

النراغ ، بل هو كدعوى الامام بعد الفراغ بأنه لم ينو الصلاة أو أنه كان في ثافلة أو نحو ذلك .

والتحقيق أنه لا ربب في البطلان لو علم نية كل منها الالمام بالآخر ولو بعد الفراغ ، لما عرفت من الحبر المعتضد بفتوى الأصحاب ، وإصالة الواقعية في الشرائط السالمة عما يقتضي خلافها هنا عدا القياس على الحدث ونحوه المعلوم حرمته عندنا ، أما مع عدم العلم بل كان مجرد دعوى كل منها ذلك فظاهر النص والفتوى البطلان أيضا ، وهو الأحوط خصوصا في مثل العبادة التوقيفية وحصول الشك في الفراغ هنا ، بل الأقوى وإن كان الجزم به لا يخلو من نظر ، لامكان تنز بل النص والفتوى على الصورة الأولى وإن اشتملا على قول كل منها ، لكن من المحتمل إرادة معلوم الصدق منه عندها كما هو الفالب ، وربما يؤمي اليه فرض الفاضل وغيره المسألة في الصورة الأولى ، ومن المعلوم كون الحبر في نظرهم ، اللهم إلا أن يدعى تساوي المسألة في الصورة الأولى ، هنا فرضها المصنف بمضمون الخبر ، والفاضل بما عرفت مع عدم معرفة أحد خلافاً بينهم في ذلك ، والله أعلى ،

(وكذا) تبطل صلاتهما (لو شكافيا أضمراه) لاصالة الشغل السالمة عن ممارضة مايقتضي البراءة، وإطلاق العبارة والتحرير والموجز وعن المبسوط والمعتبر يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كونه في أثناه الصلاة قبل القراءة أو بمدها أو بعد الفراغ منها، علماما قاما اليه من الامامة أو الالتمام أو لا، بل علما فعل القراءة أو تركها أو لم يملما إذ هو لا يفيد تشخيص أحدها ، لاحمال السهو والذسيان ، لكنه قد يشكل فيا بعد الفراغ بأنه شك في الصحة بعد الفراغ ، فلا يلتفت اليه ، ولذا اختاره في الروض والمسائك وحكي عن المحقق الثاني أنه قواه وجعله مقتضى النظر ، واحتمله في التذكرة ، بل في المدارك لا بأس به إذا كان كل منها قد دخل في الصلاة دخولا مشروعاً ، وهو قوي

جداً حتى لو علما أنها قاما إلى الاثنام لكنها احتملا وقوع غيره ، بل ولو علما ترك القراءة أيضاً ، إذ لعله سهوا لا لنية الاثنام ، فيكون المدار حينتذ على احتمال الصحة ، بل قد يتجه ذلك أيضاً في الأثناء فيحكم على ما سبق بالصحة بمجرد احتمالها ، ويراعي في الباقي ما يراه من تكليفه .

ولعله إلى ذلك في الجلة أشار في الذكرى والمسالك والروض ، قال في الأولى :

ه يمكن أن يقال : إذا كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة ، فينوي الانفراد وصحت صلاته ، لأنه إن كان نوى الامامة فعي نية الانفراد وإن كان قد نوى الامامة فعي نية الانفراد وإن كان قد نوى الاثمام فالعدول عنه جائز ، وإن كان بعد مضي محل القراءة فان علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نية الندب انفردا أيضا ، لحصول الواجب عليه ، وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان ، للاخلال بالواجب عليه ، وإن علم تولي البناء على ما قام اليه ، فان لم يعلم وينسحب البحث في الشك بعد التسليم ، ويحتمل قويا البناء على ما قام اليه ، فان لم يعلم ما قام اليه فهو منفرد » واعترضه في المدارك بجواز أن يكون كل منها قد نوى الائمام على الوجه الصحيح معا أمكن ، والمراد بالانفراد هنا مراعاته في الباقي من صلاته ما يراعيه المنفود ، بل لا بأس في نية الانفراد مع ذلك تخلصاً من احمال كون أحسدها إماما والآخر مأموما إن كان هو أحد أفراد الشك ، نعم في عبارة الذكرى نظر من وجوه أخر تعرف بالتأمل فيا قدمناه ، فتأمل جيداً .

﴿ وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتُمُ المَفْتَرِضُ بِالمُفْتَرِضُ وإِنْ اختلف الفَرضَانَ ﴾ عــدداً كالفصر والمتمام، ونوعاً كالظهر والعصر والمفرب والعشاء، وصنفاً كالأداء والقضاء للنصوص(١)

IT E

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٥٣ و ٥٥ ــ من أبواب صلاة الجماعة

المعمول بها بين معظم الأصحاب ، بل لا أجد خلافا في شيء من ذلك سوى ما يحكى عن والد الصدوق من منع اقتداء المسافر بالحاضر والعكس ، وعنه من منع اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر إلا أن بتوهمها العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر ، وهما بعد الاغضاء عن ثبوتها عنها خصوصاً ما عن الثاني منها نادران شاذات كما اعترف به في المفاتيح والرياض ، بل لا أعلم مأحذاً لثانيها كما اعترف به في الذكرى والبيان أيضاً ، إذ ليس إلا ما فيل من أن العصر لا يصح إلا بعد الظهر ، فلو صلاها خلف من يصلي الظهر فكانه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها ، وهو كما ترى ضعيف جداً ، ضرورة ترتب عصر المصلي على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه ، على أنه إن ثم يقتضي المنع أيضاً في العكس وفي العشاء والمغرب .

ومن صحيح على بن جعفر (١) سأل أخاه (عليه السلام) « عن إمام كان في الظهر فقاءت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها المصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ? قال : لا يفسد ذلك على القوم وتميد المرأة صلاتها » وهو - مع أنه مناف لما ذكره الصدوق ، وموافق التقية ، بل في الوسائل لأشهر مذاهب العامة - محتمل الكون الأمر بالاعادة فيه المحاذاة والتقدم على الرجال المذكور بن فيه حتى على القول بكراهتها ، إذ لعلها للا يقاع على الوجه الأكل نحوالاً من باعادة الجمعة لمن صلاها بغير الجمعة والمنافقين وغيره ، ولأن لاعتقادها مدخلية بل لعلها فوت صلاة الامام التي هي الظهر ، نعم في الكابي أنه في حديث (٧) « إن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل » الكنه - مع إرساله وإعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنه ، بل في المنتهى الاجماع على عسدم شرطية تساوي الفرضين قال : « فلو صلى ظهراً مع من يصلي العصر صح ، ذهب اليه علماؤنا أجع » ونحوه في قال : « فلو صلى ظهراً مع من يصلي العصر صح ، ذهب اليه علماؤنا أجع » ونحوه في

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ٥٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ ـ ٥

التذكرة وعن المعتبر اسكن بدون « أجمع » واحتماله للتغية ، والدخول بنية العصر كافي الوسائل، والكراهة ... قاصر عن معارضة النصوص المعتبرة المستفيضة الصحيحة الصريحة الوارد بعضها (١) في إثمام المسافر ظهراً وعصراً بظهر الحاضر ، بل ولا لأولها أيضا بعد الاغضاء عما يدل على خلافه من النصوص المستفيضة حد الاستفاضة ، وفيها الصحيح الصريح والمعتضدة بالشهرة القريبة من الاجماع ، بل هي كذلك عن الفاضلين ، نعم ظاهر بعضها السكراهة ، كخبر البقباق (٢) عن الصادق (عليه السلام) وغيره كما ستعرف ذلك عند تعرض المصنف له ، ولعله هو دليله ، إلا أنه لا يخفي على من لاحظه ظهوره في السكراهة أو صراحته كما قيل وإن اشتمل صدره على النهي الظاهر في الحرمة لو لا التصريح بالصحة والجواز فيه التي لا تجامع الحرمة عند الامامية ، والأمم سهل ، هذا .

وقد يظهر من إطلاق المتن بناء على عدم رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجميع جواز الاثمام في أي فرض بأي فرض بعد تساوي النظم ، لـكن في الدروس الأفرب المنع من الاقتداء في صلاة الاحتياط و بها إلا في الشك المشترك بين الامام والمأموم ، ولعله لأنها معرضة للنفل والاتمام فينبغي ملاحظة الصحيح على كل منعا ، لـكن فيه أولا أنه لا فرق في ذلك بين الشك المشترك وغيره ، وثانيا أنه لا يقدح احمال النفل بعد أن كانت واجبة في الظاهر لا أقل من أن تكون كالنافلة المنذورة بناء على صحة الاثمام فيها و بها ، قالاً ولى المقسك له بالشك في تناول إطلاقات الجماعة له التي لم تسق لمثل ذلك وإن كان فيه تأمل .

نهم قديقال هو فى محله بالنسبة إلى النافلة المنذورة إذا أريد الائتمام فيها بفريضة بومية أو العكس وإن كان ظاهر من جوز الاجتماع فيها بالنذر مساراتها الفرائض ، فيصح الائتمام بها وفيها من غير فرق بين مجانسها ومخالفها ، ولعله لا يخلو من وجه .

<sup>.(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٥-٩

أما مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين فلاخلاف أجده بين الأصحاب في عدم مشروعية الجماعة فيها ، بل في كلام بعضهم دعوى الاجماع عليه بل لعله من بديهيات المذهب أو الدين كما قيل ، لا لعدم إمكان المتابعة ، إذ يمكن بنية الانفراد عند محل الاختلاف ، أو الانتظار إلى محل الاجتماع ، أو الائتمام بالركوع العاشر مثلاً من صلاة الكسوف كما عن النجيبية احتماله ، وأحد قولي الشافعي جوازه حتى في صلاة الجنازة ، بل لأن العبادة توقيفية ولم يثبت مثل ذلك فيها ، بل لعل الثابت خلافه ، والاطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله ، كوضوح قصورها عن تناول مثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء المتوافقين في النظم وبالعكس حتى لونذر وإن كان الاجتماع مشروعاً فيها ، إلا أنه فيها نفسها لا في المتخالفين .

أما الاثنام في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس فغير بعيد كما نص على أولها في البيان وإن كان هو أيضاً لا يخلو من تأمل باعتبار توقيفية العبادة ، وقصور الاطلاقات عن تناول مثله ، بل وعبارات الأصحاب التي قد بدعى الاجماع عليها ، لاحتمال إرادة القضية المهملة منها ، بل ينبغي القطع به في عبارة الكتاب وما شابهها بناه على رجوع القيد الآتي في كلامه إلى الجليع ، فتأمل جيداً .

﴿ و ﴾ كذا يجوز أن يأتم ﴿ المتنفل ﴾ باعادة صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاه كذلك ، أو لارادة الجاعة ، أو كان صبياً أو تبرعاً عن ميت ﴿ بالمفترض ﴾ للأصل فيها ، أو في بهضها ، وإطلاق الأدلة ، بل في بهضها الاثنام بالأسماه التي لا مدخلية للفرض والنفل فيها ، مع اعتضاد ذلك كله بنني الخلاف المعتد به في شيء منه نقلاً في الرياض إن لم يكن تحصيلا ، وإن كان معقده فيه إثنام المتنفل بالمفترض من غير تنصيص على ما ذكرنا ، كمقد إجماع الخلاف ، ونني الخلاف بين أحد من أهل العلم في المنتمى وعند علمائنا في التذكرة ، إلا أن ذلك ونحوه مرادهم قطعاً ، وإلا فقد محمت سابقاً

عدم مشروعية الجماعة في النافلة عدا العيدين والاستسقاء والفدير على قول ضعيف ، واحتمال إرادة الأولين هنا يمنعه ما عرفته من اشتراط توافق النظم في الجماعة ، فلا يتصور فيهما الاثمام بالفريضة اليومية التي هي مراد المصنف من المفترض هنا ، أو هي والمنذورة في وجه ينقدح منه إمكان إرادة با يشملها بالمتنفل إذا فرض وجو بهما على الامام بنذر ونحوه ، فيكون حينئذ مفترضاً ومأمومه متنفلا بهما .

وكما أنه ينقدح أيضاً شموله لمافلة الفدير إن قلنا بجواز الجماعة فيها وقلنا بجواز فعلما كذلك ولو بغير مجانسها من الفرائض وإن كان هو محلا للنظر والتأمل ، إذ لو سلمنا صحة الجماعة فيها فالظاهر اختصاصها بمجانسها ، اقتصاراً في العبادات التوقيفية ، فلا تندرج حينتذ في صورة إثمام المتنفل بالمفترض إلا إذا نذرها الامام كما عرفت .

نهم قد يندرج فيها الاقتداء في ركعتي الطواف المندوب بركعتي الواجب منه وبالغريضة بناه على استثنائها من عدم مشروعية الجماعة في النافلة ، فتأمل .

وكيف كان فالنصوص المعتبرة المستفيضة جداً فيا ذكره المصنف بالنسبة إلى إعادة الصلاة جماعة إذا كان قد صلاها فرادى ، بل أو جماعة كافى الذكرى وسيمر عليك جميمها أو أكثرها عن قريب إن شاء الله ، لسكن فى بعضها (١) يجعلها الفريضة وفي آخر (٣) وإن شاه وفى ثالث (٣) « يختار الله أحبها اليه » وفي را بع (٤) « يجعلها سبحة » وعلى الأول يخرج عن موضوع الصورة التي ذكر ها المصنف ، بل وعلى الثالث في وجه ، ويأتي إن شاه الله تحقيق البحث في ذلك .

(و) أما إثنام للتنفل بـ ﴿ المتنفل ﴾ فاني وإن لمأجد فيه خلافا أيضاكا اعترف به في الرياض إلا أني لم أجد نصا على صورة من صوره عدا الميدين والاستسقاء منه ،

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ عـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث

اكنه مقتضى الأصل في بمضه ، والاطلاقات في الجيع، خصوصاً في مثل المتبرع به من اليومية ، والمعاد منها تحصيلا الامامة أو المأمومية أو للاحتياط ، لقرب انسياقها إلى الذهن منها ، وليس الراد التعميم في المتن وما شابه من عبارات الأصحاب قطعاً ، إذ قد عرفت عدم مشروعية الجاعة فيالنافلة عندنا ، بل للراد الجنسية التي تتحقق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرع بها والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوب بها وباليومية الندبية ، بناه على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع ، بل ف الذكرى أنه يجوز اقتداء المتنفل بمثله في الاعادة إذا كان في المأمومين مفترض.

أما لو صلى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعـة فني استحباب إعادة الصلاة لمم جماعة نظر ، من شرعية الجماعة ، ومن أنه لم يعهد مثله ، فالنهي عن الاجماع في النافلة يشمله ، وهو جيد ، بل في التذكرة ﴿ الوجه منع صحة صلاة المتنفل خلف مثله إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء ، وظاهره عدم جواز الاعادة بالاعادة من صوره فضلا عن غيرها وإن كان الا ُقوى خلافه .

(و) أما (الفترض بالمتنفل) فلاخلاف فيه أيضاً نقلا وتحصيلاً ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، والنصوص (١) بعد الأصل والاطلاقات دالة على بعض صوره ، وهي افتداء الؤدي فرضه بمن أعاد تحصيلا لنضيلة الجاعة ، وأما باقي الصور كافتدا. مصلي اليومية أدا. أو قضاء بالمنبرع عن غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة و بركمتي الطواف الواجب ، أو ذي النافلة المنذورة بمصلي اليومية ندبًا لاعادة أو تبرع أو احتياط وبالمتنفل نافلة بجوز الجماعة فيها كالغدير على قول ، أو من نذر العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر فلم أجد بها نصاً بالخصوص ، لسكنه مقتضى إطلاق الاُدلة وإن كان بمضها محلا للنظر والتأمل ، كالنافلة المنذورة ولو الفدير باليومية كما

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٥٥ - من أبواب صلاة الجماعة

محمته سابقاً ، ولعله إلى هذه الا ماكن في هذه الصورة وما تقدمها أشارالمصنف بقوله : ﴿ فِي أَمَاكَنَ ﴾ معلقاً له بقوله : ﴿ يجوز ﴾ .

ثم قال ؛ (وقيل) بجواز الاثبام ( مطلقاً ) أي كل متنفل بكل منترض ومتنفل وكل مفترض بكل مفترض ومتنفل بعد توافق النظم ، الكنه مجهول القائل ، مبناه جواز الاجتماع في النوافل الذي قد عرفت بطلانه بما لا من بد عليه ، على أنه لو سلم فلا يقتضي جواز الاقتداء في الفرائض بها أو بالمكس ، بل أقصاء بمضها ببعض ، فلار بب حيفتٰذ فيأن الا قوى الاقتصار على ما سممت من الصور التي يمكن استخراجها من الا دلة لا مطلقاً ، بل في التذكرة أن الا ورب عندي منم اقتدا. المفترض بالمتنفل إلا في صورة النص ، وهو ما إذا قدم فرضه ، وإن كان النظر فيه واضحاً بالنسبة إلى بعض الصور المتقدمة ، ولعله لا يريد ما يشماما ، نسم ما فيها .. من أن الا ورب منم صحة صلاة الجمعة خلف متنفل بها كالمدور إذا قدم ظهره ، أو خلف مفترض بفيرها مثل من يعلى صبحاً قضاء أو ركعتين منذورة \_ لا يخلو من وجه ، مع أنه قال في الله كرى ما بعسد أن حكى ذلك عن الفاضل وذكر أنه بتصور فما إذا خطب وانقضى العند ثم تحوم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد سواء كان المتحرم الحطيب أو غيره إن جوزنا مغايرة الامام الخطيب ـ قال: ﴿ وفي هذا المثال مناقشة ، لأن الظاهر إذا اجتمع السهد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهر اليوم، نعم او كلن قد صلى الظهر وتلبس بالمصر ثم حضر العدد أمكن أن يقال بصحة الفرض ، وأبلغ منه في الصحة أن يكون مسافراً أو أعمى وقد صلى فرضه وشرع في آخر واجتمع العدد ، أنتمى ، ولتمام البحث في تنقيح ذلك والحكومة بينها مقام آخر .

( ويستحب أن يقف الأموم عن يمين الامام ) لا خلفه ولا يساره ( إن كان رجلا واحداً ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في المنتهى ﴿ أنه مذهب

أكثر أهل العلم » بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المعتبر إلى العلماه ، مشعر بن بدعوى الاجماع عليه ، بل في الخلاف « أن عليه إجماعنا وجميع الفقهاه إلا النخمي وسعيداً » وفي المنتهى « لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أوالشمال والمتعدد عنه وعن الهيمين جاز على كراهة إجماعاً » ونحوه ما في التذكرة الحن مع ترك الخلف في معقد إجماعها ﴿ وخلفه ﴾ لا يمينه ولا يساره ﴿ إن كانوا جماعة ﴾ على المشهور بين الأصحاب أيضاً كذلك ، بل في النذكرة نفي الخلاف فيه ، كما عن المنتهى وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، وفي الخلاف « إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره فالسنة أن بتأخرا خلفه » مستدلاً على ذلك باجماع الفرقة ، خلافاً الظاهر المحكي عن أبي علي من إيجاب الموقف المزبور في الواحد والجماعة في صحة الصلاة ، ولم أجد من وافقه عليه ، بل ولا من حكي عنه المرامة أنه قد بلوح من الجمل والمقود وجمل العلم والعمل وجوب عدا ما في مفتاح الكرامة أنه قد بلوح من الجمل والمقود وجمل العلم والعمل وجوب خصوصاً من مثل القدماه في المعروف استحبابه ، بل يمكن دعوى إرادة أبي علي الكراهة من قوله : « لا يجوز صلاته لو خالف » كما هو ديدن القدماه في التعمير عنها بمثله من قوله : « لا يجوز صلاته لو خالف » كما هو ديدن القدماه في التعمير عنها بمثله .

ومع ذلك كله فقد أنكر في الحدائق على الأصحاب مبالغاً في إظهار العجب وإساءة الأدب تمسكاً بظاهر الأمر، بقيام الواحد عن اليمين والأكثر خلفاً في النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والحسن وغيرها ، قال أحدها (عليها السلام) في صحيح ابن مسلم (١): « الرجلان يؤم أحدها صاحبه بقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » والصادق (عليه السلام) في الحسن لزرارة (٢) في حديث « نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام » جواب سؤاله « عن الرجلين يكونان جماعة » وليت

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٧٣\_ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ،

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ۽ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩

على أنه مع الاغضاء عن ذلك يمكن استفادة الندب منها بمونة الشهرة المظيمة المعتضدة بالاطلاقات الكثيرة، ومرفوع على بن إبراهيم الهاشمي ١٠) المروي في الكالي قال : « رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يسلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط و كلهم عن يمينه وليس على يساره أحد » واخيال إرادة الحلف الذي على جهة البمين منه بميد جداً ، خصوصاً وأخبار الحصم بمثل هدفه العبارة ، وإطلاق خبري أبي الصباح (٣) وموسى بن بكر (٣) عن الكاظم والصادق ( عليها السلام ) « عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد» وصحيح سعيد الأعرج (٤) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ? قال : نعم لا بأس يقوم بحذا، في الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ? قال : نعم لا بأس يقوم بحذا، أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تكونن في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تكونن في المثكل ، قات : وما المثكل ? قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن المخول في الصف وقام حذا، الامام أجزأه ، قان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته » الدخول في الصف وقام حذا، الامام أجزأه ، قان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته » ضرورة ظهوره كما بقه والمرفوع المتقدم في عدم وجوب القيام خلف الامام مع فرض

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧٣ - من أبواب صلاة الجاعة - الحديث به

<sup>(</sup>٧)و(٣)و(٤) ألوسائل - الباب -٧٥ من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٢ - ١ - ١ -

<sup>(</sup>ه) الوسائل ـ الباب ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ، عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليها السلام الخ

تمدد المأمو. ين ، كظهور الأولين قبلها في عدم وجوب قيام الواحد عن اليمين ، مضافاً إلى إمكان دعوى إيماء التعليل في خبر أحمد بن رباط (١) عن الصادق (عليه السلام) إلى الندب في الجلة أيضاً ، قال : ﴿ قلت له : لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع ؟ قال : لأنه إمامه ، وطاعة للمتبوع ، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره » .

خصوصاً بعد تمارف مثل هذه التعليلات المندوبات ، كايماه الأمر بالنحوبل من اليسار إلى اليمين في أثناه الصلاة في خبري ابني سعيد (٢) و بشار (٣) إلى الصحة ، ضرورة أنه لو كان القيام إلى اليمين شرطاً في الصحة كا يدعيه الخصم لاتجه الأمر بالاستثناف ولم يجز التحويل ، قال في أو لها : « عن أحمد بن محمد في الصحيح ذكر الحسين ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ? قال : يحوله عن يمينه » وقال في ثانيها : « أنه شمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يملم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ? قال : يحوله إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يملم كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ? قال : يحوله إلى يمينه » فيبتى حينتذ احتال الوجوب التعبدي الذي لا يقوله الخصم ، ويمكن نفيه بالأصل وغيره .

على أنه قد يبعد الوجوب أيضاً زيادة على ما سممت وعلى السيرة والعاريقة إغفال التمرض في الأدلة لما هوالفالب من فروعه ،كتجدد التعدد أو الاتحاد في الأثناء ، وأنه هل يتقدم الامام عليهما أو يتأخران هما عنه في الأول ، أو يتأخر الامام اليه أو يتقدم هو إلى الامام في الثاني ، ولوفرض التعذر فهل يجب الانفراد أو يفتفر ، ولوكان المأموم واحداً ثم جاء آخر فهل يقف خلف أولاً وينوي ثم يتأخر اليه المأموم أو أنه يتأخر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٣ \_ من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ ـ ٢

القديم أولاً ثم ينوي الجديد ، إلى غير ذلك ، واحتمال جريان مثله على تقدير الندب أيضًا يدفيه معلومية تفاوت حال الوجوب والندب، وأنه بكتنى في إثبات الثاني بما لا بكتنى به في الأول بأن يقال إنه يؤمي تحويل الامام من كان على يساره إلى يمينه وعدم تحويله نفسه إلى الحكم في بعض ما ذكرنا ، كاستحباب انتقال المأ.وم إلى اليمين عنسد عروض الاتحاد له بعد أن كان متعدداً ، و به صرح في المنتهى ، بل واستحباب تأخره عنه عند عروض التمدد كما صرح به أيضاً في الكتاب المزبور والبيان ، ولا فرق بين سبق إحرام الجديد أو تأخر القديم على الظاهر ، كما أنه من الواضح عدم وجوب نية الانفراد عندنا مع التعذر ، لـكون الحكم مندوباً وتركه مكروها ، لما محمته من إجماع المنتهى، بل منه ومن غيره أيضًا بل ومن النصوص أيضًا يظهر إرادة الأكثر من واحد من الجاعة هنا كما صرح به بعضهم ، والصبي كالبالغ في هذه الأحكام بناءً على شرعية عباداته، فلو اجتمع معه رجل تأخرا ، وإن انحد وقف عن يمين الامام كما أشارت اليه النصوص (١) أيضاً .

تم لا يخنى أنه لا منافاة بين ما سمعته هنا من استحباب قيام الجاعة خلف وبين ما ذكره الفاضل من استحباب قيام الامام وسطاً ليتساوى نسبته إلى المأمومين ليتمكنوا من المتابعة ، ولما رواه الجمهور (٣) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ﴿ وَسَطُّوا ا الامام وسدوا الخلل » ضرورة إرادة ما لا ينافي الخلف من الوسط .

نهم قد يناقشون بعدم صلاحية ما ذكروه دليلاً لاثباته فضلا عن أن يعارض مادل على استحباب اليمين ، وخصوص مرفوع علي بن ابراهيم الماشمي(٣) المتقدم سابقاً خصوصاً لو أريد منه جهة البمين وإن كانوا خلفه ، وحمله على الضرورة كما في الذكرى

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣٠ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث . \_ ٣ (٧) كان العال ج ٤ ص ١٩٣٠ ـ الرقم ٢٠٠٧

لا داعي له ، ومن هنا أنكر في الحدائق استحباب ذلك عليهم ، ولا بأس به لولا التسامح في المستحب ، و يمكن القول باستحباب كل منها ، فيخرج اليسار حينئذ خاصة ، فتأمل . هذا كله في المأموم الرجل ، وأما الأثنى ولو متعددة فالمشهور بين الأصحاب كما في المفاتيح استحباب وقوفها خلفه ، واليها أشار المصنف بقوله : ﴿ أَوَ امْرَأَةَ ﴾ عاطفًا له على الجماعة كما هوخيرة النافع والمدارك والذخيرة والفاتيح وظاهرالدروس والرياض اللاُّ من به في خبر أبي العباس (١) سأل الصادق ( عليه السلام ) ﴿ عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، قال : نمم تقوم وراءه ، ومرسل ابن بكير(٢) أيضًا ﴿ فِي الرجل يؤم المرأة، فقال : نعم تكون خلفه ﴾ ومضمر القاسم بن الوليد (٣) ﴿ سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معها النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلفرن النساء خلفها » وغيرها ، حتى قول الباقر (عليه السلام) (٤) : ﴿ المرأة والمرأتان صف والثلاث صف ، قانه كالأمر السابق المحمول على الندب إن قلنا بعدم حرمة المحاذاة ، وإلا فعلى الوجوب كما عن التذكرة والذكرى والروض والمدارك والرياض وغيرها ، اكن قد يناقشون بأنه لا تلازم بين المسألتين ، إذ الجماعة هيئة توقيفية متلقاة من الشارع وقد وردت عنه بهذه الكيفية الحاصة ، ولامعارض لها ، إذ لا إشعار فيما استفيد منه الكراهة هناك بما يشمل الجماعة ، ولوفرض إطلاقه وجب تقييده بما هنا ، خصوصاً مع أمر الكاظم (عليه السلام) المرأة التي صلت بحيال الرجال مؤتمة به بخيال أنه المصر فبان ظهراً في صحيح علي بن جعفر (٥) المتقدم سابقاً بالاعادة التي لاوجه لها إلا المحاذاة إذ حمله على الندب كما سممته فيما سبق موقوف على المعارض ، وليس إلا حمــل أخبار

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل - الباب -١٩- من أبواب صلاة الجاعة - الحديث ١-٤-٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الياب - ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٨

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

المحاذاة على السكراهة ، لمكان التعارض فيها ، وفيه أن التأخر هنا لا المحاذاة بل لهيئة فيها الجاعة ، اللهم إلا أن بثبت إجماع مركب على عدم الفرق بين الفرادى والجماعة فيها كا عساه يظهر من الفاضل والشهيدين وغيرها بمن ننى المسألة هنا على تلك ، بل في مفتاح السكرامة عن الفنية والتحرير وظاهرالتذكرة الاجماع على عدم الفرق بين الجماعة والفرادى إلا أني لم أجده في ثانيها ، بل قد يشك في أصل ثبوته أيضا ، فيتجه حينئذ حمل الأوام هنا على الندب ، بل في صريح منتهى العلامة وعن ظاهر معتبر المصنف الوجوب هنا مع اختيارها الكراهة هناك ، اللهم إلا أن يكون ذلك رجوعاً منها ، كما عساه يشهد له بمض الامارات في كلام الأول منها لا أنه قول بالفصل ، وفيه بحث ، بل قد يظهر فيا بأتي من كلام المصنف س من وجوب تأخر النساء عن الرجال لو جاءوا إلى الجاعة في الجلة في هذا الأثناء حتى حكي عن معتبر المصنف الاجماع عليه س مدخلية الجاعة في الجلة في هذا التأخير ، وأنها غير مبتنية على مسألة المحاذاة التي فتوى المصنف وغيره بل لعله سائر المأخرين على السكراهة فيها .

المكن ومع ذلك فالذي يقوى في النظر الندب هنا بناءً على المكراهة هناك ، علا بالأصل وإطلاقات الجاعة المعتضدة بالشهرة المحكية ، بل الاجماع المركب ، وباطلاق الأخبار الدالة على جواز المحافاة التي بسببها قيل بالسكراهة هناك مع قصور أخبار المقام عن إفادة الوجوب سنداً أودلالة ، خصوصاً بعد ملاحظة العطف أو كالعطف في بعضها على المندوب أو عطفه عليها ، والأمر بتأخرهن عن غير الامام المحمول على الندب بناء على السكراهة في تلك المسألة ، ومعاومية إرادة الندب من مثل هذه العبارة في المأموم المتحد والمتعدد إذا كان ذكراً ، واستبعاد الاكتفاه في إيجاب ذلك بمثل ذلك بعد حكمهم (عليهم السلام) بكراهة المحاذاة في غير الجماعة ، وغيرذلك ، والأمر بالاعادة في الصحيح (عليهم السلام) بكراهة المحاذاة في غير الجماعة ، وغيرذلك ، والأمر بالاعادة في الصحيح

المز بور (١) لعله لأحد الوجوه السابقة ، أو لوجوب التأخر في الجلة في أصل الجماعة كما سممته سابقاً من الحلى أو لغير ذلك ، بل قد يقال بالندب هنا وإن قلنا بحرمة المحاذاة هذاك بناءً على إرادة المساواة منها لاما يشمل تقدم الامام ف الجلة للمعتبرة (٧) المستفيضة المذكورة هناك الدالة على الصحة مع تقدم الامام بصدره أو بحيث يكون سجود المرأة مع ركوعه أو بمقسدار شبر ، فيكون المندوب هناكونها خلف الامام في جميع أحوال الصلاة من ركوع أو سجود ، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) : تكون أي الرأة وراءه وخلفه ، وصحيح الفضيل بن يسار (٣) ﴿ قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أصلى المكتوبة بأم علي ، قال : نعم ، قال تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ، ودونها في الفضل اجماع سجودها مع ركبتيه ، لفوله (عليه السلام) أيضًا في صحيح هشام بن سالم (٤) : ﴿ الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه ﴾ ودو نعما غيرهما ، بل لا استحباب فيه وإن كان مجزياً ، بل قد يقال ذلك أيضاً في الثاني كما هو ظاهر اقتصار الأصحاب على استحباب الخلف ، وإن كان هو مدلول صحيح هشام السابق الذي يستفاد منه ومن سابقه أيضاً استحباب كونها على جهة اليمين في الحلف لا اليسار أو غيره ، خصوصاً بعدما قبل رداً على للفاتيح حيث استدل بصحيح هشام على استحباب اليمين إن قوله : ﴿ عن يمينه ﴾ إلى آخره ، في الصحيح المزبور من كلام الصدوق ليس من صحيح هشام ، ولذا لم يذكره في الوافي ، لكن رواه في الذخيرة كما محمد ، والأمر سهل .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـهـ منأ بواب مكان المصلى ـ الحديث ١ و ٩ والباب ٩ منها الحديث ۲ و ۳ و ه

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ . . من أبواب مكان المصلى ـ الحديث ٩

14 €

﴿ وَلُو كَانَ الْأَمَامُ أَمْرَأُهُ وَقُفَ النَّسَاءُ إِلَى جَانِبِيهِا ﴾ ولا تتقدمهن كالرجل في جِماعة الرجال و إن كثرن بل تقوم وسط الصف بينهن بلا خلاف أجده فيه بين القائلين بالمامة النساء كما اعترف به في التذكرة والرياض ، بل في المنتجى وعن المعتبر إجماعهم عليه اللاُّخبار المستفيضة (١) فيه باللفظ المتقدم حد الاستفاضة ، وفيها الصحيح وغيره ، بل ظاهرها جميعها وجوب ذلك وحرمة التقدم ، إلا أني لم أجد أحداً صرح به وإن أوهمته بعض العبارات المشتملة على الأمر به كالروايات ، بل التأمل الصادق في كلماثهم يعطي إرادتهم الندب منه كما صرح به غير واحد ، بل قد يظهر من الرياض أنه من معقد نفي خلافه ، وما حكاه من إجماع الفاضلين كغيره ممن حكى ذلك أيضًا ، ولعله كَـذَلِك ، لانصراف النعي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب باعتبار وروده في مقام توهيما ، والأمر إلى إرادة الندب ، لتبادر إرادة ما أريد منه في كيفية جماعة الرجال مؤيداً بفتوى الأصحاب نصاً وظاهراً كما عرفت ، وبالأصل وإطلاقات الجماعة ، وغير ذهك ، كما أن النساق من الأمر بالوسط هنا إرادة عدم التقدم المذكور في جماءة الرجال لا مجيئ ما يشمل التقدم في الجلة ، وإن كان هو الذي يوهمه ظاهر النص والفتوى ، وعليه فيحتاج الحلى إلى تخصيص اشتراط تقسدم الامام في الجلة في صحة الصلاة بفير جماعة النماء ، كما أنه يمتاج إلى ذلك أيضًا من جدله مندوبًا لا واجبًا .

والذي يقوى في النظر إرادة ما ذكرنا من النص والغتوى حتى ما صرح فيها بعدم بروزها عن الصف فيراد بروزها تماماً فيجيع أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساء كالنهي (٢) عن أن تتقدمهن ، فتأمل جيداً .

ولو كان المأموم رجلاً وامرأة وقف الرجل إلى يمين الامام والمرأة خلفها ، ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعداً وقف الرجال خلف الرجال ثم النساء خلف

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة

الرجال ، ولو كان خنثي مشكلاً سقطت الجماعة بناءً على وجوب وقوف الرجل على اليمين والمرأة خلف، لتعذر الاحتياط هنا كتعذر تحصيل الوظيفة بناءً على الاستحباب وإن كان الأولى حينتذ وقوفها خلف تجنباً عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور ، ولو كان رجلا وخشى تمذر الاحتياط مع مراعاة الوظيفة ، وإن كان المتجه وقوف الرجل إلى يمين الامام ، لعدم ثبوت تعدد الذكر ، ووقفت المنتى خلف ، لاحمال أنها امرأة ، بل لا يجزيها إلا ذلك بناءً على حرمة الحاذاة ومراعاة البراءة اليقينية، ولو كان رجل وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له ، كما أنه بأتي تمام البحث في كيفية موقف النساء إذا اجتمعت مع الرجال ، ورجوب تأخرهن عنهم لو جاءوا في الأثناء عند تعرض المصنف له أيضًا ، والله أعلم . ﴿ وَكَذَا لُو صَلَّى العَارِي بِالعَرَاةَ ﴾ لعدم سقوط استحبابها عنهم إجماعاً محصلا ومحكيًا في المختلف والمنتعي والذكري ، بل في الأخيرين التصريح بالنساء أيضًا ،، ونصوصًا (١) مضافًا إلى الأصل وإطلاق الأدلة ، فما في ظاهر المحكي عن المقنع من وجوب الفرادي عليهم لا ينبغي أن يصغى اليه ، كما أنه يجب حمل مستنده مما في خبر أبي البختري (٢) عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في الماري ﴿ فَان كَانُوا جَمَاعَة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كمذلك فرادي ، على التقية كا قيل ، أو غير ذلك ، فاذا أرادوا الجاعة حينتذ (جلس) الامام (وجلسوا في شمته) كافي الوسيلة والنافع والمنتعى والدروس والمدارك والرياض وعن النهاية والمعتبر ، بلقيل وعن الجامع والاصباح أيضًا بل في السرائر والمنتجي الاجماع عليه ، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم والثلاثة وأتباعهم ﴿ وَلَا بِبِرِزُ إِلَّا بِرَكِبْتِيهِ ﴾ كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، كل ذلك

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۱ هـ ــ منأبواب لباس المصلى

<sup>(</sup>y) الوسائل \_ الباب \_ v - من أبواب لباس المصلى - الحديث v

الصحيح ابن سنان (١) عن الصادق (عليه السلام) سأله ﴿ عن قوم صاوا جماعــة وهم عواة ، فقال : يتقدمهم الامام بركبتيه ، ويصلي بهم جاوساً وهو جالس ، وظاهره كالفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق هنا بين أمن المطلع وعدمه كما صرح به بعضهم ناسبًا له إلى المشهور ، وآخر إلى مقتضى النص وفتوى الأكثر ، بل كاد بكون صريح معقد إجماع السرائر بل وغيرها ، وهو الأقوى ، الزوم الفرض خوف الاطلاع كما اعترف به في الذكرى وإن كانوا في سمت واحد ، والظاهر الصحيح السابق والموثق الآتي (٣) السالمين عن معارضة الأخبار (٣) المفصلة بذلك ، ضرورة ظهورها في الواحد و لئن سلم إطلاق بمضها وجب تقييده بهما ، كالحلاق ما دل على الفيام في الصلاة .

فما عن بمضهم من التفصيل هنا أيضاً بأمن المطلع وعدمه كالمفرد ضعيف لم أعرف ما يشهد له صريحاً في النصوص ، كما أني لم أعرف قائله بالخصوص عدا البيان وإن حكام في المدارك والذخيرة ، ولعلمها أراداه أو أخذاه من إطلاق بعضهم ، أو من المحكى عن موضع من النهاية ﴿ يقف معهم في الصف ﴾ .

وكيف كان فضمفه ظاهر كظهور ضعف ما في الوسيلة ، والمنتهى والدروس وعن النهاية ، بل قيل والجامع والاصباح ، بل عن معتبر المصنف الميل اليه من وجوب السجود والركوع على المأمومين والايماء على الامام، اللاُّصل وإطلاق مادل على وجوبهما في الصلاة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في الموثق (٤) : ﴿ يَتَقَدُّمُهُمْ أَمَّامُهُمْ فَيُجَّلُسُ ويجلسون خلفه ، فيؤمي إيماه بالركوع والسعجود ، وهم بركمون ويسجدون خلفه على

۶ ۳ €

<sup>(1)</sup> و (۲) الويدائل - الباب - 10 - من أبواب لباس المصلي - الحديث ١ - ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ . ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث م و ٥ و٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب لباس المصلى - الحديث ٧

وجوههم » وأمن المطلع بالنسبة اليهم باعتبار تضامهم وتلاصقهم ، بخلاف الامام لتقدمه عليهم وكونهم خلفه كما هو مفروض الموثق .

خلافًا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، فالايماه العجميم ، بل في السرائر الاجماع عليه ، لفحوى ما دل عليه (١) في المنفرد إن لم نقل بشمول إطلاق بعضه له ، خصوصاً مع فهم العلة فيه أنه العراء ، بل قد يدعى أولوية المأموم المجتمع مع غيره منه ، بل في حسنة زرارة بابر أهيم (٣) تعليل النهي عن السجود والركوع بأنه يبدو ما خلفها الظاهر في عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجاعة وإن كان مورده فيها الأول لسكن من المعاوم أنه لا يخصه ، ولا ريب في رجحانها على الموثق المزبور سنداً بل ودلالة كما عن نهاية الأحكام الاعتراف بأنه مؤَّل ، لاحتماله كما قيل إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الايماه، ولوجوب تقييده بأمن المطلع، وإلا فاحتمال الاطلاق بعيد، بل ينبغي القطع بعدمه ، بل لا يقوله الخصم كما يؤمي اليه كلام الفاضل منهم ، وحينتذ يتجه بناءً عليه الركوع والسجود لاءف الآخر والايماء لغيرهم كما اعترف به في الذكرى لأمن الأول المطلع دون الثاني ، وهو كيفية غير مهودة . كما أنه قد يشكل أيضًا بما في الذكرى من أن المطلع هنا إن صدق وجب الايماء للجميع ، وإلا وجب القيام ، وإن كان قد يُجاب عنه بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام ، فكان المطلع موجوداً حال القيام وغير معتد به حال الجاوس، فتأمل، بل واعتضاداً بالاجماع المحكى الذي يشهد له إطلاق كثير من الفتاوى كما قبل ، بل واعتباراً ضرورة الهتضاء المو أقي المزبور كمالية صلاة المأموم دون صلاة الامام ، بل قد يدعى إمكان تصيد منعه من الأدلة ، فتأمل ، بل في الذكرى ﴿ يازم من العمل بالموثق أحد أمرين ، إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١ ـ ١

والأمر الثاني لا سبيل اليه ، والأمر الأول بعيد » وهو جيد مضافاً إلى ما في استبعاد اختصاص الامام بالايماه مع أنه يستحب أو يجب عليه القيام في وسطهم ، ومعه يكون آمنا من اطلاعهم ، بل حاله كحالم ، واحيال اختصاص الايماه بما إذا كان جلوسهم خلف خلاف ظاهر الخصم بل والموثق أيضاً الظاهر في وجوب الايماه على الامام وجلوسهم خلف ، وهو مضعف آخر الموثق الآخر (١) ضرورة استحباب الوسط كا هوظاهر الكتاب والقواعد وعن غيرها ، أو الوجوب كما هو ظاهر الجل والعقود وللوسيلة والمنتعى والذكرى وعن المراسم والمعتبر ونهاية الأحكام والروض والذكرى وغيرها ، بل هومعقد النسبة إلى أهل العلم في العتبر والمنتعى كاقيل ، وإن كان الأقوى في النظر الأول اللاصل وإطلاقات الجماعة ، والجع بين الصحيح والموثق بناء على إرادة أيضا من أولئك الحلف حقيقة منه لا التأخر في الجملة ، بل قد يدعى إرادة الاستحباب أيضا من أولئك أيضا وإن عبروا بماظاهره الموجوب ، لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز بركبتيه المعلم استحبابه كما قيدل حتى على مذهب الحلي الذي أوجب التقدم في الجملة يقوى إرادة الاستحبابه كما قيدل حتى على مذهب الحلي الذي أوجب التقدم في الجملة يقوى إرادة الاندب من ذلك ، خصوصاً في مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبار ، بل والمتأخرين في مثل هذه المقامات المدة لبيان الوظائف ، فتأمل جيداً .

ثم الايماء إنما هو بالرأس، لأنه المنساق، ولحسن زرارة (٢) ﴿ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ﴾ كما في خبر أبي البختري (٣) وتمام البحث وما يتعلق به من الفروع كصورة التعذر بالرأس ووجوب الاعتاد على الركبتين والابهامين عند إرادته

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ . . . من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢ (٧) الوسائل ـ الباب ـ . . . من أبواب لباس المصلى ــ الحديث ٢ ولكن ليس

فیه الجملة المذكورة وانما هی فی الفقیه ج ۱ ص ۲۹۷ مرسلا مقطوعاً

<sup>(</sup>m) الوسائل \_ الباب \_ x = من أبواب لباس المصلى \_ الحديث ١

خصوصاً للسجود وغير ذلك تقدم في اللباس ، إذ الظاهر اشتراك الفرادي والجماعة في هذه الأحكام ، والله أعلم .

﴿ ويستحب أن يميد المنفرد صلاته ﴾ التي صلاها ﴿ إِذَا وَجِدُ مِن يُصَلَّى تَلْكُ الصلاة جماعة إمامًا كان أو مأمومًا ﴾ بلا خلاف كما في الحدائق وعن غيرها ، بل في المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح الاجماع عليه ، لصحيح هشام (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ فِي الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلى معهم ويجعلها الفريضة إن شاه ∢ وزرارة (٢) عن الباقر ( عليه السلام ) ﴿ لَا يَنْبَغَى لَارْجُلُ أَنْ يُلْخُلُّ مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي أن ينويها وإن كان قد صلى ، قان له صلاة أخرى » وموثق عمار (٣) سأل الصادق (عليه السلام) ﴿ عن الرجل بعلى الفريضة ثم يجد قوماً يصاون جماعة أبجوز له أن يعيد الصلاة ممهم ? قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ، قال : ليس به بأس ، وخبر أبي بصير ( ؛ ) قال له عليه أيضاً : ﴿ أَصلِي ثُم أَدخُل المسجِد فيقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل معهم ، يختار الله أحبها اليه ، وخبر حفص بن البختري (٥) عنه (عليهالسلام) أيضاً ﴿ الرجل يُصلِّي الصلاة وحده تم مجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة، وصحبح ابن بزيم (٦) كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) و أني أحضر الساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلني من يقتدي بصلاتي والمستضمف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلائي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهى اليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب صل بهم ، والحلبي (٧) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا صَلَيْتَ صَلَاةَ وَأَنْتَ فِي الْمُسَجِدُ وَأَفْيَمَتَ الْصَلَاةَ فَان شَئْت

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل ــ الياب ــ ٥٤ ــ من أبواب صلاة الجماعة \_ـ الحديث ١ ــ ٣ ــ ٩ - ١٠ - ١١ - ٨

فاخرج و إن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحًا » .

واحيّال إرادة إعادة الصلاة بالخيافين الذين لا صلاة لهم ومعهم تقية من هسذه الأخبار كاها \_ كانص عليه في بعض النصوص ، وخصوصاً في صبرورته إماماً المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها وذبل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه ، ومرسل الصدوق (١) و قال له رجل : أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني ، قال : تقدم لاعليك وصل بهم ، ضعيف جداً مخالف لصريح بعضها وظاهر آخر ، والاجماع الحكي على لسان من عرفت إن لم يكن المحصل ، وذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهداً لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح ،

نعم صريح بعضها (٣) كظاهر آخر استحباب إعادة الصلاة الفرادى ، أما صلاة الحاعة فلا صراحة في شيء منها بها ، بل ولا ظهور إماماً أو مأموماً ، ومن هنا تردد فيه في المنتهى والتذكرة ، بل في صريح المدارك اختياره ، كظاهرالمتن والوسيلة والتحرير والارشاد والقواعد وعن المبسوط والنهاية وغيرها بما علق الحكم فيها على المنفرد ، بل في الحدائق أنه المشهور تارة ، وأنه الأشهر أخرى ، قلت : والأحوط أيضاً في المبادة التوقيفية وإن كان الحكم استحبابيا ، خصوصاً إذا لم يكن في الجماعة الجديدة من ية على الفديمة بكثرة المأمومين أو فضيلتهم أو فضيلة إمام أو غير ذلك ، خلافاً للسرائر والذكرى والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والروض والمسالك وعن غيرها فتستحب إماماً كان أو مأموماً ، لاطلاق بعض الأدلة والتعليل في صحيح زرارة (٣) ،

وربما احتمل لفظية النزاع بحمل كلام المانمين على إعادة تلك الجماعة بعينها إماماً ومأموماً ، والمجوزين على ما إذا حصل غيرهم وأراد الجماعة وإن انضم معهم ، كما عساه يؤمي اليه ما في البيان « يستحب المنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماماً كان

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل الباب - ٥٤ - من أبوأب صلاة الجماعة - الحديث ٣-١-٣

أو مأموماً ، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة ، واسترسال الاستحباب ، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة ، فلو أنى مبتدئا استحب لامامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به ، واستحب للباقين المتابعة » بل قد يظهر من الروض أنه لا إشكال فيه مع الفرض المزبور ، لكن التأمل الصادق شاهد بمعنوية النزاع ، ضرورة ظهور كلام المانع فى المنع مطلقاً .

نهم وقع خلاف بين القائلين بالجواز فبين مطلق له كالسرائر وغيرها وبين خاص بها إذا جاه مبتدئا كوقوعه بالنسبة إلى التكرير ثلاثاً فما زاد ، فقرب منعه في التذكرة بمد أن استشكله ، وجوزه في الذكرى والبيان والمسائك وظاهر الروض وعن الميسية وغيرها ، للاطلاق المزبور أيضا ، وهو قوي جداً ، خصوصاً مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم نخصها بما كان كليه مستحباً كالذكر ونحوه ، ولا بما إذا صرح بالنهي التشريعي فيه ، على أن الأخير غير ثابت في المقام من طرقنا ، بل لمل الثابت خلافه بملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله) (١): « الصلاة خير موضوع من شاه استقل ومن شاه استكثر » وما جرت عليه عادة العلماه من قضاه سائر صلواتهم والوصية بها بهده موتهم العلوم أولوية الاعادة منه .

بل ربمايستفاد من ذلك ومن قوله الملك في صحيح زرارة (٧) السابق: وفان له صلاة أخرى » وقوله الملك (٣) : ﴿ يختار الله أحبها الله » و﴿ اجعلها تسبيحاً » (٤) وغيرها استحباب الاعادة مطلقاً فرادى وجماعة مكرراً لها ما شاه إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصاً إذا كان مع قيام احبال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالباً أكثر الناس ، وإن كان قضية ما ذكر ناه الاستحباب وإن لم يحتمل كصلاة المعصوم ، أولم يأت

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤٧ ــ منأ بواب أحكام المساجد \_ الحديث ٧ (٧)و(٣)و(٤) الوسائل ـ الباب -٥٤ ـ منأ بواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧-١٠٠٠

إلا بهين ما جاه به أولاً ، وبالجلة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها ، فله فعل ما شاه ، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفاً من انعقاد الاجماع على خلافه ، وإن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور ، ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق ، بلقديقال : إنه منفرد لوأعادها إماماً إذا لم ينوالامامة التي لايجب عليه نيتها ، ودعوى الوجوب عليه هنا لانتفاه سبب المشروعية بدونها كما عن المحقق الثاني ممنوعة ، وكذا لو عدل المأمومون عن الاقتمام به ابتداء فضلا عن الأثناء ، إذ القول حينئذ بأنكشاف البطلان مما لا وجه له ، إلى غير ذلك من الصور المتصورة هنا التي يمكن استنباط ما قلناه من استحباب الاعادة مطلقاً منفرداً أو جماعة متحداً ومكرراً منها .

ومن ذلك كله يعلم الحال فيما لو سلى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة جماعة وإن منعه في الذخيرة والكفاية والحدائق إذا لم يكن معها مفترض اللا صل ، وجعل فيه وجبين في الذكرى والمدارك والرياض لذلك والترغيب في الجماعة ، بل الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الآدائية والقضائية ، وبين توافق صلاة المأموم وصلاة الامام وتخالفها ، سواء كان في الأداء كظهر وعصر أو في القضاء ، لكن الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هنا ، خصوصاً بعد النهى عن الجماعة في النافلة .

ثم إن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر والمنتهى والتذكرة والبيان والمدارك والفذيرة والكفاية وعن البسوط ونهاية الأحكام وجمع البرهان ، بل عن حاشية المدارك الائستاذ حكاية روايتين (١) عن غوالي اللآلي صريحتين في الندب ، خلافاً للذكرى والدروس وحواشي الشهيد والموجز والروض والمسائك وعن فوائد الشرائع فجوزوا إبقاعها على

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ٣٤ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٣ و ٤

وجه الوجوب، لصحيح هشام السابق (١) وخبر حفص (٢) وغيرها أيضا عتى مرسل الصدوق (٣) و وروي أنه يحسبله أفضلها وأحبها ، وفيه أنه لادلالة في غير الصحيح والحبر المزبور، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة واختيار الله لها، بل ولادلالة فيها أيضاً ، لاحبال إرادة الأمر بجملها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة ، أيضاً ، لاحبال إرادة الأمر بجملها الفريضة بسدم انقلاب ما وقع واجباً فدباً التي يقصر مثلها عن الحكم بهما عليها، فنية الندب حينتذ أحوط وأقوى، نعم قد يقوى في التغلر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الأولى وإن كان قد نوى فيها الندب، لظاهر الأخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، لمسكن قال الشهيد (رحمه الله) في الحواشي: إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين أن صلاته الأولى باطلة فانها تجزيه لو نوى الوجوب، وفيه ما عرفت، فتأمل، واقة أعلم .

(و) كذا يستحب أن (يسبح) المأموم (حتى بركع الامام إذا أكل القراءة قبله) كاني النافع والمنتهى والقواعد والتذكرة والذكرى وغيرها، بل في الجدائق نسبته إلى الأصحاب، للموثق عن عرو ابن أبي شعبة (٤) عن الصادق (عليه السلام) وقلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة وعبد الله واثن عليه حتى يفرغ » وآخر عن زرارة (٥) عن الصادق (عليه السلام) أيضاً «قلت له: أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: أبق آبة وعبد الله واثن عليه فاذا فرغ افرأها واركع » واحمال حملها على خصوص الصلاة مع المخالف كا في المدارك لا داعي له ، وإن كان قد ورد (٦) نظير ذلك فيه أيضاً ، إذ القراءة

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥٥ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١-١٩-٥ (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ ـ ١ ، ٢، الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧ و ٤

كَمَا تَكُونَ مِعَ الْحَالَفَ تَكُونَ مِعَ الْامَامُ الرَّضِي فِي الجَهْرِيَةَ إِذَا لَمْ يَسْمِعُ وَلا هُمْمَة ، وَفِي غير الأولتين ، وفيهما بالنسبة المسبوق على قول ، وغير ذلك .

ودعوى تبادر إرادة القراءة في الأولتين بل الجبرية منها بقرينة أمر السائل بابقاء آية إلى عند الركوع المتوقف على علمه بسبقه بها عدا هذه الآية ، ولا يكون ذلك إلا مع سماع القراءة ، وإلا فلا سببل غالباً إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك آية من قراءته ، وهو ليس إلا مع المخالف يدفعها إمكان منعها بأسرها ، خصوصاً في مثل الموثق الأول ، وخصوصا بعد فتوى الأصحاب ، وخصوصا بعد كون الحكم مستحبا ، وخصوصا في مثل التسبيح والتمجيد ، وخصوصا بعدما ورد (١) الأمر به للمأموم في الاخفاتية معللاً بأنه لا يقوم كايقوم الحارساكتا المشعر بكراهية السكوت مع ذلك ، بل قد يستفاد من الاثالة استحبابه المأموم في جميع أحواله التي لم يكن مشغولاً فيها بواجب حتى في الجهرية المأمور فيها بالانصات كا تقدمت الاشارة اليه سابقاً ، بل يستفاد من موثق زرارة السابق استحباب إبقاء آية ليركم عنها ، ولا بأس به .

(و) كذا يستحب (أن يكون في الصف الأول أهل الفضل) إجماعاً في الرياض وعن الفنية ، كما أنه في الحدائق حكاه عن بعضهم ، بل في المنتهى نسبته إلى عامة أهل العلم لخبر جابر (٣) عن الباقر (عليه السلام) « ليكن الذين ياون الامام أو تعايا قو موه ، وأفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولما ما دنا اللامام » ونحوه الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (٣) والا حلام

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١

 <sup>(</sup>γ) ذکر صدره فی الوسائل فی الباب γ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحدیث γ و ذیله
 فی الباب ۸ منها ـ الحدیث ۹

<sup>(</sup>٣) المستدرك - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الجاعة - الحديث ×

جمع حلم بالكسر: وهوالعقل، ومنه قوله تعالى (١): ﴿ تأمرهم أحلامهم بهذا ﴾ والنهى بالضم جمع نهية كدية ومدى على مافي الحدائق: العقل أيضًا، وتعايا: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه، لسكنها كاترى قاصران عن إفادة تمام مافي المتن وغيره إذا الفضل كما في المدارك وغيرها المزية الكاملة من علم أو عمل أو عقل، وولاه الامام أخص من تمام الصف الا ول

قالممدة حينئذ في الخارج عن مدلولها الاجماع الحكي معتضداً بالاعتبار المقرر هنا الحاصل بملاحظة ما ورد (٢) في فصل الصف الأول وأنه كالجهاد في سبيل الله ، فيختصون به ، لا أن الا فصل اللا فضل ، بل منه قال الشهيد في الذكرى : ليكن بمين الامام لا فاضل الصف الا ول ، لما روي (٣) أن الرحمة تنتقل من الامام اليهم ، ثم إلى يسار الصف ، ثم إلى الباقي ، والا فضل اللا فضل ، وفي المضمر (٤) و فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد » بل لم أعرف غيره أيضاً بما يمكن استفادة استحباب ما ذكر في الذكرى والروض والرياض وعن الغنية وغيرها من اختصاص الصف الثاني بمن دونهم وهكذا ، وإن نسبه في ظاهر الا خير إلى الاجماع اختصاص الني لم نشر على شيء منها سوى ما في الا ول من الرواية العامية (٥) على الظاهر عن الذي (صلى الله عليه وآله) و ليليني أولوا الا حلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان النشاه » مع أنها ليست بنلك المكانة من الدلالة على تمام المطلوب ، والا مم سهل .

<sup>(</sup>١) سورة الطور \_ الآية ٢٣

<sup>(</sup>٧) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٨ ـ من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث . ـ ٧

<sup>(</sup>س) البحار \_ ج ١٨ ص ١٩٦٤ من طعة النكمياني وكنز العال ج ٤ ص ١٢٥ قم ١٩٩٥

<sup>(</sup>ه) كنز العال ج ۽ ص ١٩٣٠ ــ الرقم ٢٩٠١ و ٢٩٠٤ وليس فيها ۽ ثم الصبيان ثم النساء ،

والظاهر كون ذلك مستحبًا في نفسه في الجماعة لا يختص الخطاب به بأهل الفضل خاصة ، بل يشترك فيه باقي المأمومين معهم أيضاً بالنسبة إلى تقديمهم ونظم الجماعة بالنظم المزبور .

ثم لا ريب في ظهور العبارة باستحباب الصف الأول في الجماعة كما دات عليه النصوص والفتاوى ، بل في الرياض أن إطلاقها بقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها وإن كان قد بناقش فيه بأن الظاهر منها هنا إن لم يكن المقطوع به الثانية ولذا صرح بعضهم بأن الا فضل الا خبر في الا ولى ، بل في الرياض نفسه أنه ربحا عزي إلى الا صحاب جملة ، ولا بأس به المعتبرة المستغيضة (١) وتمام البحث فيه في محله

تهم ظاهر الاطلاق عــدم الفرق بين جماعة الرجال والنساء مع إمكان دعوى تبادرالا ول ، خصوصاً بملاحظة بعض النصوص العامية (٢) ﴿ إِن خَيْرِ جَمَاعَتُهِنَ أُو اَخْرِ هَا وَشَرِ هَا أُولَىا ) و الله ولى العمل على الاطلاق الا ولى .

(و) كيف كان ف (يكره تمكين الصبيان منه ) أي الصف الأول كافي القواعد والارشد والروض والمدارك والذخيرة ، بل في منتاح الكرامة نسبته إلى تصريح الاصحاب ، كما أن في الروض إلحاق الحجانين والعبيد بهم بذلك ، بل فيه وفي المدارك وعن غيرها إلحاق غير أولى الفضل مع وجودهم أيضاً بهم ، وزيادة كراهة التأخر لا ولى الفضل عنه أيضاً ، لكن لم أجد نصاً بالخصوص في شيء من ذلك وإن كان يفهم من الروض وجوده بالنسبة إلى الصبيان ، وجعله وجه تخصيصهم في نحو المتن بها ، كما أنه ذكر أن وجه تعميمه لما سمعت البناه على المدنى الأصولي لها ، وهو ما رجح تركه وإن لم يكن بنص خاص ، وهو كما ترى مبني على كراهة ترك المستحب ، وفيه نظر أو منع ، فتأمل جيداً .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٩ \_ من أبو اب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٧) كنز المال ج ٤ ص ١٣٣ \_ الرقم ٢٨٨٧

﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ كضيق ونحوه بلاخلاف معتد به أجد فيه ، بل فيالمدارك الاجماع عليه ، للنهي في خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) قال : ﴿ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تكونن في المثكل ، قلت : وما المثكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام وأجزأه ، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته ، ولا يقدح فيه عدم وجدان المثكل بالثاء المثلثة كما عن بعض النسخ أو التاء المثناة من فوق بالمعنى المزبور في اللغة كما عن المجلسي بعد تفسيره في الخبر نفسه بما سمعته ، على أن في مجمع البحرين عن بعض النسخ «الفسكل» بالفاء والسين المهملة الفرس المتأخر في آخر خيل السباق، وهومناسب لمانحن فيه كما لا يخفى ، ولمفهوم المرسل عن الدعائم (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ أَنَّهُ سَتُلَّ عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق ، قال : إذا كان كمذلك صلى وحده فهو معهم ، وقال : قم في الصف ما استطعت، وإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلابأس، بل والمرسل الآخر عنها (٣) أيضاً عن علي ( عليهالسلام ) ﴿ إِذَا جَاءَ الرَّجِلُّ وَلَمْ يَسْتَطُعُ أَنْ يَدْخُلُ الصَّفُّ فَلَيْهُم حَذَاه الامام ، فان ذلك مجزيه ، ولايماند الصف » إذ المراد بمماندة الصف قيامه فيه وحده ، بل ومفهوم صحيح الفضيل (٤) عن الصادق ( عليهالسلام ) و إن قال في الحدائق أن فيه غموضاً بعد أن ذكر الاستدلال به من بعضهم ، قال : ﴿ أَنْمُوا الصَّفُوفَ إِذَا وَجِدْتُمْ خَلَلًا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٧) المستدرك ـ الباب ـ وي ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ، و ٣

<sup>(</sup>٣) المستدرك ـ الباب ـ ه ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ . ٧ ـ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقاً في الصف ، وتمشي منحرفاً حتى يتم الصف ﴾ إذ لا رب في ظهوره في ترتب الضرر مع عدم وجدان الضيق ، والمراد بالمشي منحرفاً المشي متأخراً لامستقبلا للقبلة ، كما أن المراد بالصف فيه الصف الذي خرج منه للضيق وتمامه خلوصه منه ، ويحتمل إرادة صف آخر رأى فيه فرجة ، فيخرج عن الاستدلال، ركن لما كان الضرر أعم من الحرمة \_ لحصوله بالسكراهة ، والا خبار الا ول قاصرة سنداً عن إثباتها ، وعن معارضة الأصل والاطلاقات والاجماع في صريح المنتمى والتذكرة وظاهر المدارك أو صريحها وعن الفنية على الصحة ، كصحيح أبي الصباح (١) سئل الصادق (عليه السلام) ﴿ عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس ، انها ببدو واحد بعد واحد » ونحوه خبر موسى بن بكير (٢) عن أبي الحسن (عليه السلام) في خبر بنفاوت يسير \_ وجب إرادة السكراهة من ذلك كله ، حتى قوله (عليه السلام) في خبر السكوني : ﴿ فسدت ﴾ مع إمكان إنكار كون خصوص هذه الهنظة من الخبر بقرينة السكوني : ﴿ فسدت ﴾ مع إمكان إنكار كون خصوص هذه الهنظة من الخبر بقرينة حذفها عنه في المروي عن دعائم الاسلام ، وموافقتها للمروي (٣) من طربق العامة وينه العامة الصلاة » .

فاعن الاسكاني حينئذ من الفتوى بها مع عدم المذر له بالضيق ونحوه ضعيف جداً بعدما عرفت ، مضافا إلى موثق الأعرج (٤) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل بأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس يقوم بجذاه الامام » بناءً على ما فهمه منه في الحدائق ناسباً له إلى

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۶) الوسائل ـ الباب ـ۷۵ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ۲-۹-۳ لكن روى الثانى عن موسى بن بكر كما فى الفقيه ج ۱ ص ۲۰۶ ـ الرقم ۱۱۹۷ (۳) كنز العال ج ٤ ص ۲۰۰ ـ الرقم ۲۱۸۰

فهم الأصحاب من إرادة قيامه وحده في الصف الأخير ، لسكن يكون موقفه محاذيًا لموقف الامام من خلفه ، لوجوب مطابقة السؤال اللجواب ، والقول الرضا (عليه السلام) في فقهه (١) : ﴿ قَانَ دَخَلَتَ المُسجِدُ وَوَجِدَتَ الصّفَ الأُولَ تَامَا فَلا بأس أَن تقوم في الصف الثاني وحدك حيث شئت ، وأفضل ذلك قرب الامام » فإن المراد مساوقته في الموقف ، ولتصريح الأصحاب بأنه لا كراهة في الوقوف وجده مع تضايق الصف .

وإن كان قد يناقش بأن الظاهر إرادة وقوفه جناحاً للامام ، وأنه أولى من وقوفه وحده في الصف وإن كان لا كراهة فيه مع التضابق ، ولذا حكي عن الفقيه أنه قال : « سألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل ووقف عن يمين الامام لتضابق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر أنه لا يعرف في ذلك أثراً ، واحبال إرادته ذلك مع امتلاه الصفوف على وجه لا يوجد في ذلك المكان موقف للصلي كا ترى ، إذ هو كالصريح في أن المراد لم أقف على أثر دل على استحباب محل وقوف الثاني تحو ما جاه في الا ول ، وكالصريح في إرادة الجناح من الحذاء ، ونحوه العلامة في المنتهى ، قال : « لو دخل المسجد ولم يجد مدخلاً في الصف صلى وحده عن يمين الامام مؤتما لرواية سعيد الا عرج (٢) » إلى آخره ، ولاينافي ذلك استحباب كون عبن الامام مؤتما لرواية سعيد الا عرج (٢) » إلى آخره ، ولاينافي ذلك استحباب كون غير السكوني (٣) المتقدم ، بل قد يستفاد منه كراهة قيامه في الصف وحده ولو مع امتلاء الصفوف إذا أمكنه أن يكون جناحاً للامام ، قانه حينثذ يكون كتمكنه من القيام في الصف ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ 63 \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٥٧ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٥٨ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١

وعلى كل حال فما سمعته من موثق الأعرج كخبره الآخر (١) وصحيح أبي الصباح (٣) وخبر موسى بن بكير (٣) وغيرها يستفاد وجــه ما ذكره المصنف مستثنيًا له مما سبق بقوله : ﴿ إِلَّا أَن تَمتلي الصفوف ﴾ فلا يكره له حينتذ القيام وحده كاصرح به غير واحد من الأصحاب، بل نسبه بمضهم اليهم مشمراً بدعوى الاجماع عليه ، بل في ظاهر المدارك أو صريحها دعواه عليه ، أما إذا لم يمتل أحد الصفوف بأن كان فرجة فيه سعى اليه ، بل قد يستفاد من صحيح الفضيل (٤) استحبابه ، بل في المدارك تبعاً للذكرى وعن المقنع ونهاية الا حكام له السعي اليها وإن كانت في غير الصف الأخير ، ولاكراهة هنا في اختراق الصفوف ، لا نهم قصر واحيث تركوا تلك الفرحة ، نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى ، بل قد يستفاد من صحيح الفضيل بناءٌ على الوجه الذي قدمناه استحباب السعى لتسوية الفرجة وتتميمها في أثناه الصلاة بتقدم كان ذلك أو بتأخر ، بل هو صريح خبر علي بن جعفر (٥) المروي عن كتابه عن أخيه (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل بكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم أو يتأخر وراءه في جانب الصف الا خير ، قال : إذا رأى خللا فلابأس » وغبر أبي عتاب زياد مولى آل دعش (٦) المروي عن بصائر الدرجات عن الصادق (عليه السلام) ﴿ مُتَمَّتُهُ يَقُولُ : أَقَيْمُوا صَفُوفُكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا ، ولا عليك أن تأخذ ورالحُدُ إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي خلفك أو تمشي منحرفاً فتتم الصف الذي قدامك ، فهو خير ، ثم قال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أقيموا صفوفكم فاني أنظر اليكم من خلني لتقيمن أو ليخالفن الله بين فلوبكم ﴾ ويقرب

<sup>(</sup>۱)و (۲)و (۳) الوسائل .. الباب ۷۰۰ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١-٢-٤ لكن روى الثالث عن موسى من بكر كما في الفقيه ج ، ص ٢٥٤ \_ الرقم ١٩٤٧ (٤)و (٥)و (٣) الوسائل - الباب -٧٠ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢-١١-٩

منه خبر محمد بن مسلم (١) المروي فيها أيضًا عن الباقر (عليه السلام)، مضافًا إلى الأخبار (٣) السكثيرة جداً الآمرة باقامة الصفوف، وتسوية فرجها، والحجاذاة بين المناكب وعدم الاختلاف لثلا يخالف الله بين قلوبكم، ويتخلل الشيطان بينكم كما يتخلل أولاد الحذف أي الغنم الصفار السود.

ومن هنا نص بعض الأصحاب على استحباب هذه الأمور كلها زيادة على ما ذكره المصنف ، بل وعلى استحباب أمر الامام بذلك تأسياً بالنبي (صلى الله عليه وآله) الكن ظاهر خبر أبي عتاب أنه يمشي في الصلاة المد الفرجة إذا كان الصف الذي هوفيه ضيقا ، و العله كذلك ، و إلا وقع فيا فر منه من صير ورة الفرجة في الصف الذي فارقه كا أن ظاهره وغيره مما سمعت من النصوص المفتى يمضمونها عدم الفرق في ذلك بين كون مشيه إلى الحلف أو الأمام ، لسكن في رواية ابن مسلم (٣) « قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ، قال : لا ، قلت : فيتقدم ، قال : نسم ، وأشار إلى القبلة » ولم أجد من أفتى به ، بل حمله في الذكرى على عدم الحاجة إلى ذلك ، فيكره . ولا بأس به، والظاهر حريان جميع ما سمعته من الأحكام في جماعة النساه ، لاصالة الاشتراك

والظاهر جريان جميع ما محمعته من الاحكام في جماعة النساه ، لاصالة الاشتراك وغيرها ، نعم لا يكره للمرأة الوقوف وحدها في الصف مع جماعة الرجال إذا لم يكن نساء كما صرح به في الذكرى والمدارك ، بل لعله يستحب على ما تقدمت الاشارة اليه سابقاً ، لا نها معذورة .

(و) كنا يكره ﴿ أَن يُصلِّي المُّمُومُ نَافَلَةً إِذَا أَقِيمَتُ الصَّلَاةَ ﴾ على المشهور بين

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ من أبواب صلاة الجاعة ـ الجديث ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ والمستدرك الباب عدم منها

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب مكان المصلى ــ الحديث ٢ والباب ٢٩ من أبواب صلاة الجاعة ــ الحديث ٥ والـكن فى الموضعين ، ماشياً إلى القبلة ،

الأصحاب كما في الذخيرة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، ولحبر عربن يزيد (١) أنه سأل الصادق (عليه السلام) « عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتعلوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الاقامة ، فقال له : يتعلوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؛ قال : إذا أخد المقيم معه » وظاهره الشروع في الاقامة ، كما أن ظاهره بقرينة قوله : « لا ينبغي » السكر اهة لا الحرمة كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأدلة ، فما في الوسيلة وعن النهاية من المنع من التنفل إذا أقيم المصلاة ضعيف لا دليل عليه ، ضرورة أنه لا مدخلية لأدلة التعلوع وقت الفريضة ، إذ البحث هنا من حيث إقامة الصلاة المجاعة وإن كان وقت النافلة باقيا ، ولذا قال في الذكرى : إنه قد يحمل كلامعا على ما لو كانت الجاعة واجبة ، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها ، وعليه فتخرج المسألة عن الخلافيات ، والمراد ابتداء التنفل ، فلوشرع في النافلة قبل ذلك لاكراهة وإن علم حصول الاقامة في الأثناء ما لم يخف الفوات ، فتأمل .

﴿ ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال الؤذن : قد قامت الصلاة على الأظهر ﴾ بل المشهور بين الأصحاب كما في الفكرى والمدارك ، وعليه عامة من تأخر كما في الرياض بل صرح به في الحلاف أيضاً في فصل كيفية الصلاة ، بل في الرياض وغيره عنه دعوى الاجماع عليه ، لكني لم أُجده فيه ، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن شريح (٢) ﴿ إذا قال المؤذن : قدقامت الصلاة ينبغي لمن في المسجدان يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم » خلافاً المخلاف هنا وعن المبسوط فعند فراغ الؤذن من كال الأذان

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٤٧ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٧

مدعياً عليه في أولها الاجماع ، ولم نقف له على مستند ، بل قد بريد بقرينة إجماعيه الاقامة منه ، بل قطع به بعض مشايخنا كما يؤمي اليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل ، وكذا وقت الاحرام ، إذ من المعلوم أنه ليس قبل الاقامة ، ولما حكاه في المختلف والذكرى عن بعض أصحابنا من أنه عند قوله : « حي على الصلاة » لأنه دعاه اليها فاستحب القيام عنده ، وهو كما ترى لا يصلح معارضاً لما عرفت ، بل فيه أن هذا اللفظ موجود في الأذان ، وأن قوله : « قدقامت » أولى بالقيام عنده ، لأنه صيغة إخبار أريد منها الأمر بالقيام ، مخلافه فانه دعاه إلى الاقبال إلى الصلاة ، والله أعلى .

## (الطرف الثاني)

﴿ يعتبر في الامام الايمان ﴾ بالمعنى الأخص الذي به يكون إمامياً ، فلا تصح خلف المحالف بلا خــلاف ، بل هو مجمع عليه محصلا ومنقولا مستفيضاً أو متواتراً كالنصوص التي منها الأخبار (١) السكثيرة الآمرة بالقراءة خلف المحالفين ، وأنهم بمنزلة الجدر ، وقد من شطر منها ، فضلاً عن الأخبار الحاصة (٢) في خصوص ذلك ، وعن الأخبار (٣) الدالة على اعتبار المدالة ، إذ لا فــق أعظم من ذلك .

بل ولا من وقف على أحدهم (عليهم السلام) كالواقفية ، أو قال بامامة أحدد أولادهم كالزجدية والاضماعيلية والفطحية والواقفية وغيرهم بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل هو مقتضى اعتبار الايمان الذي قد عرفت انعقاد الاجماع بقسميه عليه ، ضرورة إرادة المعترف بامامة الجميع منه لا البعض ، إذ إنكار بعضهم كانكار الجميع ، مضافاً إلى ما دل على اعتبار العدالة في الامام ، ولا ربب في انتفائها بذلك ، ولا في تحقق السكفر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ سهم ـ من أبواب صلاه الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب .. ١٠ ــ من أبواب صلاة الجاعة

<sup>(+)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة

الموجب الخلود في جهنم ، وإلى مكاتبة أبي عبدالله البرقي (١) إلى أبي جمفر الثاني عليها « تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك ( عليهما السلام ): ، فأجاب لا تصل وراءم ﴾ وقول الصادق والرضا (عليهما السلام) في خبري الأعش (٣) والفضل بن شاذان (٣) الرويين عن الخصال والعيون ﴿ لا يقتدى إلا بأهل الولاية ﴾ إذ من المعلوم إرادة ولاية الجيم .

بل قد يندرج في ذلك أيضًا أهل المقائد الفاسدة من الغلو والتجسيم والتجبير والتكذيب بقدر الله ، بناءً على تحقق الكفر بها لا الفسق خاصة ، وإلا خرجت بالشرط الثاني، وعلى التقديرين لا يجوز الائتمام بهم قطعاً ، وفي مرسل خلف بن حماد (٤) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ لا تصل خلف الفالي وإن كان يقول بقواك والحبهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً ﴾ وخبر إسماعيل بن مسلم (٥) سأل الصادق المالج أيضاً ﴿ عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه ، وفي المرسل (٦) عن علي بن محمد ومحمد بن على ( عليهم السلام ) ﴿ من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئًا ، ولا تصاوا خلفه » ومكاتبة علي بن مهزيار (v) إلى محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) المروية عن الأمالي ﴿ أَصَلِي خَلْفَ مَن يَقُولُ بِالجَسِمِ ، وَمَن يقول بقول يونس، فكتب لا تصاوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرأوا منهم بري. الله منهم، وفي خبر إبراهيم بن أبي محود (٨) عناارضا عليه أيضاً عنآبائه (عليهم السلام ) ﴿ من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصى أو يكلفهم ما لا يطيقون ـ إلى أن قال ـ : فلا تصلوا وراءه ، بل عن الطبرسي (٩) أنه رواه في الاحتجاج عن الرضا

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۱) و (۵) و (۳) و (۷) و (۷) و (۸) و (۹) الوسائل - الباب - ۱۰ - من أبواب صلاذ الجاعة \_ الحديث ٥ \_ ١٩ \_ ٧ \_ ٨ \_ ٩ ـ ١٠ \_ ١٠ \_ ١٤ (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦

عن أبيه عن الصادق ( عليهم السلام ) بزيادة ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتْه ، وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتُهُ وَلَا تَسْلُومُ مِنَ الزَّكَاةَ شَيْئًا ﴾ .

بل قضية مرسل حماد (١) المتقدم وغيره ـ كخبر يزبد بن حماد (٣) عن أبي الحسن (عليه السلام) المروي عن رجال الكشي ﴿ قلت له : أصلي خلف من لا أعرف ، فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ﴾ والمرسل (٣) عن الصادق الميجة (ثلاثة لا يصلي خلفهم ، أحدهم المجهول ﴾ وغيرها ـ عدم جواز الاثمام بالحجهول إيمانه أيضاً ، كما هو قضية اشتراطه وعدم إسكان تنقيحه بالأصول .

نصم لا جدوى بعدما تسمعه من اعتبار العدالة في الامام التي لا يمكن الحكم بها الله بعد معرفة الايمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطى، فيها كالتجسيم ونحوه ، بناء على أنها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز الايمان ، إذ الظاهر إرادته من الاسلام عندهم ، مع أحمال اكتفائهم باظهار الشهادتين الملتين يتحقق بها الاسلام في الحكم بايمانه وعدالته ، إذ عدمها فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمل جيداً .

(و) كندا يمتبر في الامام ( العدالة ) فلا يجوز الاثمام بالفاسق إجماعاً محصلا ومنقولا مستفيضاً أو متواتر آكالنصوص (٤) ، بل ربما حكي عن بعض الخالفين موافقتنا في ذلك محتجاً باجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فما في صحيح عر بن يزيد (٥) سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) « عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ ـ من أبواب صلاة الجماعـة ـ الحديث ٣ وهو مرسل خلف بن حماد وهو الصحيح كما تقدم في ص ٣٧٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ؟ (٣)و(٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٩٥هـ (٣)

أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظها أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه مالم يكن عاقاً قاطماً » محمول على ما لا يوجب الفسق ، أو على التوبة منه ، أو وقوعه مكفراً عنه إذا لم يصر عليه ، أو غير ذلك .

بل ولا الحبول حاله أيضًا بناء على عدم الاكتفاء في المدالة بعدم ظهور الفسق كا ستعرف إن شاه الله ، لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحة المشروط ، إذ عرفت أن الاجاع محكي ومحصل على كونها شرطًا لاعلى أن الفسق مانع كاعساء يتوهم من النهي عن الصلاة خلف الفاجر والفاسق ، إذ ذلك وإن كان وارداً في جعلة من النصوص(۱) إلا أن في بعضها (۲) و لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » وفي آخر (۳) لا أن في بعضها (۲) و لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » وفي آخر (۳) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري صاحب موسى والرضا (عليها السلام) و قلت لأبي جعفر الثاني (عليهالسلام): قوم من مواليك مجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال : إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل ، قال : وقلت له مرة أخرى : إن القوم من مواليك مجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ، فقال : إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قلت : ومن لم لمعرفة ذلك ? قال : فدعوا الامامة لأهلها » مضافًا إلى الاجماعات السابقة ، وبالى ما دل على النهي عن الصلاة خلف الحجول مما تقدم وغيره ، لا ندراج الحجول وإلى ما دل على النهي عن الصلاة خلف الحجول مما تقدم وغيره ، لا ندراج الحجول عما تقدم وغيره ، النه قل بالمحول في عن الصلاة مع الفاجر على عن العلاة مع الفاجر على النه فيه أيضًا ، بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمنة لذهي عن الصلاة مع الفاجر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧ و ٤ و ٥ و٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ . ٩ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب، ، منأبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٧ وذيله فى الباب ٧٧ منها ـ الحديث ع

والفاسق على المطاوب أيضاً بتقريب توقف امتثال هذا التكليف على اجتناب الواقعي منه ، كما هو مقتضى عسدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فينقدح حينئذ التمسك بالاطلاقات لتناوله بناءً على كون المحصص والمقيد مقسماً للمام والمطلق ، فما في خبر عبد الرحيم القصير (١) و محمت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه بؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه » يجب حله على التقية بقرينة لفظ «الناس» فيه ، أوعلى عدم معرفته بالخصوص وإن أمكن تحصيل عدالته بصلاة العدول خلفه مع عدم احتمال التقية وغيرها مما بنافي شهادتهم بعدالته ، أو غير ذلك .

ثم لا فرق في النصوص والفتارى في اعتبار المدالة بل وغيرها من الثلاثة الأخر في الامام بين الفرائض الحنس وغيرها من صلاة العيدين والجنائز والآيات وتحوها ، إذ هي شرط في أصل منصبية الامامة ، كما هو واضح .

نعم الظاهر عدم اعتبار عدالته فيا بينه وبين ربه في صحة نية إمامته إذا كان موثوقاً به عند من الآم به ، اللاصل ، وعموم الأدلة ، وإطلاقها بعد عدم الملازمة بين اشتراطها في الاثمام به وبينه في الامامة ، وعليه بغزل إطلاق الفتاوى اعتبار العدالة في الامام في مقابل قول العامة بجواز الاثمام بالفاسق ، وقذا فرعوه عليه ، فيكون المراد عدلا عند المأموم ، وهو معنى « لا تصل إلا خلف من تثق به » ولذا تصح الصلاة ولو انكشف الفسق بعدها ، بل اهل الأمركذلك في الجاعة الواجبة كالجمعة ، وخبر السياري المزبور غير صالح لاثبات ذلك ، لأن راويه ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل كما عن النجاشي والفهرست ، مع احمال إرادة عدم معرفة من اثنم به ذلك منه أو الفرد الكامل كما يؤمي اليه جواب السؤال الثاني أو غير ذلك ، وكذا المرسل (٧)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ منأبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ع

<sup>(</sup>٧) سنن البيبتي ج ٣ ص . ٩ و ليس فيها . ولا فاجر مؤمناً ،

من طرق العامة « لا يؤمن امرأة رجلاً ولا فاجر مؤمناً » المحتمل لارادة المعلوم فجوره عند المأموم ، كماومية إرادة ذلك من نحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « قدموا أفضلكم » بل العلم العارف بعدالة نفسه من الأفراد النادرة التي لا ينصرف اليها الاطلاق.

ودعوى عدم أهلية الفاسق لهذا المنصب يدفعها عدم كون الفرض من المناصب وإنجا هو من الأحكام الشرعية ، ضرورة استحباب صلاة الجاعة الشخصين مثلاً مع وثوق أحدها بالآخر ، وإرادة الواقع من طهارة المولد ونحوها فلا تجوز الامامة مع علمه نفسه بمدمها لو سلمت لا تستلزم إرادته هنا ، بل لمل الاقتصار في النهي على غيره في غو خبر أبي بصير (٢) مشمر بمدم كونه منهم .

بل لعل الأمركذلك في المنتي أيضاً ، فيصح له الافتاء الجامع الشرائط مع علمه بفسق نفسه ، إذ لا دليل على اشتراط حجية ظنه بالعدالة تعبداً كالشهادة ، بل مقتضى إطلاق آية الانذار (٣) وغيرها خلافه ، فاطلاقهم اعتبار العدالة فيه يراد منه بالنسبة المستفتي باعتبار عدم وثوقه يما يخبر به من ظنه الجامع الشرائط ، وإلا فلوفر ض اطلاعه عليه جاز له الأخذ به وإن كان فاسقاً ، وليس كذلك في الصلاة ، فان الظاهر عدم جواز الاثنام به وإن علم منه الاتيان بها جامعة الشرائط ، لظهور الأدلة في اعتبارها نفسها بالنسبة للائنام لا من جهة عدم الوثوق بما يراد منه ، مضافاً إلى نصوص (٤) كدموا خياركم ، وأفضلكم ، وإمام القوم وافدهم إلى الله تمالى ، وغير ذلك .

كما أنه ليس كمذلك ظن غير المسلم ، بل وغير الامامي الاثنى عشري وإن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ٢٠٩٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ـ ٥٥ ــ من أبواب صلاة الجاعة ــ الحديث ٥

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة \_ الآية ١٧٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة

جم الشرائط، لظهور النصوص (١) في الاعراض عنهم وعدم الركون اليهم، والفطحية والواقفية ونحوهم وإنكان فيهم من هو من أصحاب الاجماع ونمن أقر له بالفقه ولكن ذلك ونحوه لقبول روايتهم لا آرائهم ، ولذا لم يقبل الأصحاب ما ذكره ابن بكير من الرأي في عدم الحاجة إلى المحلل لو تزوجها بعد العدة ، بل ذكرالشيخ في حقه ماينقدح منه عدم قبول شيء بما رواه فضلاً عما رآه وإن كان المعروف بل الروي (٣) قبول ما رووه دون ما رأوه ، بل هو شاهد آخر للمطلوب ، وكيفكان فالأقوى ما عرفت. نهم الظاهر اعتبارها في نحو منصب الحكومة ، لمعلومية عبدم جواز تولي

الفاسق لأمثاله .

ولوسلم الاشتراط في الامامة فالظاهر عدم بطلان صلاته لوفعل، لكونه تشريعاً في أمر خارج كالمسجدية وإن لم نقــل بمثله في المأموم ، لوضوح الفرق بينجما ، كما بيناه في محله .

أما العدالة في شهود العلاق بالنسبة إلى الزوج وإلى الشاهدين وإلى الأجنبي فالظاهر اعتبار الواقعية فيها ، لقاعدة كون الأسماء المسميات الواقعية ، ودعوى أن الظاهر في المدالة ونحوها بما لا طريق له إلا هو عنوان الحكم فيها لا الواقع لادليل عليها فلايجوز حيننذ للا جنبي نكاحها مع العلم بفسق أحد الشاهدين وإن كان هوعند الغيو على ظاهرالعدالة ، كما لايجوز للزوج نكاح أختها والحامسة مع علمه بفسقها، ولا الشاهدين نكاحها مع علمها بفسقها ، ولا بأس باختلاف الا حكام باختلاف الناس في الموضوع ، نهم لا بأس بنكاح الا جنبي مع الجهل بحالميا ، لاصالة الصحة بخلاف الزوج ، وبذلك كله يظهر لك ما أطنب فيه في الحداثق، وأكثر من التسجيع والتشنيع، ولا غرو فانه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩٠ \_ من أبواب صفات القاضي \_ من كتاب القصاء

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب -٨- من أبو اب صفات القاضي - الحديث ٧٨ من كتاب القيضاء

من الحدثين الحالفين في القواعد للمجتهدين الماهرين ، والله الهادي لنا وله .

وكيفكان فالمدالة في اللغة أن يكون الانسان متعادل الا حوال متساوياً كافي المبسوط والسرائر، والاستواء والاستقامة كافي المدارك وغيرها، وربما احتمل أن المدالة من المدل، وهو القصد في الا من ضد الجور، ولما كان الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها - كا يظهر من الا خبار (١) وممن نسب تعريفها الآتي إلى الشرع، إذ احتمال إرادة النسبة إلى الشرع ولو مجازاً منه بعيد سلم نحتج مع ذلك إلى تحقيق المعنى اللغوي، ولا يهمنا إجمال ما سمعته من السرائر وغيرها، وأمن المناسبة سهل، بل لو لم نقل بالحقيقة الشرعية فيها فالحجاز الشرعي لا شك في ثبوته، وهو كاف، وهي في الشرع من متحد المهنى على الظاهر، لا فرق فيها بالنسبة إلى كل ما اعتبرت فيه من شهادة وطلاق وغيرها، وما في بعض الا خبار (١) من أعتبار بعض أمور في الشاهد غير معتبرة في غيره إنما هو من حيث الشهادة لا من حيث العدالة.

نعم قيل هي فيه الظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق كا عن ابن الجنيد والمفيد والشيخ في الحلاف ، بل هو ظاهر مما حكي عن مبسوطه أيضا ، بل قربه في السرائر في باب الشهادات ، قال فيها : إن العدل من كان عدلا في دينه ، عدلا في مروته ، عدلا في أحكامه ، فالعدل في الدين أن لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، وقيل أن لا يعرف بشيء من أسباب الفسق ، وهذا أيضاً قريب ، وفي المروة أن يكون مجتنباً اللا مور التي تسقط المروة مثل الاكل في الطرقات ولبس الثياب المصبغات النساء وما أشبه ذلك ، والعدل في الا حكام أن يكون بالفا عاقلا ، ومرادهم بالاسلام الايمان ، وإلا فظاهر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٤ - من كتاب الشهادات

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من كتاب الشهادات

الاسلام من دون معرفة كونه مؤمناً غير كافر، مع احماله الكونه نوع فسق، والمسلم لا يحمل عليه قبل ظهوره منه، وستسمع كلام صاحب المسالك، والظاهر أن ذلك طريق لثبوت العدالة عندهم بمعنى أنه إذا لم يعرف بشيء من أسباب الفسق يحكم بثبوت العدالة عنده حتى يثبت العدم، ولذا جعله في الذخيرة نزاعاً آخر غير النزاع في أصل العدالة.

وكيف كان فالحجة على ذلك إصالة الصحة في أفعال السلمين وأقوالم المستلزمة المحكم بأنه لم يقع منه ما يوجب الفسق ، فيكون عدلاً لعدم الواسطة بينجما ، وقد فرض نغي الشارع أحدها ، فتمين الثاني ، وإجماع الفرقة وأخبارهم المنقولان عن الخلاف ، بل عنه أن البحث عن عدالة الشاهد شيء لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ، وإنما هوأم أحدثه «شريك» وصحيحة حريز(١) عنأبي عبدالله (عليهالسلام) ﴿ فَي أَرْبُعَةُ شَهْدُوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يمرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا ما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفدق ، وما عن الصدوق في المجالس عن صالح بن علقمة (٧) عن أبيه ﴿ قَالَ الصَّادَقَ جَمَفُر بن مُحَدُّ ( عليهما السلام ) وقد قلت له : يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرني عن تقبل شهادته ومن لم تقبل شهادته ، فقال : ياعلقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته ، قال : فقلتله : القبل شهادة مقترف الذنوب فقال : ياعلقمة لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب لما قبلت إلاشهادة الأنبياء وألأوصياء (عليهم الصلاة والسلام) ، لاَّ نهم هم المعصومون دون سائر الحلق ، فمن لم تره بعينك ير نكب ذنبًا أو لم يشهد عليه الشاهدان فهو من أحل المدالة والستر ، وشهادته مقبولة

<sup>(</sup>١)و ٧) الوسائل الباب ١٠٤ من كتاب الشهادات الحديث ١٧ ٩٣ مكن روى الثانى في الوسائل عن صالح من عقبة عن علقمة وهو الصحيح كايشهد على ذلك قوله (ع): و ياعلقمة ،

وإن كان في نفسه مذنباً ﴾ ومرسلة يونس (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

﴿ خُسة أَشِياه يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والمواريث
والذبائح والشهادات، قاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولايسأل عن باطنه».

وخبر عبد الرحيم القصير (٢) قال : « سيمت أبا جمفر (عليه السلام ) يقول:
إذا كان الرجل لا تمرفه بؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته » ومرسلة
ابن أبي عير (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام ) « في قوم خرجوا من خراسان وكان
بؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه بهودي قال : لا يعيدون » وخبر عمر
ابن بزيد (٤) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أموره
عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الفليظ الذي يفيظها أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ
علفه ، ما لم يكن عاقا قاطم » وما رواه الصدوق باسناد ظاهره الصحة كما قيل عن
عبدالله بن المفيرة (٥) « قلت للرضا (عليه السلام) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين
وحسنة البزنطي (٢) عن أبي الحسن (عليه السلام) « جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟
قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يفشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تمالى في
كتابه ، قان خالف ذك رد إلى كتاب الله عز وجل ، فقلت له : قان أشهد رجلين
ناصبيين على الطلاق أبكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على

<sup>(</sup>١) الرسائل - الباب - ١٦ - من كتاب الشهادات - الحديث ؛

وم) الوسائل ـ الباب ـ ٩٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ع

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٧ \_ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) الرسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من كتاب الشهادات \_ الحديث ٥

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ . ٩ ـ من أبو اب مقدمات الطلاق وشرائطه ـ الحديث ٤

الطلاق بعد أن يمرف منه خير » وما ورد (١) في شهادة اللاعب بالحام أنه لا بأس بها إذا لم يمرف بفسق ، وعن علي (عليه السلام) (٢) أنه كان يقول لشريح : و واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً بحد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور أو ظنين » وفي صحيحة أبي بصير (٣) سأل الصادق (عليه السلام) و عما يرد من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : فالفاسق والخائن. قال: كل هذا يدخل في الظنين ومثلها جميع الأخبار الدالة على رد شهادة الفاسق ، بلريما أيد أيضا زيادة على ذلك بأن حال السلف يشهد به وبأنه بدونه لا يكاد تنتظم الأحكام الحكام ، خصوصا في المدن السكبيرة والقاضي القادم اليها من بعد مع عدم خلطته واختباره لم ، ضرورة ومخالطه اعتبار غيره تعطيل كثير من الأحكام حتى يختبرهم أو يكون عنده من هومختبرهم وغنالطهم ، ولا ريب في كونه حرجاً وعسراً وتعطيلاً ، وكيف والناس في كثير من الأمكنة لا يتمكنون من ذاك في طلاقهم وديونهم وغير ذاك مما مجتاجون اليه .

بل قد يرشد اليه أيضا الحث على الجاعة المشعر بأنها متيسرة في كل وقت سفراً وحضراً وظاهر قوله تعالى (٤): «واستشهدوا شهيدين من رجالكى حيث لم يقيده بشي، ولا ينافيه قوله تعالى (٥) في الأخرى: «وأشهدوا ذوي عدل منكى» إذ لا كلام في كون الشاهد لابد أن يكون ذا عدل ، لكن الكلام في أن ذلك يحكم به حتى يظهر خلافه أولا ، ولا تعرض في الآية له ، فيبتى إطلاق الأولى سالماً ، إذ لعل القصود عدم إشهاد المهر وف بالفسق ، كما أنه لا يعارض ما ذكرنا بالاحتياط ، إذ هو تارة بالفعل ، وتارة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ــ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ــ الحديث ٦ ـ ٣٣

<sup>(</sup>س) الوسائل ـ الباب ـ . س ـ منكتاب الشهادات ـ الحديث س

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة \_ الآية ٢٨٧

 <sup>(</sup>e) سورة الطلاق ـ الآبة γ

بالترك ، ومع ذلك كله فمن المستبعد جدا أو الممتنع أن النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وغيرها من القضاة والحكام الذين لا انقطاع لأمور الحصومات والحدود في زمانهم ، بل العلها في اليوم الواحد تتكرر عند الشخص الواحد منهم مرات كانوا ببحثون وينقرون ويفتشون كما يصنعه المتأخرون من أصحابنا وخني على من ذكرنا من قدماء أصحابنا كابن الجنيد والمفيد والشيخ ، حتى أن الشيخ حكى إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك ، هذا .

لكن لا يخفى عليك أن هذا الأصل غابة ما يمكن تسليم مقتضاه حمل ما بقع من المسلم من ذي الوجوه قولاً أو فعلاً على الوجه الصحيح منها ، وأنه لا يجوز التفتيش عن ما يقتضي فساد فعله ، مل يفض السمع والبصر ويحمل على الحسن ما لم يكن الفعل والقول نصاً في الفساد أو ظاهراً فيه على الأقوى ، وإلا لم يمكن الجرح إلا نادراً ، لا أن مفتضاه أن لا يقع منه ما يقتضي الفسق وما لا وجه له إلا هو ، وملاحظة الأخبار بالنسبة الطهارة والنجاسة والذبايح والمناكح ونحوها من المعاملات والعبادات لاتفيد أزيد من ذلك ، ولا ينافيه رد شهادته حيث يشهد وإن كان الأصل يقتضي أن لا تكون من ذلك ، ولا ينافيه رد شهادته حيث يشهد وإن كان الأصل يقتضي أن لا تكون أوراً ، لكن ذلك في نفسه لو علم لا يكني في قبول الشهادة ، لاحمال الوهم والنسيان والدخول اليها بمدخل شرعي قاسد وإن كان معذوراً فيه ، على أن اشتراط العدالة فيها تمبدي يرتفع أثر هذه الاحمالات عندها ، فورد أصل الصحة حينئذ الفعل المعلوم أنه ممتمد في نفسه لوجوه متعددة ، لا المحتمل أنه من المحتمل ، وإلا فقد يكون هو في نفسه عمل لا يحتمل إلا الفساد ، فتأمل .

ودعوى أنه كما أن الأصل حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح كـذلك الأصل في المسلم أن لا يخل بواجب ولا بترك محرم ولذا لا يلتفت إلى الشك في شيء من الواجبات الموقتة بعد فوات وقتها ممنوعة ، وعدم الالتفات المزبور للدليل ، ولو سلم كل

من الأصلين فقد يمنع وجوب العمل بمقتضاه بالنسبة للغير كالاثنام والطلاق ونحوها ،
بل يمكن القطع به بملاحظة أحوال السلف في الروايات فضلاً عن غيرها ، قان عدم اعتبادهم على من لا يعرفون أحواله وتحرزه من الكذب ونحوه من الضروريات التي لا تنكر ، أو يقال إن كلاً من هذين الأصلين أم شرعي تعبت ي بحت لا يثبت به ملكة أو حسن ظاهر حتى يلحقه وصف العدالة ، لكن فيه أنه لا معنى لثبوت هذا الأصل إلا جعل الشارع الحبهول محكوماً عليه بان لم يرتكب محرماً ولا أخل بواجب ، وكل من كان كذلك ايلزمه وصف العدالة ، وليس في الأخبار حسن ظاهر أو ملكة ، بل الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن العدل الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب محرماً المكن ذلك منهم من جعله طريقاً لحصول الملكة ، ومنهم من جعله نفسه عدالة من غير ملاحظة ملكة ، وبعد تسليم الأصل فالحبول من الذي لم يخل بواجب ولم يرتكب محرماً .

فان قلت: ليسكل من لم يخل بواجب إلى آخره عدلا، بل الذي يعلم منه ذلك أو يظن ظناً معتبراً، والأصل لا يفيد شيئاً منها. قلت: هو ما علم أو ظن أو ثبت شرعاً أنه كذلك كالبينة والأصل.

ثم إنه لا معنى لثبوت هذا الأصل إلا جعله الجهول عند الشارع مثل الذي علم منه أنه لا يخل بواجب في جريان جميع الأحكام ، ومنها العدالة ، نعم قد يمارض الأصل بظواهر الأخبار الآتية إن شاه الله التي كادت تكون متواترة ، بل عن بعضهم أنها كدذلك في أنه يعتبر في طريق العدالة زائداً على الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، فينقطع العمل بالأصل بحيث يثبت العدالة .

وأما الأخبار فعي ـ مع كونكثير منها ضعيف السند، غير صريحة فى القصود بل بعضها دال على ضده ، كرسلة يونس (١) ورواية عمر بن يزيد(٢) ورواية عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من كتاب الشهادات \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩٩ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٩

ابن المفيرة (1) وحسنة البزنعلي (٢) وصحيحة حريز (٣) \_ محمولة على إرادة كونه مهروفاً بأنه لم يعرف بشهادة زور ، كحمل رواية الحجالس (٤) على إرادة من لم تره بعينك بعدة الفحص عن حاله ، لا ولو لأنه مجهول الحال غريب لم تره مدة عمرك ، ضرورة احمال كون مثله معروفاً مشهوراً بالفسق وشهادة الزور في بلاده أوعند من خالطه.

وأما رواية عبد الرحيم فقد يكون الاعباد عليه من جهة صلاة الناس خلفه وإن لم تمرفه ، ولا دلالة في مرسلة أبن أبي عمير ، فإن المداسين كثيرون ، و لعلهم اختبروه ولم يمرفوه بهذه الثابة حتى جادوا إلى السكوفة ، فإن التدليس يصل أمره إلى أعظم من ذلك ، وأما رواية اللاعب بالحام فلمل المراد منها ماذكر نا من المعرفة بكونه غيرممروف الفسق، وكمذلك قول علي ( عليه السلام ) لشريح : بل لعل الفاسق داخل تحت الظنين في كلامه (عليه السلام) بقرينة صحيحة أبي بصير ، وأما ما ورد من رد شهادة الفاسق فهو مع ممارضته بما دل على قبول شهادة العدل يراد منه الفاسق في الواقع لا من عامت فسقه ، ولوأخذ العلم في ذلك لأخذ في العدل ، وماذكروه من التأبيد معارض بالمؤيدات المكثيرة لمدمه ، بل قد يدعى اختلال النظام بذلك ، فان كثيراً من حقوق الناس من أموال وفروج ودماه تضيع بذلك ، فكم من دم يهدر ، وكم من فرج يغصب ، وكم من ولد يؤخل ، إن ذلك من المستبعد بل من المنوع ، خصوصاً مع ملاحظة النصوص وطريقة الأصحاب، واستبعاد خفاء مثل ذلك على الشبخ معارض باستبعاد خفائه على غيره ، على أن الشيخ طريق توثيقه للرجال وعدم قبوله لرواية الحِبهول معلوم ، ولذلك وغيره احتمل تنزبل كلامه على إرادة أنه لابد من اختباره حتى يظهر عند المحتبر أنه غير ظاهر الفسق ۽ ولا يجب عليه أن يبحث عن باطنه واعتقاداته، وهذا الذي ادعى

<sup>(</sup>۱)و(۳)و(۱) الوسائل ـ البلب ـ ۱۹ من كتاب الشهادات ـ الحديث ۵-۱۳-۱۳ (۲) الوسائل ـ الباب ـ . ۱ ـ من أبوابٍ مقدمات الطلاق وشرائطه ـ الحديث ٤

حدوثه من «شريك» فراده بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسق ، ولا يقال في الجهول الذي لم يعرف ولا اتفق أنه رأي بلكان في بلاد بميدة أنه غيرظاهر النسق ، كمايرشد إلى ذلك ماحكي عنه في النهاية من التصريح بأن العدالة على ماني صحيحة ابن أبي يعفور (١) الآتية ، وعنه في الخلاف أنه قال بعد ذلك : ﴿ مَسَأَلَةَ إِذَا حَضَرَ الْعُرِبَاءُ فِي بِلَدُ عَنْدُ الْحَاكَمُ فشهد عنده إثنان فان عرفا بعدالة حكم ، وإن عرفا بفسق وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقاً بحث ﴾ وعن بعض النسخ ﴿ لم يجب عندنا سوا. كان لمها السياء الحسنة والمنظر الجيل أو ظاهرهما الصدق، بشهادة قوله عز وجل (٧) ﴿ عَنْ تَرْضُونَ مِنْ الشَّهِدَاءِ ﴾ \_ قال \_ : وهذا ما رضى به » وكنذلك ما عن الكاتب « إذا كان الشاعد حراً بالفا مؤمنًا بصيراً ممروف النسب مرضيًا غير مشهور بكنب في شهادته ، ولا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقظ عالمًا بمعاني الأقوال ، عارفًا بأحكام الشهادة ، غير معروف مجيف على معامل، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل، ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا، ولا بساقط للروة، بريًّا من أهواء أهل البدع التي توجب على الؤمن البراءة من أهلها ، فهو من أهل المدالة ا المقبولة شهادتهم » فان التأمل في كلامه هذا يقضى مجسن الظاهر ، وكيف يصدق على مجهول الحال أنه مرضى غير مشهور بكذب وغير معروف بحيف على معاملة .

وأما المفيد فقد صرح في المقنعة على ما نقل عنه ﴿ أَنِ العدل من كَانَ معروفًا بالدين والورع عن محارم الله » وهو ظاهر في حسن الظاهر .

والحاصل أن ذلك محتمل في كلامهم حتى في كلام الكاتب وإن حكى عنه التصريح بأن المسلمين كلهم على العدالة إلى أن يظهر ما يزبلها .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ اللاب - ١٤ \_ من كتاب الشيادات \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة \_ الآية ٧٨٧

ومن هنا نقل عن الأستاذ الأكبر في حاشية المعالم الاجماع على أن المراد بالعدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه ، وفي شرح المفاتيح ﴿ لم يستحضر الخلاف إلا عن ابن الجنيد » ولعله كـذلك ، لأن عبارات الشيخ وغيره قابلة للحمل على ما ذكرنا بل قد يدعى ظهورها في هذا المني ، فتأمل جيداً .

وأما الاجماع الذي ذكره الشيخ وحال السلف من النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصحابة والتابمين فهو \_ مع إمكان تنزيله على ما سمعت \_ يمكن دعوى تبين فساده بالاجماع المحصل الحاصل بملاحظة كلام المتقدمين من أصحابنا من عسدم اكتفائهم في التمديل بذلك ، بل الشيخ نفسه عرف المدالة في نهايته بمضمون رواية ابن أبي يمفور الآتية كما سمعت ، ومن ذلك كله يقوى الظن بأن مراده كبعض الأخبار أنه لايحتاج إلى الفحص والتفتيش حتى يقف أن الرجل لا ذنب له باطنًا ، بل يكني عــدم ظهور الفسق بعد الخلطة والاختيار ، هذا .

وفي شرح الفاتيح المولى الأعظم أنه لا بد من معروفية كونه مسلماً مؤمناً حتى يقال يكني مجرد الاسلام المرادف للايمان ، فإن ممرفة ذلك لا تتحقق غالباً أوعلى سبيل التعاوف إلا بالمماشرة والمعروفية ، ولو لم يعرف أصلاً من أن يعلم (١) كونه مسلمًا مؤمنًا سيا في ذلك الزمان الذي كان المؤمن فيه في غابة القلة ، فهو عين حسن الظاهر ، لكن قد يناقش أولاً بأن الاسلام أي الايمان يكني في ثبوته مجرد إظهاره ، ويحكم عليه بذلك بسائر أحكام المسلمين ، وثانياً بأنه لا تلازم بين المعرفتين ، فان أكثر الناس نعرف أنهم مسلمون مؤمنون بل نشهد على ذلك ولا نمرف من حسن ظاهرهم شيئًا ، فتأمل . كما أنه قد يناقش فيما وقع من بمض المتأخرين ــ من الاستدلال على فساد هذا

18 E

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب و من أن يعلم ،

القول بيهض الأخبار (١) المشترطة في قبول شهادة الشاهد كونه عدلاً ، وفي بعضها (٢) خيراً كالآية (٣) ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ ونحوها ـ بأن أصحاب هـذا الفول لا ينكرون اشتراط العدالة ، بل يكتفون بالحكم بثبوتها بمجرد الايمان مع عدم ظهور الفسق ، لا أن العدالة ليست شرطاً عندهم بل الفسق مانع كما يتخبل ، أو أن العدالة عندهم عبارة عن ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق وإن كان هو محتملاً في كلامهم ، بل تؤمي اليه بعض أدلتهم .

وكذا ما يقال إن العرف واللغة المحكمين في الفاظ الكتاب والسنة ينفيان تحقق العدالة بمجرد ذلك فضلاً عن أن يحققا وجودها به ، أما أرلاً فلا أن العدالة من المعاني الشرعية فيرجع فيها اليه ، وقد سمعت ما يقتضي أنها عبارة عن ذلك فيه ، ولا مدخل المرف واللغة فيها ، وثانياً لا مناقاة بين الحكم بها وبثبوتها بمجرد الايمان وعدم ظهور الفسق و بين كونها أمراً زائداً على ذلك ، بل لو لم يصدق عرفاً على المؤمن الذي لم يظهر منه فسق أنه عدل لم يقدح لكون ذلك طريقاً شرعياً ثابتاً بالدليل الشرعي .

نهم يرجع الغزاع معهم فى دليلهم الدال على ذلك، و إلا فكثير من الأ افاظ التي الشرع طريق في تحققها والحكم بثبوتها كالبينة وخبر العدل والاستصحاب ونحو ذلك لايحكم أهل العرف باطلاق اللفظ فيها، لسكن ذلك غيرقادح بعد فرض الطريق الشرعي فالأولى الاقتصار في ردهم على ما عرفت، مع أن كلامهم في غابة الفساد و إن حكي عن المسالك و بعض المتأخرين في باب الطلاق أنه قال بعد إيراد حسنة البزنطي(٤) المتقدمة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ وو \_ من كتاب الشهادات \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق \_ الآمة ج

رع) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبو اب مقدمات الطلاق وشرائطه ـ الحديث ع

المستملة على قوله على المدارة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ٤-: « إن هذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق ولا يرد أن قوله على الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في العلاق المؤمن وغيره ، وهو نكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم ، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرها من أركان الاسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح ، اصدق معرفة الخير منه معه ، وفي الخير مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الاسلام ، فاذا أضيف إلى المدالة في الاسلام ، فاذا أضيف إلى المدالة في الاسلام ، فاذا أضيف إلى المدالة في الاسلام مع عدم ذلك أن لا يظهر الفسق فهوأ ولى » وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين ، بل تحقق المدالة فيهم ، وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن العدالة هي الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة ، وكيف وجيع عباداتهم فاسدة ، الكونهم مخاطبين بما عندنا ، وحالم كحال الكفار ، فلمل المراد بالخير في الرواية الايمان وغيره ، لكنه لم يصرح به لمكان التقية .

وقيل العدالة عبارة عن حسن الظاهر كما هو ظاهر ما سمعته من المقنعة والنهاية بل وحكي أيضاً عن القاضي والتي وابن جمزة وسلار ، بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك أيضا ، بل عن المصابيح نسبته إلى القدماء ، بل سمعت عن حاشية المعالم نقل الاجماع على كون المدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه ، والمراد بالظاهر خلاف الباطن الذي لا يعلم به إلا الله ، ويحسنه كونه جارياً على مقتضى الشرع بعد اختباره والسؤال عن أحواله ، النصوص المستفيضة جداً وإن كان بعضها لم يذكر فيه تمام حسن الظاهر لكنه كالصريح في عدم الاكتفاء بظاهر الاسلام ، فيتم الاستدلال به حينئذ بضميمة عدم القائل بالفصل ، منها مضافاً إلى ما عرفته في أخبار الخصم قول الصادق

(عليه السلام) في رواية أبى بسير (١): ﴿ لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عنيفا صائنا وقوله (عليه السلام) في رواية الملاه بن سيابة (٣) عن الملاح والمكاري والجال: ﴿ لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاه ﴾ كقول الباقر (عليه السلام) (٣): ﴿ شهادة الفابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت ﴾ وعن أمالي الصدوق (٤) بسنده عن الكاظم (عليه السلام) ﴿ من صلى خس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته ﴾ وخبر سماعة (٥) عن الصادق المجتزوا شهادته » وخبر سماعة (٥) عن الصادق الجيزوا شهادته » ورحدتهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلهم كان ممن على : ﴿ من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يغلهم كان ممن حرمت غيبته ، و كملت مروته ، وظهر عدله ، ووجب أخوته » وعن العيون (٦) روايته بسنده إلى الرضا المجيز ، وعن العسكري الجيز في تفسيره (٧) في قوله تعسالي (٨): ﴿ من ترضون من الشهداء » ﴿ من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيايشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميز ، ولا كل محصل مميز صالح ، وإن من عباد الله به وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميز ، ولا كل محصل مميز صالح ، وإن من عباد الله عنها عفيفاً عنها عنها كان صالحاً عنها عليه عميزاً عصلاً عيانها للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل » الحديث .

<sup>(</sup>۱)و(۱)و(۱)و (۱) الوسائل ـ الباب ۱۰ هـ من كتتاب الشهادات ـ الحديث ۲-۱۲-۱۹ اـكن روى الثاني عن الصادق عليه السلام

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١

<sup>(</sup>م) الوسائل - الباب - عو - من كتاب الشهادات - الحديث ٢٩

 <sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) ذكر تمامه في تفسير الصافي \_ ذيل الآية الكريمة وصدره في الوسائل في الباب ٤٩

من كتاب الشهادات \_ الحديث ٢٧

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة \_ الآية ٢٨٧

وعن الهداية الشيخ الحر (رحمه الله ) « روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)
كان إذا تخاصم اليه رجلان \_ إلى أن قال \_ : وإذا جاءوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا
شر بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كل منها من حيث لا يشعر الآخر عن حال
الشهود في قبائلهم ومحلاتهم ، فاذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدعى عليه ، وإن رجعا
بخبر شين وثناء قبيح لم يفضحهم ولكن يدعو خصمين إلى الصلح ، وإن لم يعرف لهم
قبيلة سأل عنها الخصم ، فان قال : ما علمت منها إلا خيراً أنفذ شهادتها » (١) .

وما رواه الصدوق في الصحيح والشيخ في التهذيب بسنده لسكن في المتن في المتن في المتن في المتن في المتن تفاوت ، ونحن ننقلها كا في الوافي معلماً لموضع الاشتراك من موضع الاختصاص عن عبدالله بن أبي يعفور (٣) قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ﴿ يَم تَمر ف عدالله الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ? فقال: أن تعرفوه بالستر والمفاف وكف البطن والفرج واليد والمسان ، و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الحر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ماوراه ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التماهد للصلوات الحس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جامة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلام إلا من علة ﴿ يه ﴾ فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الحس ، فاذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعسدالته بين مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعسدالته بين

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٩ من كتاب القضاء (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٩ ولا يخنى أن حرف ﴿ ش ، علامة للاشتراك في الجلة الآتية وكذلك ﴿ يه ، للفقيه و ﴿ يب ، للتهذيب

المسلمين «ش» وذلك إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب « به » وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتماهد جماعة المسلمين ، وإنما جمل الجماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي بمن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة بمن يضيع «ش» ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي يضيع «ش» ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين « يب» لأن الحكم جرى من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله ) هم بأن يحرق قوما بالحرق في جوف بينه « يه » فان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) هم بأن يحرق قوما في منازلهم المحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلي في بينه فلم يقبل منه رسوله (صلى الله عليه وآله ) فيه بالحرق في جوف بينه بالنار « ش » وقد كان يقول رسوله (صلى الله عليه وآله ) فيه بالحرق في جوف بينه بالنار « ش » وقد كان يقول ومل الله عليه وآله ) : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلامن علة « يب» وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : لا عليه وآله ) : لا غيبة إلا لمن صلى في بينه ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعتنا وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أندره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلا أخرق عليه بينه ، و ثبت عدالته بينهم » . هجرانه ، و وأبد عدالته بينهم » .

وخبر عبداقة بن سنان (١) المروي عن الخصال عن أبي عبدالله (عليه السلام)

« ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعة على الناس: إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم
لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عسدالته ، ويظهر فيهم
مروته، وأن يجرم عليهم غيبته، وأن يجب عليهم أخوته » .

وصحيحة محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) ﴿ لَوَ كَانَ الأَمْنَ الْبِنَا لأَجِزْنَا شَهَادَةَ الرَّجِلُ إِذَا عَلَمُ مَنْهُ خَيْرِ مَعْ يَمِينَ الحُصْمُ فِي حَقَوْقَ النَّاسَ ﴾ إلى غير ذلك

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ١١ - من كتاب الشهادات \_ الحديث ١٥ - ٨

من الأخبار الواردة في إمام الجمة وغيرها كقوله (عليه السلام) (١) : « لا تصل خلف من لا تثق بدينه وأمانته ، وتحوها ، ولا ريب في ظهورها ظهوراً لا يكاد ينكر في رد القول بالاكتفاء بالاسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما أنها ظاهرة في رد الفول بالملكة .

وقيل العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة ، والمراد بملازمة التقوى اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصفائر ، بل هو من جملة السكبائر ، وبالمروة أن لا يفعل ما تنفر النفوس عنه عادة ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور بين الأصحاب ، بل عن الشيخ نجيب الدين العاملي نسبته إلى العلماء ، و لعل المراد المتأخرون ، وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم يأخذ أحد منهم ذلك في تعريفهم ، بل في الكفاية وعن الذخيرة لم أعثر على هذا التعريف لفيرالعلامة ، و ليس في الأخبار له أثر ولا شاهد عليه فيا أعلم و كانهم اقتفوا في ذلك أثر العامة ، وعن مجمع البرهان نحوه ، مع أنه نسبه في مجمع البرهان الحوه ، مع أنه نسبه في مجمع البرهان الم أنه مشهور بين عامة العامة و الخاصة ، فيكون قرينة على إرادة المتأخرين .

وحبجتهم على ذلك كما قيل إن العدالة لغة الاستقامة وعدم الميل إلى جانب أصلا فان الفسق ميل عن الحق والعربق المستقيم ، وموضوعات الألفاظ برجع فيها إلى اللغة والعرف ، فلابد أن يكون في الواقع استقامة ، لأن الألفاظ أساي المعاني الواقعية لا ما بست شرعاً أو ظهر عرفا ، إذ ذلك خارج عن معنى اللفظ جزما ، فيث صارت العدالة شرطاً فلابد من ثبوتها والعلم بها ، لأن الشك في الشرط بقتضي الشك في المشروط ، فقتضى ذلك العلم بعدم الميل بحسب نفس الأمر ، ولا يحصل ذلك إلا بالمعاشرة الباطنية فقتضى ذلك العلم من ملاحظة حاله الوثوق والاطمئنان بأنه لا يميسل ، وهو معنى الملكة والهيئة الواسخة ، وكذلك الحال في لفظ الفاسق ، وهو أمر معروف مشاهد في كثير

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . ١ \_ منأبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧

من الناس بالنسبة إلى بعض المعاصي كالزنا بالأم واللواط بالولد ونحو ذلك وإن كانت مراتبهم في ذلك ونحوه متفاوتة ، فنهم من له ملكة في البعض ومنهم من له ملكة في الجيم ، فلا يمكن حينتذ للانسان أنه يعلم عدالة شخص حتى يعلم أنه له ملكة يعسر عليه مخالفة مقتضاها بالنسبة إلى جميع المعاصي ، ولا يكون ذلك إلا باختبار الباطني وتقبع الآثار جتى تطمئن نفسه بحصولها في الجميع ، كما في الحكم بسائر الملكات من السكوم والشجاعة ونحوهما ، وربما ادعى بمضهم أنه يمكن ودكلام أكثر المتقدمين إلى ذلك ، كما أنه حسل الأخبار على إرادة تتبع الآثار المطلعة على اللكة ، سيا مسيحة ابن أبي يمفور ، فان هذه الأشياء المذَّ كورة فيها غالبًا توصل إلى الحمثنان النفس بالملكة .

اسكنه كا ترى في غاية الصمف ، بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة شخص أبداً إلا في مثل المقدس الأردبيلي والسيد هاشم على ما ينقل من أحوالها، بل ولا فيها، فانه أي نفس تطمئن بأنها كان يمسر عليها كل معصية ظاهرة وبأطنة ، كلا إن ذلك لبهتان وافتراه، بل الانسان من نفسه لا يمرف كثيراً من ذلك، ومن العجيب تنزيل صحيحة ابن أبي يعفور على الاطمئنان في حصول الملكة فيجيع الماصي بواسطة اجتناب المذكور فيها منها التي هي بالنسبة اليه في جنب العدم ، وكيف يعرف الشخص ببعض أحواله ، مع أنا نرى بالميان تفاوت الناس أجع في ذلك ، فكم من شخص تراه في غاية الورع متى قهر بشيء أخذ يحتال ويرتكب ما لا يرتكبه غيره من الحرمات في قهر من قهره ، كما نرى ذلك كثيراً في أهل الأنفة والأنفس الأبية ، وآخر متى أصابه ذل ولو حقيراً ارتكب من الأمور العظيمة التي تستقر بها نفسه ما لا يفعله أعظم الفساق ، بل أغلب الناس كـذلك وإن كانت أحوالم فيه مختلفة ، فمنهم بالنسبة إلى ماله ، ومنهم بالنسبة إلى عرضه ، ومنهم بالنسبة إلى أتباعه وأصحابه ، فدعوى أنه بمجرد الخلطة على جملة من أحواله يحصل الجزم والاطمئنان بأنه في سائر للعاصي ظاهرها وباطنها ماعرض

له مقتضاها وما لم يعرض له ملكة يعسر عليه مخالفتها مقطوع بفسادها .

وكيف وقد سئل الأردبيلي على ما نقل ما تقول لو جاءت امرأة لابسة أحسن الزينة متطيبة بأحسن الطيب وكانت في غاية الجال وأرادت الأمر القبيح منك فاستعاذ بالله من أن يبتلي بذلك ، ولم يستطع أن يزكي نفسه ، فمن الواضح فساد ذلك كله سما بالنسبة إلى حال كثير من رواة الأخبار ، وإن قلنا بكون التزكية من الظنون الاجتهادية اكن دعوي حصول الظرب بالملكة العامة اسائر المعاصي كندب وافتراء وغيرها بمجرد نقل بمض أحواله كما ترى ، ومراعاة الأخبار تقضى بأن العدالة أمرها سهل كما بنبي. عنه الحث على الجماعة سفراً وحضراً ، وقولم : إذا مات الامام أو أحدث قدم شخص آخر بمن خلفه ، على أن أمر العدالة محتاج اليه في كثير من الأشياء كالطلاق والديون والوصايا وسائر الماملات ، وهي على هذا الفرض في غايه الندرة ، بل لا يخلو من العسر والحرج قطعاً ، بل ظاهر الرواية (١) التي هي مستندهم خلافه ، لقوله الملك فيها : ﴿ سَاتُرَا لَمُيُوبُهُ وَأَنْ يَكُونُ مَمْرُوفًا بِالسَّرُ وَالْعَفَافُ وَإِذَا سَئُلُ عَنْهُ قَيلَ لا نَعْلَم منه إلا خيراً ﴾ خصوصاً مع ملاحظة لفظ الستر ، بل قد يقطع بعدم وجود الملكة في أكثر أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ، ولذلك صدر منهم ما صدر من ترك الاثم، بالمعروف والنهي عن المنكر وكتمان الشهادة ، حتى ورد أنهم كلهم دخلهم شك عدا المقداد وأبي ذر وسلمان وعمار، واحبال زوالها عنهم بمجرد موت النبي (صلى الله عليه وآله) مستبعد جداً كما في سائر أهل الملكات ، إذ الظاهر أن الملكة على تقدير زوالها إنما تزول بالتدريج لا دفعة كما اتفق لهم ، فتأمل .

مضافًا إلى أن الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤١ - من كتاب الشهادات - الحديث ١

ورجوعها بمجرد التوبة ينافي كونها ملكة ، واحتمال أن المراد الملكة مع عدم وقوع أحد الكبائر خلاف ظاهر تعريفهم من أنها عبارة عن الملكة الباعثة على ذلك ، ولاريب أن اتفاق وقوع السكبيرة لا يرفع أصل الملكة ، وإرادة أنه يرتفع الحكم مها بدفعها حكمهم بمودها بمجرد التوبة من غير حاجة إلى تجديد الاختبار .

ودعوى أن ذلك أمر تعبدي شرعي الاجماع ، وإلا فلا مجتاج الاختبار الهلكة نعم مجتاج إلى زمان يعرف منه الندم ، وقد يظهر ذلك في أيسر زمان ، يدفعها أن الثابت من الشارع أنه بفعل ذلك يكون فاسقاً لا عدلاً غير مقبول الشهادة مثلاً كما هو مقتضى التعريف ، وكون الشأن فيها كالشأن في السكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن يقتضي عدم ارتفاعها بذلك ، كالا يرتفع الحكم بكونه شجاعاً وكريماً بعد حصول الملكة.

وأيضاً قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل لعدم حصول التعارض ، لكون المعدل لا يعلم والجارح عالم ، ومن لا يعلم ليس حجة على من علم ، ولو كان من باب اللكة لكان من باب التعارض ، لأن المعدل يخبر عن الملكة والآخر يخبر عن عدمها ، بل عن ملكة الفسق ، اللهم إلا أن أهل الملكة ينفون الحكم بمقتضاها بمجرد وقوع السكبيرة مثلاً وإن لم تذهب الملكة ، فلا يكون تعارضاً بينها ، إذ قد بكون الجارح اطلع على فعل كبيرة ولا بنافي ذلك إخبار العدل بحصول الملكة ، نعم لو كان الجرح بما يرفع الملكة التعارض ، فتأمل جيداً .

ومع ذلك كله فلم يتضح انا ما أرادوا بحجتهم السابقة ، أما أولاً فلا أن تد بينا أن المدالة لها حقيقة شرعية ، وثانياً لوقلنا ببقائها على المفي اللغوي فالظاهر بل المقطوع به عدم إرادته هنا ، لكون الاستقامة والاستواء حقيقة في الحسي ، فلابد أن يراد بها هنا معنى مجازي ، وكونه عدم الميل الذي يلزمه الملكة ليس بأولى من عدم الحراف الظاهر واعوجاجه .

والمناقشة في جميع ما ذكرنا أو أكثره بأنها وإنكانت هي الملكة لسكن الطريق البها حسن الظاهر يدفعها وضوح منعها إن أريد حصول الاطمئنان من الطريق المزبور بحصولها ، لما عرفت من أن حسن الظاهر باستقراه بعض أحوال الشخص لا يغيد الاطمئنان بحصول الملكة في الجيع بل البعض ، ورجوع النزاع لفظياً إن أريد كونه طريقاً تعبدياً ، ولا فائدة حينتذ في ذكرها واشتراطها ، بل فيه إيهام خلاف المراد .

كالمنافشة فيه أيضاً بأن قضية كونها حسن الظاهر عدم انقداحها بوقوع الكبيرة تستراً ، ولعله الظاهر من بعضهم حيث قال : إن العادل هو الذي يستر عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراه ذلك من عثراته وعيوبه ، لا أنه الذي يكون لا عيب له ولا عثرة ، نعم لابد أن لا يظهر منه ذلك ، فينثذ إذا صدر منه باطنا يجب إخفاؤه بحيث لوأظهره مظهر يصير قاسقاً ، لحرمة الفيبة وإشاعة الفاحشة ووجوب ستر العورة ، مضافاً إلى حرمة التجسس ، قال الله تعالى (١) : « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً وقال (٢) : « الذين يخبون » إلى آخره ، والأخبار الدالة على التحريم وشدة المحرمة والعقوبات الشديدة متواترة ، مضافاً إلى إجماع المسلمين بل بداهة الدين ، فينثذ إذا صدر من أحد ذلك وجب الحكم بتفسيقه ، وهو ظاهر في أن حسن الظاهر لا يقدح فيه وقوع السكبيرة بالهنا متستراً بحيث يحرم على أحد أن يخبر عنه بذلك ، فينبغي أن يكون عدلاً عند هذا المطلع فضلاً عن غيره ، لعدم انقداح حسن الظاهر ،

بل قضيته عدم ثبوت الجرح أبداً ، وإلا ينني حسن الظاهر ، وحينئذ يكون من باب التمارض بينه وبين المدل ، فلا ممنى لتقديم قوله على قول المعدل ، وأيضاً لو كان ذلك قدحاً فى حسن الظاهر لم يكن لاعادة ذلك بصدور التوبة منه معنى .

<sup>(</sup>٩) سورة الحجرات \_ الآية ١٦

<sup>(</sup>٧) سورة النور \_ الآية ١٨

إذ يدفعها أيضاً ظهور إرادة القائلين بأن المدالة حسن الظاهر اشتراط ذلك بعدم وقوع الكبيرة منه مع ذلك وإن أطلقوا ، فيكون العدالة منهم حسن الظاهر مع عدم وقوع الكبيرة معه ولو باطناً .

أو يقال إن المدالة عندهم كما يؤمي اليه كلام ابن إدريس وغيره عبارة عرب اجتناب جميع الكبائر التي منها الاصرار على الصغائر واقماً سوا. كان ذلك عن ملكة أو كان بمضها عنها والآخر عن مجرد اتفاق ، لسكن الطربق إلى الحكم بكون الرجل مجتنباً للكبائر حسن الظاهر على حسب ما يستفاد من الأخبار ، فيكون هي في الواقع ذلك وإن كان الجكم بتحققها شرعياً ، فمن الحلم حينتذ على وقوع كبيرة من شخص ولو متستراً ذهبت عدالته ، ولا يجوز له أن يصلي خلفه ، إذ حسن الظاهر غير مثمر بعد الاطلاع على انتفائها، إذ الفرض أنها عبارة عن اجتناب الكبائر واقعاً، ولا ينافي ذلك كونه يحرم على المطلع أن يتكلم لمكان كونه غيبة ، نعم لو دعي إلى الشهادة في مقام الجرح وجب عليه أن يشهد اللاجماع على جوازها في مثل هذا المقام ، وتنقدح حيثثذ أصل المدالة وإن كان صدور المصية منه على وجه التستر مجيث لا ينافي حسن الظاهر قطمًا ، ومن ذلك يظهر حينتذ وجه تقديم الجرح على التعديل ، لكون المدل يثبت حسن الظاهر والجارح لا ينفيه ، بل يقول : إني اطلعت منه على ما يذهب العدالة وإن بقي حسن ظاهره .

فقول الأصحاب المدالة حسن الظاهر لا يخلو من مسامحة ، إذ حسن الظاهر ُ نفسه ليس بعدالة ، بل العدالة غيره ، وهو طريق اليها ، وليست هي الملكة كما يقوله المتأخرون، فتأمل جيداً .

ودعوى أن الملكة عندهم هي هذه القوة التي انتظم بها حسن الظاهر ؛ إذ حسن الظاهر لا يكون إلا عن ملكة وقوة يصدر عنها واضحة المنع أولاً ، والفساد ثانياً ، ضرورة كثرة وقوع ملكة التدليس، على أن حسن الظاهر قد يكون لا عن ملكة بل عبرد اتفاق ، بل لا معنى لاشتراط الملكة حينئذ بالتقرير للتقدم، بل هو فى الحقيقة رجوع القول بحسن الظاهر، كما هو واضح .

فظهر لك من ذلك كله مجمدالله شدة ضعف القول بأنها الملكة ، بل لعله مساور في الضعف القول الأول فيها ، وقد سحمت أن الخراساني اعترف بعسدم الشاهد له في النصوص فتاوى القدماه من أصحابنا ، وأنه افتفوا به أثر العامة ، وبأنه لاشاهد له في النصوص أصلا ، ولعله كذلك ، والصحيحة (١) التي هي أسسد ما ورد في أمن العدالة قد عرفت أنه لا دلالة فيها على القول بالملكة بوجه من الوجوه ، مع أنها على اختلاف متنها قد اشتملت على ما لا يقدح في العدالة إجماعا كحضور الجماعة ، ومن هنا احتمل بعضهم أن يراد بها كون الرجل معروف العدالة بين المسلمين حتى تصير شهادته حجة لكل من احتاج منهم ، ومتلقاة بالقبول ، ودلت أيضا على أن حضور الجماعة واجب ، وأنه يحرق بيت من لم يحضرها ، ولعل المراد من لم يحضرها رغبة عنها مع وجود إمام المسلمين (عليه السلام) ، فإن ذلك قد يؤدي إلى السكفر ، والأمن سهل .

لكن قد يناقش الخراساني بأن في بعض النصوص إشارة إلى اعتبار الملكة فى المدالة كالخبرالروي (٢) عن تفسير العسكري عن علي بن الحسين (ع) واحتجاج الطبرسي عن الرضا عنه (عليها السلام) قال: ﴿ إذا رأ يتم الرجل قد حسن همته ومنبته وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويداً لا يغرنكم ، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف قيمته ( بنيته خ ل ) فنصب الدين نخا لما ، فهو لا يزال يخيل الناس بظاهره ، فان تمكن من حرام اقتحمه ، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحوام

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ إ

فرويداً لا يغرنكم ، فإن شهوات الحلق مختلفة ، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كُثر ويحمل نفسه على شوها، قبيحة يأتي منها محرماً ، فاذا وجدتموه يعف عن ذلك فرو بداً لا يفرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله ، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لايرجم إلى عقل متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله ، وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يفرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو بكون مع عقله على هواه ، وكيف محبته للراماسات الباطلة وزهده فيها ، فان في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا ، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة الحلة ، فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة \_ إلى أن قال \_ : ولكن الرجل كل الرجل نسم الرجل هو الذي جمل هواه تبعاً لأمر الله ، وقواه مبذولة في رضى الله ، برى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل - إلى أن قال - : فذلكم الرجل نهم الرجل، فيه فتمسكوا، وبسنته فاقتدوا، وإلى ربكم به فتوسلوا، فانه لا ترد له دعوة ، ولا تخيب له طلبته ، إلا أنه \_ مع كونه غير معلوم السند ، ومروياً في غير الكتب الأربعة ، ومحتملاً للتعريض به إلى أناس خاصين كالأول والثاني وأصحابهما وقاصراً عن ممارضة غيره من الأخبار الكتفية بحسن الظاهر حتى على مذهب الخصم قال في الوسائل : إنه بيان لأعلى مراتب المدالة لا لأدناها ، بل قال : إنه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الأحكام الدينية ، كما هو ظاهر ، لا بامام الجاعة والشاهد وهو جيد جداً .

بقي الكلام في منافيات المروة فني الذخيرة والكفاية دعوى الشهرة على اعتبارها في عدالة الشاهد والامام ، بل عن الماحوزية نقل حكاية الاجماع على ذلك ، وعن جمع البرهان أنه احتمل الاجماع على اعتبارها في غير مستحق الزكاة والحنس ، بل فى الذخيرة أيضاً وظاهر المفاتيح أن المشهور جملها جزء في مفهوم المدالة ، وكيف كان فلا أعرف

له حجة على شيء من ذلك سوى قول الكاظم (عليه السلام) في حديث هشام (١): 
لا لا دين لمن لا مروة له ، ولا مرة لمن لاعقل له » وخبر عثمان بن سماعة (٣) المتقدم في علامات المؤمن ( من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غببته ، وكلت مروته ، وظهر عدله ، ووجب أخوته » بل وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يمفور (٣): ( وأن يكون ساتراً الهيوبه » إذ مناني المروة عيب ، لأن مخالفتها إما لخبل أو نقصان عقل أو قلة مبالات أو حياء ، وعلى كل حال فلا ثقة بقوله ولا بفعله ، وقد قالوا (عليهم السلام) (٤): ( الحياء من الايمان ، ولا إيمان لمن لاحياء له » بل وربما يشير إلى ذلك حديث البرذون حيث قال: ( لا أقبل شهادته لأتي رأيته يركض على برذون» بل ربما ادعي ملازمتها للتقوى .

لَكُن الجَمِيع كما ترى ، بل لا يخنى على المتأمل في الأخبار المتقدمة أنها لامدخلية لها في المدالة حيث لم تذكر في شيء منها ، ودعوى التلازم بينها وبين التقوى ممنوعة أشد المنع ، فان أولياء الله يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة ، نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصات عقل فاعلها ، كما إذا لبس الفقيه مثلاً لباس أقبح الجند من غيرداع إلى ذلك ، بل قد يقال : إنها محرمة حينئذ بالعارض ، الأمر

<sup>(</sup>۱) أصول الكانى ج ، ص ١٩ \_ الطبع الجديد \_ الحديث ١٧ من كتاب المقل والجهل

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٥ وهو خبر عثمان عن سماعة كما تقدم في الرقم (٥) من ص ١٩٠٠ و بأتى في الرقم (١) من ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الرسائل - الباب - ١٤ - من كتاب الشهادات - الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الرسائل ـ الباب ـ . ٩٩٠ ـ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج

بحفظ المرض وما فى حديث سماعة (١) من قوله (عليه السلام) : ﴿ كُلَّتُ مروته ﴾ ليس المراد منها ما هي عندهم قطعاً ، وإجماع الماحوزية غير ثابت ، بل نقل عنه نفسه أنه قال : ليس يبعد عدم اعتبارها ، لأنه مخالفة العادة لا الشرع ، وهوظاهر في عدم ثبوت الاجماع عنده ، بل ووي أنه (صلى الله عليه وآله) كان بركب الحلو العاري ، ويودف خلفه (٢) وأنه كان يأكل ماشياً إلى الصلاة بمجمع من الناس في المسجد (٣) وأنه كان يحلب الشاة (٤) وغو ذلك ، مع أنه ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم مناف المروة بالمعنى الذي ذكروه ، مثل ما ورد (٥) في رقع جبته حتى استحيى من راقعها .

و كان الذي دعاهم إلى اعتبار المروة وجودها في بعض أخبار ، لسكن من المعلوم أنها ليست بالمعنى الذي ذكروه ، بل هو كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) جواب سؤال جويرية (٦) عن الشرف والمعقل والمروة : « وأما المروة قاصلاح الميشة ، وروي (٧) عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): « ستة من المروة ، ثلاثة منها في الحضر ، وثلاثة منها في السفر ، فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن وعمارة المسجد واتخاذ الاخوان ، وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ١٩ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٥

<sup>(</sup>٣) البحار - ج ٩٦ ص ٩٨٥ المطبوعة عام ١٩٧٩ ـ باب مكارم أخلاق الذي (ص) الرقم ١٩٩٦ ـ المعارم أخلاق الذي الذي الرقم ١٩٩٦ ـ المعارم أخلاق الذي الرقم ١٩٩١ ـ المعارم أخلاق الذي الرقم ١٩٩١ ـ المعارم أخلاق الذي المعارض الرقم ١٩٩١ ـ المعارض المعار

٣١) البحار .. ج ١٨ ص ٩١٧ و ٩٩٨ من طبعة الكمباني كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٤) البحاد - ج ٢ ص ٢٣٨ المطبوعة عام ١٧٧٩ باب مكارم أخلاق الني(س)

<sup>(</sup>٥) البحار - ج ١٤ ص ٨٧٧ من طبعة الكمبانى

<sup>(</sup>٣) روضة الكاني ص ٢٤١ الرقم ١٣٣ المطبوعة عام ١٢٧٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب آداب السفر \_ الحديث ١٧ من كتاب المعج

الحالق والمزاح في غير معاصي الله ، وعن الصادق (عليه السلام) (١) « المروة والله أن يضع الرجل خوانه بفناه داره ، والمروة مروتان ، مروة في الحضر ، ومروة في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ، ولزوم المساجد ، والشي بين الاخوان في الحوائج ، والنعمة ترى على الحادم تسر الصدبق وتكبت العدو ، وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله ، وكتانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك ، وكثرة الزاح في غير ما يسخط الله ، إلى غير ذلك .

والمروة بهذا المعنى غير ما ذكره الأصحاب قطعاً ، على أنه لا دلالة فيها على اعتبارها في العدالة ، بل لعل بعض ما يخالف المروة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب بما يؤكد العدالة وإن كان من المنكرات عرفا ، كا أن بعضه بما يستلزم الطعن في عرض الرجل بما ينحل إلى محرم ، على أن الأول يمكن دعوى اشتراطه في الشهادة لا أخذه في العدالة ، إلا أن يكون يخصل منه عدم الاطمئنان بمبالاته في الدين ، وينقدح حسن ظاهره ، واحتمال أن العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها ينبغي أن يعتبر لاصالة عدم تحقق الشرط بدونه يدفعه أن الأخبار أظهرت مايراد منها ، مع أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نني اعتبار أم زائد فيها ، ودعوى أن الاحتياط قاض به يدفعها أن الاحتياط غير منضبط ، فقد يكون فيه ، وقد يكون في عدمه ، كماني العدالة بدفعها أن الاحتياط غير منضبط ، فقد يكون فيه ، وقد يكون في عدمه ، كماني العدالة

نعم قد يقال : إن منافيات المروة منافية لمعنى العدالة التي هي الاستواه والاستقامة ، فاذا كان الرجل بحيث لا يبالي بشيء من الأشياء المنكرة عرفاً فلا ريب في عدم استقامته ، مؤيداً بمسا عساه يؤمي اليه بعض النصوص في المروة وإن لم تكن صريحة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب ، بل قد يقال : إن منافاتها تورث شكاً في دلالة

<sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب آداب السفر ـ الحديث ، منكتاب الحيج الجواهر ـ ٣٨

حسن الظاهر على الملكة أو على حسن غيره مما لم يظهر منه ، ضرورة كون المراد منه ما هو منكر في العادة ، ومستقبح فيها من دون ملاحظة مصلحة يحسن بها ، كا في بعض الأمور الواقعة من بعض الأولياء التي لا قبح فيها في العادة مع العلم بوجهها ، نحوما وقع من أمير المؤمنين (عليه السلام) من ترقيع المدرعة والمداقة في المعاملة على الشيء اليسير وغير ذلك .

ثم إن الظاهر إرادة الخلق في منافيات المروة القادحــة في المدالة كما يشير اليه كلام ثاني الشهيدين ، لا أن اتفاق وقوع النادر قادح ، وليس هو أعظم من الصغيرة . وأما الاصرار على الصغائر فهو مبني على أن الماصي صغائر وكبائر كما هو الشهور ، بل في منتاح الكرامة نسبته إلى المتأخرين قاطبة ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى العلماه مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، كالصيمري عند تفسيرالكبيرة بكل ما توعد الله عليه النسار ناسبًا له إلى الأصحاب ، وإن كان التحقيق أنه لا يلتفت إلى دعوى الاجماع في المقام ، لأن القول بأن كل معصية كبيرة وأنه لا صغيرة قول معروف بين الأصحاب محكي عن المفيد والقاضي والتتى والشيخ في العدة في البحث عن حجية خبر الواحد فاسباً له إلى الأصحاب ، كالطبرسي في مجم البيان حيث قال : ﴿ قَالُوا : الماصي كلها كيائر ، لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنما يكون صغيرًا بالاضافة إلى ماهوأكبر، ويستحق العقاب عليه أكثر ، وأبلغ منه مافي السرائر حيث أنه بعد أن ذكر كلام الشيخ في البسوط الظاهر في أن الذنوب على قسمين صفائر وكبائر ، قال : ﴿ هذا القول لم يذهب اليه (رحمالله) إلا في هذا الكتاب ، ولا ذهب اليه أحد من أصحابنا ، لأنه لاصفائر عندنا في الماصي إلا بالاضافة إلى غيرها ، . وإن كان الأقوى ما ذكرناه أولاً لظاهر قوله تعالى (١) : ﴿ إِنْ تَجْتُنْبُوا كِبَائُرُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء \_ الآية ٢٠

ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » والأخبار ، كصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة ، والحسن بن محبوب الآتية (١) في تعدداد السكبائر ، ومحد بن مسلم (٧) الفائلة إن السكبائر سبع ، وأبي بصير (٣) وروا بتي الحلبي (٤) في الآية المتقدمة ، وعباد النواه (٥) وحسنة عبيد بن زرارة (٦) وخبر مسعدة بن صدقة (٧) وخبر عبد العظيم بن عبدالله الحسيني (٨) الذي تسمعه إن شاه الله في تعدداد السكبائر ، مضافا إلى الحبر « إن الأعمال الصالحة تكفر الصفائر » وفي آخر (٩) « من اجتنب السكبائر كفر الله تعالى عنه جميع ذنو به ، وذلك قول الله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » إلى آخره ، وفي آخر (١٠) « عن الكبائر تدخل في قوله تعالى : يغفر ما دون ذلك لمن يشاه ، قال : نعم ذلك اليه » وغير ذلك ، بل يمكن دعوى تواتر الأخبار بما يستفاد منه ما ذكرنا ، هذا .

مع اعتضادها بالشهرة ، على أنه لو كان جميع الذنوب كبائر لم يحصل عدل في أغلب الناس بلسائرهم ، ضرورة أنه لا ينفك أحد عن مواقعة بعض المعاصي ، والعدالة معتاج اليها الناس فى أكثر أمورهم من عبادات ومعاملات ، وفتح باب التوبة المقدور عليها في كل وقت وحين غير مجد بعد الاحتياج إلى الاختبار ، إذ التحقيق أنه لا تقبل عليها في كل وقت وحين غير مجد بعد الاحتياج إلى الاختبار ، إذ التحقيق أنه لا تقبل عليها في كل و (٣) و (٣) و (١) و (١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٤٤ ــ منأ بو اب جهاد النفس ــ الحديث ٧ والباب ه٤ منها ــ الحديث ٧٠٠ من كتاب الجياد

<sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٤ من كتاب الجهاد (١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٧ من كتاب الجهاد

بمجرد قوله تبت من دون معرفة الندم الباطني منه ، بل ربما قيل بتعذر العزم على عدم المعاودة المتوقفة عليه التوبة أو تعسره وإن كان فيه منع واضح ، ضرورة نعي الله عن جميع المعاصي .

بل قد يقال: إنا نمنع فلة وجود المدل بالمنى المذكور، فإن الظن الفالب من حبة مراعاة أحوال الناس في أنه لا يسلم أحد منهم من وقوع الصغيرة ظن إجمالي، وإلا فليس في غالب أحوالنا في جميع الأوقات نعلم أن الشخص الذي ظاهره الستر والعفاف واجتناب الكبائر وقعت منه صغيرة لا نعلم منه أنه تاب عنها أو لا، كلا إن ذلك ممنوع، بل قد يحصل الظن بعدمه في كثير من الناس.

على أنه يمكن أن يقال كون الذنوب كلها كبائر لا يقضي بأنها كلها قادحة في المدالة ، إذ لا دليل على ذلك ، بل القادح فيها الأكبر من المعاصي ، وأما غير الأكبر مغروفا فلا يقدح إلا مع الاصرار ، لأن المدالة المستفادة من الأخبار هي كون الرجل معروفا بالستر والمعاف مجتنباً للمعاصي العظيمة حسن الظاهر إذا سئل عنه في محلته قيل لا نعلم منه إلا خيراً ، وهذا لا يقدح فيه وقوع بعض الذنوب التي ليست بتلك المكانة إلا مع الاصرار عليها ، ويرشد إلى هذا أن أهل القول الأول ما دعاهم إلى كون المدالة اجتناب السكبائر مع عدم الاصرار على الصفائر أنه عندهم المعاصي تنقسم إلى قسمين إذ من الواضح أن هذا لا يلزم منه ذلك ولا وقوعها مكفرة ، قانه لا تلازم بين كونها مكفرة وعدم قدحها في المدالة ، بل مكفرة وعدم قدحها في المدالة ، قانه قد يكون استحقاق المقاب قادحاً في المدالة ، بل الذي دعاهم إلى ذلك هو ظواهر الأخبار الدالة على أن المدالة لا يقدح فيها مثل ذلك وهو بعينه المداعي لأو لئك إن كانت المعاصي عندهم كالها كبائر ،

نعم كلام ابن إدريس بناني ذلك ، لظهوره فيأن فاعل الصفيرة لا يحكم بعدالته حتى يتوب ، لكنه ليس هو حجة على غيره ، مع احبال أنه ذكره في الرد على الشيخ

لبيان أن التوبة علاج له ، وما في رواية ابن أبي يعفور « ويعرف باجتناب الكبائر » لا ينافي ذلك ، لأن المراد بالكبائر هنا قطعاً غير ذلك المعنى ، لوصفه الكبائر فيها بالتي أوعد الله عليها النار من شرب الحمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك من المعاصي ، وهو الأكبر ، وليس قولنا إن المعاصي كلها كبائر يوجب حمل هذا اللفظ على ذلك ولو مع القرينة الصارفة ، كما أن جمل الوصف موضحاً ليس بأولى من جمله مخصصاً ، وعود النزاع الفظياً على هذا التقدير نلتزمه إن كانت ثمرته منحصرة في ذلك ، مع أن الظاهر عدم الانحصار .

بل قد يقال: إن أهل هذا القول لا ينافيهم القول بالتكفير ، لأن المراد بكون الكل كبائر عندهم من جهة القبح واستحقاق العقاب ، خلافا للمعتزلة ، فانه يظهر من المنقول عنهم أنه لا يحسن المؤاخذة على الصفائر مع اجتناب الكبائر ، ويرشد إلى هذا قوله في مجمع البيان في العبارة السابقة : « إن المعاصي كلها كبائر » من حيث القبح ، بل وقوله : « وإنما يكون صغيراً بالاضافة إلى ما هو أكبر ، ويستحق العقاب عليها أكثر » بل وقوله أيضاً بعد عبارته السابقة : « وهذان القولان متقاربان » مشيراً به إلى قول متقدم على القول الذي نسبه إلى أصحابنا هوأن الكبيرة كلا أوعد الله عز اسمه عليه في الآخرة عقاباً ، أو أوجب فيه في الدنيا حداً ، إذ لا يكونان متقاربين إلا مع إرادة استحقاق العقاب ، لأن الله قد أوعد على المعاصي كلها النار ، قال عز من يعص الله ورسوله » إلى آخره ، فتأمل .

وإن أبيت ذلك كله فقد يستدل لم ببعض الأخبار ، نحو ما دل (٣) على أن

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ١٨

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩٩ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٣ من كتاب الجهاد

كل مصية شديدة ، وفي بعضها (١) ولا تنظر إلى ما عصيت بل انظر إلى من عصيت ومادل (٣) على التحذير من استحقار الذنب معللاً بأنه قد يكون غضب الله فيه ، وغير ذلك ، وما يقال إن الاستحقار أمر زائد على الذنب فلمله بانضامه إلى ذلك يكون كبيرة فيه ما لا يخفى ، وبأن الله قد أوعد على سائر المعاصي النار ع وبأن أخبار الكبائر قد اختلفت اختلافا لا يرجى جمعه ، وبأن في ذلك إغراء للمكلف في فعل المعمية ، مضافا إلى إمكان إرادة الأكبر من الكبائر في الروايات كابؤمي إلى ذلك بعضها ، وفي الآية إنها إن اجتنبتم هذه الكبائر التي ذكر ناها في هذه السورة تكفر عنكم ما وقع منكم منها في الماضي كقوله تمالى (٣) : و قل الذين كفروا إن ينتهوا ينفر لهم ما قد سلف ، ومثله (٤) « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساه إلا ما قد سلف » .

وإن كان لا يخنى ما في الجميع ، واختلاف الأخبار غير قادح فيا علم منها جيمها من أن الذنوب فيها كبائر وصفائر ، على أن المعروف كون السكبيرة كل ذنب توعدالله عليه تمالى بالمذاب في كتابه العزيز ، بل في الرياض هوالذي عليه المشهور من أصحابنا بل عن بعضهم أنه لم يجد فيه قولا آخر كما عن الصيمري نسبته إلى أصحابنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، وعن الدروس والروض تعريفها بذلك ، لسكنه في الأول و أنها بدعوى الاجماع عليه ، وعن الدروس والروض تعريفها بذلك ، لسكنه في الأول و أنها عدت سبما ، وهي إلى السبعين أقرب » وفي الثاني و أنها إلى السبعائة أقرب » نعم في مفتاح السكرامة و قبل : إنها كل ذنب رتب عليه الشارع حدداً أو صرح فيه بالوعيد وقبل : هي كل معصية تؤذن بقلة اعتناه فاعلها بالدين ، وقبل : كما علمت حرمته بدليل

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - عن أبواب جهاد النفس - الحديث ٨ منكتاب الجهاد

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢٤ من أبواب جهاد النفس \_ من كتاب الجهاد

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال ـ الآية ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء \_ الآية ٢٧

قاطع، وقيل: كما توعد عليه توعداً شديداً في الكتاب أو السنة » وكا نه لم يعثر عليها لأحد من المعروفين من أصحابنا ، وإلا انسبه اليه ، وإن كان ظاهر قوله : « قيل » ينافيه ، اقضائه بالاطلاع على القائل احكن امله اطلع عليه من العامة .

وفي الحدائق قبل: إنها ما نعي عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله ﴿ إِنَّ عَتَنْبُوا ﴾ الآية ، ومنهم من أوكل أمرها إلى التعداد ، فمن بعضهم أنها سبع : الشرك وقتل النفس وقدف الحصنة وأكل مال اليقيم والزنا والفرار من الزحف والعقوق ، وبعض أنها تسع بزيادة السعر والالحاد في بيت الله أي الظلم فيه ، وآخر عشر بزيادة الربا ، وآخر اثنتي عشرة بزيادة شرب الحر والسرقة ، وآخر عشرون : السبع الأول والمواط والسحر والربا والفيبة والميين الفموس وشهادة الزور وشرب الحر واستحلال السكمة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعسد المجرة واليأس من روح الله سبحانه والأمن من مكرافة عز وجل ، وزاد بعضهم أربع عشرة أخر ، أكل الميتة والدم ولحم المغتزير وما أهل اغير الله به والمسحت والقبار والبخس في الكيل والوزن ومعونة والاشتغال بالملاهي والاصرار حقال -: وقد يعد أشياه أخر كالقيادة والديائة والغصب والمنيسة وقعليمة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصاً على رسول الله والمنع عليه وآله) وضرب المسلم بغير حق وكنان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة وتأخير الحجج عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق .

وعن العلامة الطباطبائي اختيار ما عليه المشهور من أن الكبائر هي المعاصي التي توعد الله سبحانه عليها النار مستندآ في ذلك إلى جملة من الأخبار ، وفيها الصحيح وغيره ، لسكن يظهر من المنقول عنه أنه عسم الوعيد بالنار إلى الصريح والضمني ، وأنه حصر الوارد في الكتاب في أربع وثلاثين ، منها أربع عشرة مما صرح فيها بخصوصها بالوعيد بالنار ،

الأول: الكفر بالله العظيم، لقوله تعالى (١): « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، وغير ذلك ، وهي كثيرة .

الثاني: الاضلال عن سبيل الله ، لقوله تعالى (٣): ﴿ ثَانِي عَطَفُهُ لِيضُلُّ عَنْ سَبِيلِ الله ، له في الدنيا خزي ، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ، وقوله تعالى (٣): ﴿ إِنَّ اللهُ مِنْ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتَ ثُم لَمْ يَتُوبُوا فَالهُمْ عَذَابُ جَهْمٌ ، ولَمُ عَذَابُ الحريق، ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتُ ثُم لَمْ يَتُوبُوا فَالهُمْ عَذَابُ جَهْمٌ ، ولَمُ عَذَابُ الحريق،

الثالث: الكذب على الله تعالى والافتراء عليه ، لقوله تعالى (٤) : ﴿ ويوم الفيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ، أليس في جهنم مثوى المتكبرين وقوله تعالى (٥) : ﴿ إِن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع في الدنيا ، ثم المينا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بمسا كانوا يكفرون ﴾ وفيه أنه ليس في الثانية ذكر النار .

الرابع: قتل النفس التي حرم الله قتلها، قال الله تعالى (٦): ﴿ وَمِن يَقِمَل . وْمَنَا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عذا با عظيما ﴾ وقال عز وجل (٧) : ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا أَنْفُسُكُم إِنْ الله كَانِ بَكُم رَحِياً ، وَمِن يَفْعَلُ ذَلِكُ عَدُواناً وظلماً فَسُوفَ نُصِلِيهِ نَاراً ، وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ .

الحنامس: الظلم، قال الله عز وجل (٨) ؛ ﴿ إِنَا أَعَتَدُنَا الطَّالَمِينَ نَارًا أَحَاطُ بَهِمُ سَرَادَقُهَا ، وإن يستغيثوا يفائوا بماء كالمهل يشوي الوجو ، بئس الشراب وساءت مرتفقا ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ١٥٩ (٢) سورة الحج - الآية ٩

<sup>(</sup>m) سورة البروج - الآية ١٠ (٤) سورة الزمر - الآية ١٨

<sup>(</sup>a) سورة يونس عليه السلام - الآية ٧٠ و ٧١ (٩) سورة النساء - الآية هه

<sup>(</sup>V) سورة النساء \_ الآية ٣٣ و ٣٤ ( ٨) سورة الكيف ـ الآية ٢٨

السادس: الركون إلى الظالمين ، قال الله تعالى (١): ﴿ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظلموا فتمسكم النار ﴾ .

السابع : الكبر ، لقوله تمالى (٢) : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين » .

الثامن : ترك الصلاة ، لقوله تعالى (٣) : ﴿ مَا سَلَّمُكُمْ فِي سَقَر ؟ قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴾ .

التاسع: المنع من الزكاة ، لقوله سبحانه (٤): ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنُرُونَ النَّهُ وَالْفَضَةُ وَلا يَنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى فار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لا نفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ، .

الماشر: التخلف عن الجهاد ، لقوله سبحانه (٥): ﴿ فَرَحَ الْخُلَفُونَ بَمُقَعَدُهُمْ خَلَافَ رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا : لا تنفروا في الحرقل : نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ﴾ .

الحادي عشر : الفرار من الزحف ، لقوله عز وجل (٦) : ﴿ وَمَنْ يُولِمُمْ يُومِئُكُ وَمِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ وَمَأُواهِ جَهُمُ وَبِئْسُ الْصَبِر ﴾ . ومأواه جهنم وبئس الصبر ﴾ .

الثاني عشر، أكل الرباء لقوله عز وجل (٧): • الله بن بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا

<sup>(</sup>١) سورة هود عليه السلام \_ الآبة ١٩٥ \_ (٧) سورة النحل \_ الآية ٢٣

 <sup>(</sup>٠) سورة التوبة \_ الآية ٨٨
 (٣) سورة الأنفال \_ الآية ٨٩

<sup>(</sup>٧) سورة القرة \_ الآية ٧٧٧

وأحل الله اليبع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأو لئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

الثالث عشر : أكل مال اليتيم ظلماً ، لقوله تمالى (١): ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بِطُونُهُمْ نَاراً وسيصلونَ سعيراً ﴾ .

الرابع عشر: الاسراف ، لقوله عزوجل(٢): ﴿ وَإِنْ الْسَرَفَيْنَ هُمُ صَحَابِ النَّارِ ﴾. وأما المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون النَّار فعي أربع عشرة :

الأول: كيمان ما أنزل الله ، لغوله عزوجل (٣) : ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يَكَتَمُونَ مَا أَنزَلَ الله مِن الكتاب ويشترون به ثَمْنَا قليلاً أو لئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم » .

الثاني: الاعراض عن ذكرالله عزوجل، لقوله عزوجل (١): ﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكُ مِنْ لَدُنَا ذَكُوا ﴾ من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وسساء لهم يوم القيامة حملاً ﴾ .

الثالث: الالحاد في بيت الله عز أسمه ، لقوله عز وجل (٥): ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فَيُهُ بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ﴾ .

الرابع: المنع من مساجد الله ، لقوله تعالى شأنه (٦): ﴿ وَمَنْ أَطْلَمْ عَنْ مَنْعُ مَسَاجِدُ اللهُ أَنْ يَدْكُر فَيْهَا اسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ، أُولَئْكُ مَا كَانْ لَهُمْ أَنْ يَدْحَلُوهَا إِلَّا خَالْفَيْنَ ، اللَّهُ أَنْ يَدْحَلُوهَا إِلَّا خَالْفَيْنَ ، وَلَمْ فَى الْآخِرة عَذَابَ عَظِيمٍ ﴾ .

الحامس : أَذْيَةَ وُسُولُ الله (صلى الله عليهُ وآله) ، لقوله تعالى (٧): ﴿ إِنَ الذِّينَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء \_ الآية ١٦ (٧) سورة المؤمن \_ الآية ٢٩

<sup>(</sup>w) و ر(r) سورة البقرة .. الآية ١٦٩ - ١٠٨

<sup>(</sup>٤) سورة طه \_ الآية ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ (٥) سورة الحج - الآية ٢٩

 <sup>(</sup>٧) سورة الاحراب \_ الآية ٧٠

يؤذون الله ورسوله لمنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذا بَا مهينًا ﴾ .

السادس: الاستهزاء بالمؤمنين ، لحقوله من وجل ( ١ ): ﴿ الله يه رون المعلومين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ، ولهم عذاب اليم ﴾ .

السابع والثامن: نقض العهد والعيين ، لقوله تعالى (٣): ﴿ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أو لئك لا خلاق لحم ، ولحم عذاب اليم ﴾ .

التاسع: قطع الرحم، قال الله تمالى (٣): ﴿ والذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أو لئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ وقال عز وجل (٤): ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطموا أرحامكم أو لئك الذين لعنهم الله ، فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ وفيه أن وأو لئك به في الأولى لم يعلم كونه إشارة إلى كل واحد من النقض والقطع والافساد ، والثانية مع ذلك لم تشتمل على وعيد بالعذاب ، إلا أن يقال إنه يفهم من اللعن وما بعده،

الماشر: المحاربة وقطع السبيل، قال الله تعالى(٥): ﴿ إِنَمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ بِحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُسْمُونُ فِي الأَرْضُ فَسَاداً أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ يَسْلُبُوا أَوْتَقَطّع أَيْدَيْهِم وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خَلَافَ أَوْ يَشْفُوا مِنَ الأَرْضُ ، ذَلِكُ لَمْ خَزِي فِي الدَّنْيَا ، ولهم في الآخرة عذاب من خلاف أَوْ يَنْفُوا مِنَ الأَرْضُ ، ذَلِكُ لَمْ خَزِي فِي الدَّنْيَا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ وفيه أنه قد يرجع ذلك إلى السكفر والوعيد على الأمرين مما .

الحادي عشر : الغناء ، لقوله تعالى (٦): ﴿ وَمِنْ النَّاسُ مِنْ يُشْتَرِي لِهُوا لَحْدَيْثُ لِللَّهِ عَلَى اللهُ بَغِيرِ عَلَمُ ويتخذها هزواً أوالئك لهم عذاب مهين ﴾

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ الآية . A . (٧) سورة آل عمران ـ الآبة ٧١

رم) سورة الرعد ـ الآية مه (٤) سورة محمد رص) ـ الآية ٢٤ و ٢٥

 <sup>(</sup>٠) سورة المائدة \_ الآية ٢٧
 (٣) سورة لقبان \_ الآية ٠

الثاني عشر : الزنا ، قال الله تمالى (١) : ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ يَلَقَ أَنْهُمَا ، يَضَاعِفُ لِهَا العَذَابِ يَوْمُ القيامَةُ ، ويخلد فيه مهانا ﴾ .

الثالث مشر : إشاعة الفاحشة ، قال تعالى (٣) : ﴿ إِنَ الذِّينَ يَحِبُونَ أَن تَشْيَعُ الفَاحِشَةَ فَي الذِّينَ آمَنُوا لَمْ عَذَابِ البِّمِ ﴾ .

الرابع عشر : قَدْفُ الْحَصْنَاتُ ، قال الله تمالى (٣) : ﴿ الذَّيْنَ يَرَمُونَ الْحَصْنَاتُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالِمُلّلُولَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّل

وأما المعاصي التي يستفاد من الكتاب العزيز وعيد النار عليها ضمناً ولزوماً فعي ستة :

الأول: الحكم بغير ما أنزل الله تمالى ، قال الله عز وجل (٤) : ﴿ وَمِنْ لَمْ يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ لَمْ يَعْلَمُ بِمَا أَنزِلَ اللهُ. فأو لثلث مم الكافرون ﴾ .

الثاني : اليأس من روح الله عز وجل ، قال الله تعالى (٠) : ﴿ وَلَا تَيَاسُوا مِنَ رُوحِ اللهِ إِلَّا القوم الكافرون ﴾ .

الثالث : ترك الحج ، قال الله تمالى (٦) : ﴿ وَلَهُ عَلَى الناسَ حَجَ الْبَيْتُ مِنَ الْمَالِمِينَ ﴾ .

الرابع : عقوق الوالدين ، قال الله تمالى (٧): ﴿ وبراً بوالدَّي ولم يجعلني جباراً شقيا ﴾ مع قوله تمالى (٨) : ﴿ وخاب كل جبار عنيد ، من وراثه جهنم ، وي. في من ماء صديد ﴾ وقوله تمالى (٩) : ﴿ فأما الذين شقوا فني النار لهم فيها زفير وشهيق ٩ .

<sup>(</sup>١) سورة فرقان \_ الآية ١٨ و ٦٩ ﴿ (٣) و (٣) سورة النور \_ الآية ١٨ - ٣٣

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة \_ الآية ٨٤ (٥) سورة يوسف عليه السلام - الآية ٨٧

<sup>(</sup>٩) سورة آل عران - الآية ١٩ و ٩٧ (٧) سورة مريم (ع) - الآية ٣٣

<sup>(</sup>A) سورة ابراهيم (ع) - الآية بها و ١٩ (٩) سورة هود (ع) - الآية ١٠٨

الحامس : الفتنة ، لقوله تعالى (١) : ﴿ وَالْفَتَّنَةُ أَشَّدُ مِنَ الْقَتَّلِ ﴾ .

السادس: السحر، قال الله تمالى (٢): ﴿ واتبعوا ما تتاوا الشياطين على ملك سليان ، وما كفر سليان و احكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما روت ، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المره وزوجه وماهم بضارين به من أحد إلا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » .

هذا جملة الكبائر المستنبطة من الكتاب العزيز بناءً على المختار في معنى الكبيرة وهي أربع وثلاثون ، وقال ( رحمه الله ) في أثناه كلامه : ﴿ إِنه قد يتعقب الوعيد في الآيات خصالاً شنى وأوصافا متعددة لا يعلم أنها للمجموع أو للا حاد ، فلذلك طوبنا ذكرها ، وكذلك الوعيد على المعصية والحطيئة والذنب والاثم وأمثالها ، وهذه أمور عامة ، وقد علمت أن الوعيد لا يقتضى كونها كبائر » انتهى .

وفيه أنه بناء على ماذكر من حصر الكبائر في هذا المدد يلزم أن يكون ماعداها صفائر ، وأنه لا يقدح في المدالة فعلها بل لابد من الاصر ار ، وبدونه تقع مكفرة لا عمتاج بالنسبة إلى رفع المقاب بها إلى توبة ، فمثل الاواط وشرب الخر وترك صوم يوم من شهر رمضان وشهادة الزور ونحو ذلك من الصفائر التي لا تقدح في عدالة ولا تحتاج إلى توبة ، بل تقع مكفرة ولا يثبت بها جرح ، وهو واضح الفساد ، وكيف يمكن الحكم بعدالة شخص قامت البينة على أنه لاط في غلام في زمان قبل زمان أداء الشهادة بيسير ، كما لا يخنى على المحالط لطريقة الشرع ، وإن شئت فانظر إلى كتب الرجال وما يقدحون به في عدالة الرجل ، على أن في رواية ابن أبي يمفور السابقة « أن تعرفوه

<sup>. (</sup>۱) و (۲) سورة البقرة ـ الآية ۱۸۷ ـ ۹۹

بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واللسان وتحوذلك » بل فى ذلك إغراء للناس فى كثير من المعاصي ، فانه قل من يجتنب من المعاصي من جبة استحقاق العقاب بعد معرفته أن لا عقاب عليه .

وأيضاً قد ورد في السنة في تعداد الكبائر ما ايس مذكوراً فيا حصره مع النص عليه فيها بأنه كبيرة ، وقوله ( عليه السلام ) (١) : ﴿ إِنْ الْكَبِيرَةُ كُلُّ مَا تُوعِدَاللَّهُ عَلَيْهَا النار » لا ينافيه ولو لسكونه ( عليه السلام ) يعلم كيف توعد الله عليها بالنار ، قصارى ما هناك نحن بحسب وصولنا ما وصلناكيف وعدالله عليه النار ، فنحكم بكونه كبيرة وإن لم نمرف كيف وعدالله عليه النار، فانظر إلى مافي حسنة عبيد بن زرارة (٧) لما سأله عليه عن الكبائر فقال : ﴿ هِن فِي كتاب على ( عليه السلام ) سبع \_ إلى أن قال .. : فقلت : فهن أكبر المعاصي ، قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ? قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ، فقال : أي شيء أول ما قلت لك ? قال : قلت : الكفر ، قال : فان تارك الصلاة كافر يمني من غير علة ، كيف أدخل ترك الصلاة في الكفر مع استحضاره ( عليه السلام ) لقوله تمالى (٣): « ماسلَكُم في سقر? قالوا : لم نك من المصلين » وأيضاً قد قالالله تعالى(؛) : «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الهيرالله به ... وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق ﴾ قانه إن أريد بالاشارة إلى الأخير أو كل واحد فقد حكم بالفسق ، واحبَّال إرادة الاصرار بميد، كاحمَّال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق، بل مجرد المصية أو من غير مجتنب الكبائر .

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسمائل ـ الباب ـ وي ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٢٤ ـ ؟ من كتاب الجهاد

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر \_ الآية جع و £٤ (٤) سورة الماجدة \_ الآية ع

17 5

وأيضاً قد ورد في السنة التوعد بالنار وأي توعد على كثير من الماسي ، و بناه على ما ذكر لا بد وأن يراد بها إما الاصرار عليها أو من غير مجتنب الكبائر ، وكله مخالف فلظاهر من غير دليل بدل عليه .

وأيضا فيها رواه عبد العظيم بن عبداقة الحسيني (٥) ذكر من جملة الكبائر شرب الحر معللاً فلك و بأن الله تعالى نعبى عنه كما نعبى عن عباهة الأوثان وترك الصلاة متعمداً أو شيئًا مما فرض الله ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ترك الصلاة متعمداً فقد برأ من فمة الله وفمة رسوله ( سلى الله عليه وآله ) قانظر كيف استدل على كونه كبيرة بما ورد من السنة .

وأيضا نقل الاجماع على أن الاصرار على الصغيرة من جملة الكبائر ، ودفع ذلك كله بأن المراد أن السكبيرة كما توعد الله عليها النار ، وبعض الأشياء الذي قام عليه الدلبل بنافيه جمل فلك ضابطاً ، ومن هنا توقف (رحمه الله) في الحكم بكبر بعض الأشياء الواردة في السنة مع عدم وخولها تحت هذا الضابط .

وأيضاً قوله (رحمه الله) أخيراً: إنه قد يتعقب الوعيد في الآيات خصالاً شتى وأوصافاً متعددة لا يعلم أنها للمجموع أو للا حاد فلذهك طوينا ذكرها فيه أنه إذا كان اجتناب السكبيرة شرطاً مثلا في تحقق العدالة وغيرها فلا يمكن الحسم بالعدالة حتى يعلم اجتناب السكبيرة ، ولا يكونى ذهك إلا باجتناب جميع ما تحتمل أنه كبيرة ، نعم لو قلنا إن فعل الكبيرة مانع من الحكم بالعدالة لاتجه القول بذلك ، لأنا لم نعلم أنها كبيرة ، ولعله قدس سره أراد الشك في الاندراج في التعريف ، فيتجه له حينتذ عدم إجراه حكم الكبيرة على مثله ، لكون المتيقن الأخير في الآية ، وغيره محل شك فيه .

واسكن على كلحال الرجوع في تفسير الكبيرة إلى ما ذكر ــ من أنها ما توحدالله عليها بالنار ، ورجوع ذلك إلى معرفتنا ، وأن للراد به كون ذلك للوعد في كتابه لا ما يشمل ما كان على لسان نبيه والأثَّمة ( عليهم الصلاة والسلام ) ، وإجراء الحكم من المدالة والتكفير ونحوذاك عليه ما يقطع الناظر المتأمل المارس لطريقة الشرع بفساهه ، فلابد إمامن القول بهذا التفسير وإيكال ذلك إلى معرفتهم (ع)كليشعر به جسنة عبيد ابن زرارة المتقدمة (١) ويتجه حينئذ مانقل عنابن عباس أنها إلى السبعالة أقرب منها إلى السبع ، وفي رواية إلى السبمين ، أو يراد به ولو على نسان النبي والأعة ( طبيهم الصلاة والسلام ) كما تشمر به رواية عبد العظيم بن عبدالله الحسيني ، أو يراد تعريف الأكبر من قوله: ﴿ فِي مَا تُوعِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَالنَّارِ ﴾ لا أنه تمريف مساور الكبائر كما يشمر به بعض الأخبار ، وفي بعض الروايات أنها سبم ، وعد منها ما توعدالله عليه النار ، وبذلك يتجه الجم بين الروايات .

ودعوى أن حصر الكبائز فيا ذكره العلامة للزبور لا يقتضي عسم انقداح المدالة بغيرها، وأنه لا بدوأن تقع غيرها مكفرة، إذ لمل العطلة يقدح فيها ما ليس بكبيرة ، وجميع الصفائر لا تقع مكفرة يدفعها غلهور أتفاق القائلين بأن الذنوب على قسمين صفائر وكبائر على هذين الأمرين ، نعم بعض من لم يقل بذلك كابن إهريس يظهر منه انقداح المدالة بالجميع ، وأنها محتاجة إلىالتوبة ، على أنه لا فائدة في هذه المتمجة في حصر السكبائر من دون حذين الأمرين ــ فانه ( رحمه الله ) قد ظهر منه بذل الجهد بما لم يسبقه اليه أحد حتى يظهر منه أنه استقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولاحظ جميع الأخبار للواردة في المقام وجميع ما تضمنته الروايات .. بعد حسدة الكرر في أربعين وما تضمنه الكتاب المزيز صريحاً وضمناً في أربع واللاثين ، واستشكل فيا تضمنته بعض

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من أبواب جهاد النفس \_ الحديث ، من كتاب الجهاد

الأخبار من جهة عدم موافقته لهذا الضابط، وما ذلك إلا ليرتب عليها أحكامًا جليلة كالمدالة والاحتياج إلى التوبة ونحو ذلك، وقد عرفت أن ذلك غير متضح الوجه . والذي يظهر أن الكبائر لم تثبت لها حقيقة شرعية ، بل هي باقية على معناها اللفوى ، والراد بها هنا كل معصية عظيمة في نفسها لا من جهة المعمى ، ويعرف ذلك إما من ورود الأخبار بأنه كبيرة ، والذي يحصل منها \_ بعد إلغاء مفهوم العدد في بعضها أو حمله على معنى لا ينافي المطلوب كالأكبرية ونحوها \_ أر بعون كما اعترف به العلامة المزبور ، ﴿ أَ ﴾ الكفر بالله ، «ب، إنكار ما أنزلالله تعالى «ج، اليأس من روح الله تمالى ﴿ دَ ﴾ الأمن من مكر الله ﴿ ﴿ ﴾ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء صلوات الله عليهم ، وعن رواية مطلق الكذب ﴿ وَ ﴾ المحاربة لأولياه الله ﴿ زَ ﴾ فتل النفس التي حرم الله وح، معونة الظالمين وط، الكبر دي، عقوق الوالدين «يا» قطيمة الرحم ديب، الفرار من الزحف ديج، التعرب بعد الهجرة ديد، السحر ديه، شهادة الزور ﴿ يُو ﴾ كتمان الشهادة ﴿ يَز ﴾ الممين الغموس ﴿ يُم ﴾ نقض العهد ﴿ يُط ﴾ تبديل الوصية ﴿ كُ ﴾ أكل مال اليتيم ظلماً ﴿ كَا﴾ أكل الربا بعد البينة ﴿ كُبِّ أَكُلُ المينة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله ﴿ كُج ﴾ أكل السحت ﴿ كَـد ﴾ الحيانة ﴿ كَه ﴾ الفلول وعن رواية مطلق السرقة ﴿ كُو ﴾ البخس في المكيال والميزان ﴿ كُنِ ۗ حبس الحقوق من غير عسر دكم، الاسراف والتبذير دكط، الاشتغال بالملامي دل، القار ولا، شرب الخرد لب، الفناه دلج؛ الزناد لد، اللواطد له، قذف المحصنات دلو، ترك الصلاة ﴿ لَوْ ﴾ منم الزِّكاة ﴿ لح ﴾ الاستخفاف بالحج ﴿ لط ﴾ ترك شيء مما فرض الله ﴿ مِ ﴾ الاصرار على الذنوب ، وإما بتوعد النار عليها في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمنًا كما تقدم، أو من غير توعد ولكن شدد على الفعل أو الترك تشديداً أعظم من

التوعد بالمار كالبراءة منه ولعنه وكونه كالزاني بأمه مثلاً ونحوذلك مما يعدلعظمته أزيد من التوعد بالمنار بعد فرض أنه معصية ، أوما بتي عظمته في أنفس أهل الشرع وإن لم نعتر على غير النهى عنه .

بل عن الأستاذ المعتبر الشيخ جعفر قدس سره أن الكبيرة ما عدَّه أهل الشرع كبيراً عظيا وإن لم يكن كبيراً في نفسه كسرقة ثوب بمن لا يجد غيره مع الحاجة ، والصغيرة ما لم يعدوه كسرقنه ممن يجد ، ويلزمه مخالفة كثير مما جاءت به الأخبار المعتبرة أنه كبيرة ، بل بعض ما توعد الله عليه بالنار ، على أنه إن أراد بأهل الشرع عامتهم فهم قد يستعظمون المعلوم أنه صغيرة في الشرع وبالمكس ، وإن أراد العلماه فكلامهم مضطرب في الكبيرة ، اللهم إلا أن يريد أن العلماء والأعوام يستعظمونه مع الففلة عن بحث الكبائر والصفائر ، لكنه على كل حال هو ضابط غير مضبوط ، فان الذنب قد يستعظم من جهة قلة وقوعه أو ترتب مفاسد أخر عليه ونحوه ، وقد لا يستغلم من جهة تعارفه ونحوه ،

فان قلت: إنه وارد عليك أيضاً ، قلت: إنا نأخذه بعد فقد ما يدل على عظمه من الكتاب والسنة وغيرها ، والفرق بيننا وبينه أنه يجعله ضابطاً حتى فيا ورد من الاخبار المعتبرة أنه كبيرة عظيمة ، ونحى نأخذه بعد فقد ذاك ، لا ن الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الا دلة أن يكون ذلك مأخوذاً عن صاحب دينهم ، فتأمل .

و يقرب مما ذكره شيخنا ما نقل عن بعضهم أنك إن أردت أن تعرف الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فان نقصت عن أقل مفاسدها فعي من الصفائر ، وإلا فمن الكبائر ، مثلا حبس الحصنة للزنا فيها أعظم مفسدة من القذف مع أنهم لم يعدوه من الكبائر ، وكذا دلالة الكفار

14 E

على عورات المسلمين ونحو ذلك بماينضي إلى القتل والسبي والنهب، فإن مفسدته أعظم من مفسدة الفرار من الزحف ، ومنه يخرج الوجه في كلامه ﴿ هِي إِلَى السَّبِمَاءُةُ أَفَّرُ بِ منها إلى السبع ﴾ وكا نه إلى ما ذكرناه أقرب ، لأنه لا يخرجه عرب معرفة عظم الذنب ، فتأمل .

وكيف كان فالاصرار من جملة الكبائر ، لوروده في بعض الأخبار (١) وفي مفتاح السكرامة فقل الاجماع عليه ، وعن التحرير ﴿ الاجماع على أنه إن داوم على الصفائر أو وقمت منه في أكثر الأحوال ردت شهادته ، وعن الذخيرة ﴿ لَا خَلَافِ في ذلك ﴾ والمنقول عن الصحاح والقاموس والنهاية الأثيرية ﴿ أَنِ الاصرار الاقامة على الشيء والملازمة والمداومة ﴾ وما سمعته عن التحرير من الاكثار إنـــ دخل في الاقامة والملازمة كان إصراراً ، وإلا كان قادحاً في الشهادة وإن لم بكن إصراراً لمكان الاجماع اسكن لا يمكن أخدد في المدالة بناه على ذلك إلا أن يكون ذلك مما ينافي التقوى أو يكون كبيرة يمكن استفادتها على الوجه الذي ذكرنا ، ولهم أقوال مختلفة في تفسير الاصرار، والأولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فان لم يكن فالى ما ذكرنا عن أهل اللغة ، والظاهر أنه ليس منه قاءل الصغيرة مع المزم على عدم المود ، بل ولا ما إذا لم يخطر بباله عود وعدمه ، نعم إذا كان عازماً على العود لا يبعد أن يكون منه عرفاً بل و لغة ، والظاهر أن الاكتار من صفائر شتى لا من نوع واحد لا يعد إصراراً على ـ كل واحد قطعًا ، إنما الكلام بالنسبة إلى الجيم ، و لعل إجماع التحرير المتقدم شامل له ، ويأتي إن شاء الله في باب الشهادات تمام البحث في هذه المسائل كلها

بل صرح غير وأحد بعدم الفرق بين المداومة على النوع الواحد من الصغيرة. والاكثار منه وبين غيره فيصدق الاصرار علىالصفيرة المرادبها الجنس ، كما أنه صرح

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب-هه- من أبواب جهاد النفس الحديث سهمر ١٩٠٩ من كتاب الجهاد

الخراساني في الذخيرة بالاتمناق على وجوب التوبة من الذنب وإن كان صغيرة ، وربما بؤيده ما ذكروه في غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن ذنب ولو صِمْيرة ، والحكن قد بالغ بعض الناس في بطلانه وجزم بأن دعواه الاجماع على ذلك اشتباه واضح ، والعله لمعاومية تكفيرها باجتناب الكبائر ، ومعاومية عدم قدحها في العدالة ، مع أنه بناءً على عدم التوبة عنها يتجه الانقداح ، ضرورة كونه حينتْذ مصراً على عدم التوبة ، فلا فرق حينتْذ بين الصغيرة والكبيرة بالنسبة إلى ذلك قلت : قد يَدْفع ذلك كله بالتزام وجوب التوبة عنه ، لعموم الأمر بها عن كل ذنب من حيث كونه خروجًا عن الطاعة وفعل قبيح في ذاته ، وتكفيره بمنى عدم العقاب عليه لاينافي حسن التوبةعته من حيث كونه معصية وقبيحاً وذنباً وإن لم يترتب عليه عقاب إذ التو بة ايست ( إلا خل) لرفع العقاب خاصة ، وعدم قدح الصفيرة في العدالة من حيث نفس فعلها لا من حيث التقصير في عدم التوبة ، بخلاف السكبيرة ، وكني بذلك فرقا ، وتظهر الثمرة في محال الغفلة عن التوبة، فانه لا معصية فضلاً عن الاصرار ، فلا يقدح حينتُذ فعل الصفيرة في المدالة بخلافه في الكبيرة ، قانه قادح و إن غفل عن النوبة عنها ، واقته السالم .

(و) كسدًا يعتبر في الامام (العقل) حال الامامة ، ضرورة عدم عبادة المجنون أهم لا بأس بالجنون قبلها كما لو كان إدواريا ، لاظلاق الأدلة السالم عن إطلاق المنع من الاكتمام بالحبنون أساً وفتوى بعد ظهوره في إرادة حال الاكتمام منه ، خصوصاً بعد ملاحظة اعتضاد الاطلاق الأول بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلها كذلك ، وإن جزم الفاضل في باب الجمة من تذكرته بالمنع معللا له بلمكان عروضه حالة الصلاة ، وبأنه لا يؤمن من احتلامه حالة الجنون من غير شعور ، فقد روي « أن الجنون ب

يمني حالة جنونه » ولنقصانه عن هذه المرتبة ، والجيم كما ترى ، خصوصاً الثاني لامكان اندفاعه بعد تسليم اعتباره بالفسل دفعاً لمثل هذا الاحتمال كما حكى عنه في النهاية الحكم باستحبابه له لذاك ، بل والثالث أيضاً ، ضرورة كون المانع النقص في الصلاة لا مثل المرض في نفسه .

ر (و) كذا يعتبر في الامام من غير خلاف أجده فيه بيننا ، بل عليه الاجماع منقولا إن لم بكن محصلا ( طهارة المولد ) فلا مجوز الالتمام حيننذ بولد الزنا ، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام ) في خبر ابن نباتة (١) : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس وحد منهم ـ ولد الزنا » والباقر (عليه السلام ) في صحيح زرارة (٧) « لا يصلين أحدكم خلف الحبنون وولد الزنا » والصادق (عليه السلام ) في صحيح أبي بصير أي ليث المرادي (٣) « خسة لا يؤموا الناس ـ وعد منهم ـ الحبنون وولد الزنا » الكنها كا ترى لا دلالة في شيء منها على ما عبر به الأصحاب من طهارة المولد ، بل أقصاها المنع عن ابن الزنا ، ولعله لأن كل من لم يعلم أنه ابن زنا محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعاً حتى من كان ولد على غير الاسلام ثم استبصر ، أو التقط في دار الحرب أو الاسلام ثمن لا يمرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، فالأولى التمبير بأن لا يكون ابن زنا بدله كا هومضمون الأخبار، فيكني حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنا لاطلاق الأدلة أو عومها ، بناه على أن خروج ابن الزنا منها لا يصيرها مجلة بالنسبة إلى مجهول الحال ، بل هو مندرج فيها لصدق العنوان ككونه ثمن يوثتى بدينه وغوه عليه مع عدم الجزم بصدق عنوان الخصص عليه ، واحماله غير كاف في المدوج عن الدليل الظاهر في التناول ، وإلا لكان احمال التخصيص والتقييد كافي .

ودعوى أنه باخراج ولد الزنا من ذلك العام صار المراد به نقيض الحاص ،

<sup>(</sup>١)و(٢)و ٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢-٧-١

وهو غير ابن الزنا \_ فحيث لا يعلم كونه ابن زنا أو غيره لم يحكم بأحدها لارادة الوافع من كل منها ، إذ العلم غير داخل في مفاهيم الألفاظ \_ بمكنة المنع ، كا هوأحد الوجهين في المسألة أو أظهرها ، خصوصاً في المقام الذي ظاهر الأصحاب الاتفاق فيه على جواز الاتمام بمن لم يثبت أنه ابن زنا ، بل قد عرفت أن ظاهرهم الحتكم عليه بطهارة مولده وإن كان هو لا يخلو من إشكال كا محمت .

نعم لا يبعد أن يكون من ابن الزنا من ثبت أنه تكون على غير نكاح والديه ، فولد اليهوديين على غير نكاحها ابن زنا وإن استبصر ، إلا أن يدعى شمول فوله (صلى الله عليه وآله) (١): « إن الاسلام يجب ما قبله » لمثله ، وإن كان فيه تأمل أومنع .

وأما ولد الشبهة فلاربب في طهارة مولده شرعاً كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن، إلا أنه لم يثبت شرعاً كما هو واضح .

(و) كذا يمتبر (البلوغ) في الامام البالفين في الفرائض (على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل في الرياض عن كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه، للأصل وظهور انصراف الاطلاقات للمكلفين، والخبر(٢) المنجبر ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) و إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الفلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه » و لفحوى اعتبار العدالة المتوقف تحققها على التكليف، وأبداً ذلك كله بعدم جواز الائهام به في النافلة، خصوصاً المفترض، و بعدم المانه بسبب علم تكليفه على إحراز ما يعتبر في صحة الصلاة ، بل ينبغي القطع به بناه على التمرينية ، خلافا الشيخ في المغلاف وعن المبسوط فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعياً عليه الاجماع خلافا الشيخ في المغلاف وعن المبسوط فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعياً عليه الاجماع

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩

<sup>(</sup>Y) الوسائل \_ الباب \_ ع من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٧

في أولها ، للموثق (٧) عن الصادق (عليه السلام) « تجوز صدقة الفلام وعتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين » وخبر طلعة بن زيد (٧) عن جعفو عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال : « لا بأس أن بؤذن الفلام الذي لم بحتلم وأن يؤم » وخبر غياث بن إبراهيم (٣) عن الصادق (عليه السلام) « لا بأس بالفلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن » .

وفيه أن إجماعه موهون بمصير غيره مين الأصحاب إلى خلافه عدا ما يحكى عن المرتفى (رحه الله) في بمض كتبه ، بل هممت نفي الخلاف فيه عن المنتهى المشعر بدعوى الاجماع عليه ، بل وبمصيره نفسه إلى خلافه في تهذيبه وعن نهايته واقتصاده ، وأما أخباره فع ضمف سند بعضها ، ولا جابر - بل ودلالته ، لأعمية نفي الاحتلام من البلوغ ، و بلوغ العشر من عدمه ، وخلوها عن قيود الحصم ، وإعراض أكثر الأصحاب عنها في هذا ،

ولا فرق في إطلاق الأدلة منعاً وجوازاً بين كونه سلطاناً متخلفاً أو غيره ، علافاً للاستكافي ففرق ، فقال في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني ، وهو لا يخلو من وحبه ، ضرورة إرادته سلطان حق ، وهو ليس إلا الامام يهيه ، ومع فرض كونه دون المبلوغ يتبه ما ذكره ، و إلا سقط وجوب الجمة على الناس ، والأمر سهل لقلة المحرة في المنرض للربور ، إذ هو حيثك الربع في الحكم ، ولمل تكليفه حيئك أمر آخر ، وهو أمرف منا به ، هذا ،

ولكن الحكي عن ابن الجنيد في الذكرى غير ذلك ، حيث قال : وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطاناً مستخلفاً الاسام الأكبر كالولي لمهد المسلمين يكون إماماً ، وليس لأحد أن يتقدمه ، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الأكبر ، وهو

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل \_ الباب ـ ١٠٤ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٥٠٨-٣

صريح في إرادة غير ما ذكرنا ، وعلى كل حال فلا تمرة يمتد بها ، وكمنا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالنين في الفرائش والنوافل أو بغيرهم معه ، خلافا للمروس والذكرى ففرقا بين الأول فالأول ، وغيره فالثاني ، ولعله لتساوي الصلاتين حينتذ نفلاً بخلاف الثاني (١) وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غيرالبالنين به ، لحصول الغلن الفوي من استقراء الأدلة بمشروعية سائر عبادات البالغين لفير البالفين ، ومنها ائتمام بعض كالبالفين ، فتأمل جيداً ،

(و) كذا يمتبر في الامام (أن لا يكون قاعداً بقائم) على المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقل فيه خلافاً من كانت عادته ذلك ، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتبح وظاهر المنتهى وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، للا صل ، وتبادر غيره من الاطلاقات والأخبار المرسلة في الخلاف ، وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلاة الامام نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأدلة ، والنبوي (٢) المروي بين العامة والخاصة أنه قال (صلى الله عليه وآله) بعد أن صلى بهم جالساً في مرضه: و لا يؤمن أحد بعدي جالساً » بل قيل : وخبرالسكوني (٣) عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ، ومحد بن مسلم عن الشعبي (٤) عن علي (عليه السلام) ، ومحد بن مسلم عن الشعبي (٤) عن علي (عليه السلام) أيضاً و لا يؤمن المقيد المطلقين » وزاد في أولم ا و ولا يؤم صاحب عن علي (عليه السلام) أيضاً و لا يؤمن المقيد المطلقين » وزاد في أولم ا « ولا يؤم صاحب

ا كن قديوهم ترك بمض القدماء التعرض لاعتباره في صفات الامام مع التعرض

<sup>(</sup>١) مكذا في للنسخة الأصلية ولكن الصواب د الأول ،

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>۳) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ۲۷ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث 1 ـ ۳ الكن روى الثانى عن صاعد بن مسلم عن الشعبي وهوالصحيح كما في المتهذيب ج ۳ ص ۲۹۹ الرقم ۷۷۷

لفيره الخلاف فيه ، بل في صريح الوسيلة وعن الواسطة التصريح بالسكراهة ، كاعن نجيب الدين في الجامع إطلاق كراهة إمامة للقيد ، وفي الوسائل « باب كراهـة إمامة الجالس القيام ، وجواز العكس » وعن البسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالماري ولعله لاطلاق الأدلة مع ضعف الجبرين عن إفادة التحريم ، بل الثاني منها مع عدم صراحته في المطلوب مشعر بالكراهية ، وهوجيد لولم يكن الجبران معتضدين ومنجبرين عاعرفت من الاجماع الحكي إن لم يكن محصلا ، بل في الحدائق « من غفلات صاحب الوسائل تفرده بالقول بالكراهة مع إجماع الأصحاب على التحريم ، وصراحة الخبر فيه بلا معارض » .

قلت: مضافًا إلى ما عرفت من إمكان دعوى تبادر غيره من الاطلاقات ، وإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء المزبور ، ولذا قال في المدارك مل في الذخيرة نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل ظاهر الحدائق والرياض نسبته اليهم .

وكذا الكلام في جميع الراتب لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداه الجالس بالمضطجع حينئذ وهكذا ، وإن كان قد يناقش في استفادة الكلية الزبورة من مثل الخبرين السابقين وما تسمعه في إمامة الأي والملحن وغيرها على وجه معتبر يعارض إطلاق الأدلة ، خصوصاً بعدما تسمعه من جواز إمامة (١) المتوضين بالمتيممين دغيرهم من ذوي التكاليف الاضطرارية كما اعترف به في الحدائق ، بل جزم بعدم اعتباز الكلية المزبورة ، وجمل المدار على خصوص ما ورد من الأدلة في الجزئيات الحاصة من غير ترق منها إلى غيرها ، وعليه بنى جواز ائتمام المكتسي العاجز عن الركوع والسجود والقيام بالعاري ، لاندراجه تحت ما دل على إمامة الجالس بالجالس ، قال : ولا يضر

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي النَّسَخَةِ الْأَصَلِيةِ وَلَكُنِ الصَّوَأَبِ وَ النَّهَامِ عِ

هنا نقص صلاة الامام من حيث كونه عارياً والمأموم مكتسى ، لما عرفته من عدم الدليل عليه ، معرضاً بذلك لسيد المدارك حيث حكى فيها عن التذكرة جواز اقتداء المكلسى الماجز بالعاري ، لمساواته له في الا فعال ، ثم قال : وهو يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالماري عجزه عن الأوكان، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا، وهو أي تمريضه به في محله ، إذ لو سلمنا الكلية الزورة فانما هي في أفعال الصلاة كايؤمي اليه تعليل التذكرة لا في مقدماتها الخارجة ، ضرورة جواز الائتام بالمتيمم ومن تعذر عليه إزالة النجاسة عن أو به أو بدنه وذي الجبائر وغيرذاك ، بل والسلوس والبطون كما في الموجز وكشف الالتباس، لاطلاق الأدلة من غيرمعارض، ولذا نص في الخلاف على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة ، بل أطلق جواز ائتمام الكتسي بالعريان ، وما في الذكري وكذا المنتهى \_ من اعتبار القدرة على الاستقبال ، فلو عجز عنه لم يؤم القادر عليه ، ويجوز أن يؤم مثله ـ لا يخاو من نظر ، إنما البحث إن كان فني استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للا فعال أو الا ركان منها ، فان ثبت إجماع عليها كما هو قضية إرسالهم لها إرسال المسلمات أو شهرة معتد بها يمكن دلالة الله خبار بسببها بحيث تحكم على إطلاق الأدلة فذاك ، وإلا كان البحث فيها مجال ، بل قد رؤمي نص كثير من الا محاب خصوصاً المتقدمين على خصوص بمض أفرادها الوارد في الأدلة بل القليل منها من غير تمرض لها إلى عدم ثبوتها عندهم ، إذ من الواضح أولويتها بالذكر من بعض جزئياتها المتفرعة عليها ..

كما أنه يؤمي إلى ذلك أيضاً بمض الأخبار (١) السابقة فيجماعة المراة المتضمنة إيماء الامام وركوع المأمومين وسجودهم ، وقد عمل بها بعض الا صحاب كما صمعت ، وفي الذخيرة في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر اليه قولان ، ثم إنه بناءً

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب - ٥١ - من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٧

عليها فيهل يجوز الاثنام إلى زمان حصول النقصان فينوي الانفراد حاله حينة لدا أو أنه لا يجوز ذلك ابتداء ما الصدق وصف النقصان في الامام وإن كان هو في أثناء الصلاه ولظهور إرادتهم نقصان من تبته بذلك عن منصب الامامة لا أنه من جهة الاختلاف في الانسلام فيها بالنسبة العاسوم عدا القراءة منها لتحمله إياها عنه الانسلام فلا يجوز حينت الأمام الكامل ابتداء عن فرضه السلاة قائماً مؤمياً للركوع والسجود ، ولا المكتسي العاجز عن القيام خاصة دون الركوع والسجود بالعاري لا وجهان ، قد يشمر بأولها بعض كهاتهم وتعليلاتهم الآتية في الاثمي وغيره ، والتحقيق اتباع ظاهر الدليل في كل مقام ، ولعله يقتضي غالباً الثاني ،

نعم ظاهر المتن وغيره كسريح جماعة \_ بل لا أنجد فيه خلافاً صريحاً ، بل فى النفكرة والروض وعن نهاية الا حكام الاجماع عليه \_ جواز إمامة القاعد بمثله ، لاطلاق الا دلة السالم عن المفارض عدا النبوغي المتقدم المحمول على إرادة لا يؤمن أحد بعدي الفائهين جالساً بقرينة ساعرفت ، وماورد في كيفية جماعة العراة بما تقدم سابقاً وغيرذلك.

بل وكنا يجوزا تمام كل مساو بمساويه نقصا أو كالاه والناقص بالتكامل كالقاعد بالقائم بلاخلاف أنجده فيه أيضا ، لاطلاق الا دلة ، وخبر أبي البختري (١١) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) و المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة له أما إذا كانا ناقسين واختلفت جهة النقص فيحتمل مراعاة الا عظم من أفعال الصلاة ، فيأتم حينت فاقده بفاقد الأهون ، ويحتمل جواز الا تهام مطلقا ، لاشتراكها في النقصان ، والذا أطلق في الخلاف جواز المهام القاعد بالمؤمى .

لمكن على كل حال لا يبعد استثناء القراءة من ذلك ، فلا يأثم متقنها وإن فرض تمذر باقي الا وكان عليه بفاقدها وإن كان متمكناً من غيرها ، لعدم التحمل ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - البلب - ١٥ من ألواب صلاة الجاعة - الحديث ٢

بل وكدنا القائم بالمقاعد، وإن فرض تمكن الثاني من الركوع والسجود ونحوها وتمذرها على القائم، لاطلاق الدليل السابق ، وإن كان يمكن دعوى انصرافه إلى القائم المتمكن لا أنه لما كانت الجاعة توقيفية والاثمل عدم سقوط للقراءة وغير فلك انجه التجنب عن مثل هذه المكيفيات من الجاعات التي ليس في النصوص والفتلوى ما ينقسها ، فتأمل جيداً ،

ولو حدث اللامام ما يوجب القمود أو معالمق الفقص في الا ثناه وجب على المأموم الانفراد ما لم يستنب الامام غيره ، كا صرح به في التذكرة والذخيرة ، لظهور النبس والفتوى في اعتبار ذلك لبتدله واستدامة وإن كان الا ول أظهر الفردين منها ، بل قد يقال باعتبار ذلك في عام الصلاة وإن لم يكن ائم به المأموم حال الفقص ، مفلو فرض فعل الامام بعض الصلاة قاعداً فتمكن من القيام في البعض الآخر فأريد الائمام بها مال كاله لم يجز ، لنقص صلاته التي يراد الائمام بها ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، الظهور النبوي المزبور ومعاقد الاجماعات السابقة في غيره ، وعدم ثبوت العلة المذكورة ،

(و) كنا الله إلا ) يجوز أن يكون الامام ( أبيا عن ليسك لله ) بلاخلاف صريح أجده فيه ، بل في النذكرة والذكرى رعن الغربة وإرشاد الجمفرية وظاهر المعتهر الاجماع عليه مع التصريح في جلة منها بعدم الفرق بين الجهرية والاخفاتية في ذلك ، وهو العمدة فيه بعد إصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم ، لانصراف إطلاق الادة إلى غيره ، وبعد الكلية المزبورة خصوصاً بالنسبة إلى القراءة ، وإن كانا ها مما لولاه عملاً المنظر ه كالاستدلال عليه بالا خبار (١) الآمرة بتقديم الا فضل ، ضرورة أفضلية القارى عليه ، وبخبر أبي عبيدة (٢) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم من القارى عليه ، وبخبر أبي عبيدة (٢) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم من

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٦٠ - من أبواب صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ،

أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان ، فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فالأقدم هجرة الحديث المساق لبيان الفضل والاستحباب الذين تعرفها إن شاءالله عند ذكر المصنف لها كفيره من الأصحاب ، وإن كان يمكن أن يقال بارادة القدر المشترك بين الندب والوجوب من خصوص هذا الأمر فيه .

وعلى كل حال فلو التم حيناند به القارى وحده أو مع أمي آخر بطلت صلاته فطماً ، بل قيل : وصلاة الامام والمأموم الأمي أيضاً إذا كان القارى ممن جمع شرائط الامامة ، لوجوب اثمَّامه به حينتُذ على المشهور بين الأصحاب كما في المدارك ، بل فيها أنه قطع به الفاضل في تذكرته من غير نقل خلاف من أحد ، لتمكنه حينئذ من الصلاة بقراءة صحيحة ، فيجب عليه ، ولا ريب في كونه أحوط وإن كان في تعينه نظر مع فرض عجزه عن الاصلاح ، لاصالة البراءة ، وإطلاق الأمر بالصلاة ، ومعلومية اشتراط التكليف بالقدرة، وإطلاق أدلة استحباب الجاعة، وغير ذلك ، بل ليس هو أعظم من الأخرس المعلوم عــدم وجوب الائتمام عليه نصاً وفتوى ، ولقد أجاد في المدارك بقوله بمد ذكره الحكم المزبور: إن التوقف فيه مجالاً ، بل لمل الأقوى في النظر عدم الوجوب، بل قد يدعىالقطع به و بظهور الفتاوى فى ذلك أيضاً ، بل الذي وقفت عليه من عبارة التذكرة مقيد بالممكن له التعلم ، وهو قد يتجه فيه الوجوب مع فرض تقصيره لتُكليفه حينئذ بالاتيان بالصلاة بقراءة صحيحة ، فيجب عليه التعلم أو الاقتمام ، فلو صلى بدو نعما بطلت صلاته حتى لوكان جاهلاً بوجوب دُلك ، لعدم معذورية الجاهل عندنا في الصحة والفساد وإن كان ساذجاً ، ونحوه القاصر أيضاً بناءً على وجوب الاثمام عليه وما في المدارك ــ من أنه لا ببعد صحة صلاة الأمي مع جهله بوجوب الاقتداء ، لعدم توجه النهي اليه المقتضي الفساد ـ في غير محله كما هو مفروغ منه في غير المقام . والمراد بالأمي هنا من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها كا صرح به بعضهم ، بل في الرياض ﴿ لا خلاف يعرف بينهم فى أنه من لا يحسن قراءة الحد أو السورة أو أبعاضها ولو حرفاً أو تشديداً أو صفة » ولا بأس به وإن كان مخالفاً المعنى اللفوي ، إذ ايس فى روايات المقام له أثر ، لسكن الظاهر عدم دخول اللحن في الاعراب عندهم فيه ، ولا الممتام ونحوه فيه ، لذكرهم ذلك بعده بالخصوص، فيكون المراد منه عدم حسن القراءة بالنظر إلى مخارج حروفها أو بنيتها أو تشديدها ونحو ذلك .

وكيف كان فظاهر المتن وصريح غيره بل لا أجد فيه خلافًا جواز إمامته بمثله أو أنقص منه ، وهو جيد مع اتحاد محل الأمية أو نقصانها في المأموم ، لاطلاق الأدلة أما مع اختلافها بأن كان يحسن أحدهما الفائحة والآخر السورة فغي المدارك تبعاً للتذكرة والذكري ﴿جَازَاتُمَّامُ المَاجِزُ عَنَالْفَاتِحَةُ بِالقَادِرِ عَلَيْهَا دُونَ الْعَكُسُ ، الاجْمَاع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة ، ولا بأس به إن أرادوا الاتَّمَام به إلى الوصول إلى السورة فينفرد ، و إلا فيشكل بأنه لادليل على سقوطها عنه مع فرض تمكنه من قراءتها صحيحة بناء على أن السبب في عدم المام القارى بالأمي ذلك ، كا هو مقتضى تعليلهم الحكم به كما أنه يشكل أيضاً بنحو ذلك أوما يقرب منه باقي ما ذكره في الذكرى من العروع في المقام التي تبع في بمضها الملامة في التذكرة، وتبعه غيره في بعضها أيضاً ، قال : ﴿ وَلُو ۖ أحسن أحدها بعض الفائحة والآخر بعض السورة فصاحب بعض العاتحة أولى بالامامة ولو أحسن الآخر كال السورة فني ترجيح من يحسن بعض الفاتحة نظر من حيث الاجماع على وجوب ما يحسنه ، ومن زيادة الآخر عليه ، والا ول أقرب مع احتمال جواز إمامة كل منها \_ إلى أن قال \_ : ولو أحسن كل منها بعض الفائحة فان تساويا في ذلك البعض صح اقتداً كل منعما بصاحبه ، وإن اختلفا فان زاد أحدها على الآخر جاز إمامة الناقص دون العكس ، وإن اختلف محفوظاها لم يؤم أحدها الآخر ، لنقص كل منهما.

بالنسبة إلى الآخر ، انتجى .

والذي يدور بعد ذلك كاه في النظر أن مانعية الأمية للامامة من جهة تحمل المقرامة شاصة وضائها عكا يؤي اليه ملاحظة كانهم وإن أطلقوا هم الحكم ، لانعبر اف إطلاق أطلة النسمل إلى ذي القراءة الصحيحة ، لا أقل من الشك، فلو النم به حينتذ القلرى فضلاً مِن غيره في غير عبل تحمل القراءة كالركمة بين الا خير تبين أو في محلها القراءة بجوز الهأموم القراءة وقرأ وقلنا بالاجتزاء بذلك كما هو الظاهر الحجمة الصحة ، وكذا لو فرض أن أميته كانت بالا ذكار التي لا بتحملها الامام عن المأموم كا ذكار المي لا بتحملها الامام عن المأموم كا ذكار المناهم من المام عن المأموم كا ذكار المناهم من المام عن المامن الا أميته أورثت نقصا السالم عن المام عن المامن المام عن ا

وعلى كل حال فاقتداه ألا عيبالا عي مع فقد القارى الذي يأتمان به بناه على وجوبه حيثة لا ينبغي التوقف فيه ، فلتسلوي ، أما مع الاختلاف فيجوز المام ذي الا مية السابقة بذي للا مية اللاحقة إلى أن يعيل إلى الحل الذي يحسنه ، فينفرد عنه من غير فرق في خلك بين الفائعة والسورة ، ولا بين الا كثر من الفائعة أو الا قل ، ضرورة أنها سمعته من المذكري وجوه اعتبارية لا تسليح أن تكون مدركا اللا حكم الشرعية بخصوصا بناء على المختار من حجية الغن المحصوص المجتبد لا سطلقا ، مع الحمل تغزيل جميع كالمتهم على ما ذكرنا، بل المه الغاهر المتصفح المتأمل ، وهل يجوز المعالم تغزيل جميع كالمتهم على ما ذكرنا، بل المه الغاهر المتصفح المتأمل ، وهل يجوز المعالم تغزيل جميع كالمتهم على ما ذكرنا، بل المه الغاهر المتصفح المتأمل ، وهل يجوز المعالم مأموما بهن التم به فيا الايسنه هو وكان يحسنه المأموم ، المعالم مأموما بهن التم به فيا الايسنه عو وكان يحسنه المأموم ، وجهان ، قد يغظير من المتذكرة أولها ، ومن المذكري ثانيها ، وامله الانفراد تم أراد الائمام الانفراد تم أراد الائمام المنتفي في الا ثناه .

والأخرى كالائمي في كثير من الاحكام المتقدمة ، لا يجوز النَّهام الفارى به ويجوز المَّام مثله به ، بل لا يبعد جريان ما أذكر ناه في الاُمى فيه ، فيجوز الالمَّام القارى. به في غير محل تحمل القراءة فضلاً عن الله حي ، بل في النذكرة والذكرى وغيرها جواز أثبام الأمي به في مخلالقزاءة أيضاً على أحد الوجهين ، بل في المنتهي أن الا قرب الجواز ، والآخر المنم لا لعدم تحمل القراءة بل للقصان صلاته بعدم التكيير الذي هو أحد اللاُّر كان ، وهو مبنى على الكلية المزبورة التي عرفت أنها محل البحث أو المنم ، نهم يتمجه المنع هنا لاصالة عدم سقوط القراءة عن الأعي بتحريك الأخرس لسانه بعد ا نصر اف إطلاق الأدلة إلى غيره ، وكونه أمياً لا يعيره بمنزلة الأحرس الذي لا يستطيع الكلام ، ويؤيده مع ذلك الزوي (١) عن دعام الاسلام عن على (عليه السلام) و لا يؤم الأخرس المتكلمين ﴾ إذ لا ريب في اندراج الأمي في المتكلمين ، واحبال استفادة عدم جواز مطلق التمامه به منه ولو في محل غفير القتراءة فيشكل حيفان ما محمته منا بعنيد على أنه غير صالح للحجية في نفسه فضلا عن أن يمارض إطلاق أُدلة الجماعة ، نعم لاربب في أن الأحوط عدم الاثبام في ذلك وفي جيم ما تقدم ، لقوة احيال إرادة النقس بذلك وبالأمية عن أصل العملاحية لمنصب الامامة الكامل ، بل الشك كاف في مثل العبادة التوقيفية ، والله أعلم .

﴿ وَلَا يَشْتُرُطُ ﴾ في الامام ﴿ الحَرِيةَ عَلَى الأَظْهِرِ ﴾ الأَشْهَرَ ، بل هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، لاطلاق الأَدلة ، وصحيحتي (صحيحي خ ل) محد بن مسلم عن أحدها (٢) وأبي عبدالله (عليها السلام) (٣) ﴿ عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ، قال : لا بأس به ﴾ وحسن زرارة أو صحيحه (٤) عن الباقر المائلا

<sup>(</sup>١) البحار \_ ج ١٨ ص ١٣٤ من طبعة الكنباني

<sup>(</sup>٢) و(٣) ي ع) الوسائل \_ الباب \_١٩\_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢-٧-١

و فلت له ؛ الصلاة خلف العبد ، فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه بل وموثق سماعة (١) و عن المعلوك يؤم الناس ، فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم بي بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك ، وخبر أبي البختري (٢) المروي عن قرب الاسنياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في حديث ، قال : و لا بأس أن يؤم المعلوك إذا كان قارئا ، فما في الوسيلة - من أن العبد لا يؤم الحر عبر مولاه ، وعن نهاية الفاضل أختياره ، بل عن نهاية الشيخ ومبسوطه ذلك أيضا ، غير مولاه ، وعن نهاية الفاضل أختياره ، بل عن نهاية الشيخ ومبسوطه ذلك أيضا ، وعن المقنع أنه لا يؤم إلا أجله - ضعيف جداً لا دليل يعتد به في الجلة على شيء منه فضلا عن أن يمارض ما عرفت سوى خبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي فضلا عن أن يمارض ما عرفت سوى خبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي أو مع وجود الا فضل أو الا قرأ منه بقرينة ما سمعته من الا خبار - قاصر عن إثبات ذلك من وجوه لا تخني على من له أدنى بصيرة .

(و) كذا ( يشترط) في الامام ( الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وأناثا) فلا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا ، بل في الحلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الاجماع عليه ، لاصالة عدم سقوط القراءة ، والنبوي (٤) ﴿ لا تؤم امرأة رجلا ﴾ وآخر (٥) ﴿ أخروهن من حيث أخرهن الله والمروي في موضع عن دعام الاسلام (٦) عن علي (عليه السلام) ﴿ لا تؤم

14 E

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل \_ الباب ١٦٠ من أبواب صلاة الجباعة \_ الحديث ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) سأن البيعتي ج ٣ ص ٩٠

<sup>(</sup>ه) المستدرك - الباب - ه - من أبواب مكان المصلى - الحديث ١

<sup>(</sup>٦) البحار \_ ج ١٨ ص ٦٣٤ من طبعة الكمباني

المرأة الرجال ، ولا الا خرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين » وآخر (١) عنه المنافر المقيمين » وآخر (١) عنه المنافر المينافر لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ، ولا تتقدمهن تقوم وسطاً فيهن ويصلين بصلاتها » والسيرة والطريقة المستمرة في الأعصار والأمصار ، إذ لو اتغق ذاك ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار ، ومطاوبية الحياء منهن والاستتار المنافيين للامامة المقتضية المظهور والاشتهار ، وللا خبار (٣) الكثيرة المتقدمة في بحث المكان من الصلاة المستملة على النهي عن محاذاة الرجل للرأة وتقدمها عليه ، بناء على إرادة الحرمة منه ، بل والسكر اهة المنافية العجماعة المعلم استحبابها ، وإرادة الأعم من المسطلح فيها والأقل ثواباً منها في الجماعة والفرادى لسكون مرجعها فيها المصلاة يدفعه خروج التقدم عن حقيقتها ، فلا بأس بارادة المصطلح منها فيه حال الصلاة على معنى يكره التقدم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة ، وليس ذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدم والمحاذاة الاستحباب الجماعة بعد كونعا من مقوماتها ولوازمها ، كا هو واضح ، لكن ومع ذاك فالمتأمل بعد في الاستدلال بها على المظاوب عبال ، إلا أنا في غنية عنه بها عرفت ،

(و) كيف كان فريجوز أن تؤم المرأة النساه) في الفريضة والعافلة التي يجوز فيها الاجتماع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلاً ، بل في الرياض أن عليه عامة من تأخر ، بل في الحلاف والتذكرة وعن الفنية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ، لقاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع وغيره ، فلا يقدح خينتذ ظهور مخطاب الاطلاقات بالذكور لو سلم كون جميعها كدفاك ، والنبوي (٣) المروي في كتب الفروع

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ - من أبواب مكان المصلى

<sup>(</sup>٣) كنز المال ج ۽ ص ٢٥٧ - الرقم ١٣٩٠

لأسحابنا مستدلاً به على المطاوب، وهو « أنه ( صلى الله عليه وآله ) أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها ، وذنا » والصادقي (١) المروي في الفقيه مسنداً « سئل كيف تعملي الفساه على الجنائز \* فقال : يقمن جميعاً في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قبل : في صلاة المكتوبة أيوم بعضهن بعضا \* قال : نعم » ومرسل ابن بكير (٣) عن الصادق (عليه السلام) أيضاً « في المرأة تؤم النساء ، قال : نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن » كالموثق (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً « عن المرأة تؤم النساء ، فقال : لا بأس به » كالموثق (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً « عن المرأة تؤم النساء ، فقال : لا بأس به » الملها كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ، ضرورة ندرة النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسفاء وتحوه ، خصوباً بالنسبة النساء ، فقرك الاستفصال فيها حينئذ

وبه يظهر دلالة الصحيح (٤) عن التكاظم (عليه السلام) سأله أخوه وعن المرأة تؤم النساه ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ، فقال : قدر ما تسمع » وإن كان السؤال فيه عن حكم آخر غير أصل الاثبام ، إلى غير ذلك من مرسل الدعائم المتقدم ونحوه .

خلافًا للمحكي عن أبي على وعلم الهدى والجمني من المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، وننى عنه البأس في المحتلف ، ومال اليه في المدارك واختاره المولى الأعظم فى شرح الماتيح على الظاهر مستفاهراً له أيضاً من الكلبني والصدوق ، لافتصارها على ذكر صحاح سليان بن خالد (٥) وهشام (٦) وزرارة (٧) المشتملة على التفصيل المزبور ، لاصالة عدم تحقق الجاعة التوقيفية ، وعدم سقوط القراءة ، وعدم البراءة من الشغل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (۱۵) و (۵) و (۲) و (۷) الوسائل - الباب - ۲۰ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث . ۱ - ۱۹ - ۷ - ۱ - ۲

اليقيني ، والنصوص الكثيرة التيفيها الصحيح وغيره السالة عن معارضة أكثر ما للله باعتبار إطلاقه و تقييدها مع الغض عن ضعف سند بعضه ، وكونه من طرق العامة ، ودلالمة آخر ، والمؤيدة بسدم معهوديته في عصر ومصر من الأعصار والأمصار أصلاً ، بل معهودية خلافه ، لتعارف خروج النساه ... مع مطاوبية الحياه والستر منهن ، والقرار في البيوت ... إلى جماعة الرجال والائتمام بهم ، ولو كان ذلك مشروعاً لكان أولى لمن من الحروج قطعاً ، ولوقع بوماً في عصر النبي أو الأثمة (عليهم الصلاة والسلام) خصوصاً مع فاطمة سيقة نساه العالمين (ع) وباقي نسائهم وبناتهم ، ولشاع وذاع حتى خرق الأهياء ، ضرورة توفر الدواعي إلى الجماعة وكثرة تكرر الصلاة وعموم الباوى بها ،

وفي الجيع نظر واضح ، إذ الأصول لا تقبل المعارضة لشي ، عما ذكرنا عنى قاعدة الاشتراك ، والنصوص يكني في ردها إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وصحنها ووضوح ولا لنها و كونها بمرأى منهم ومسمع ، بل في المنتعى أنه لم يصل بها أحد من علمائنا ، بل فيه أيضاً كما عن المعتبر أنها نادرة ، فكيف يحكم مثلها على ماعرفت ، خصوصا ومد موافقتها للمحكي عن جناعة من العامة ، واحمال المكتوبة فيها الجماعة الواجبة كالجمة وظهورها في جؤاز الجماعة بمطلق النافلة الذي هو أيضاً مذهب العامة ، و تغزيلها على النافلة التي يجوز فيها ذلك تغزيل المطلق على أندر أفراده ، كتنزيل أخبار المحتار عليه على أن بعضه لا يصلح الذلك ، لصراحته في الفريضة ، كالاجساعات المحكية و بعض الأخبار ، وعدم المهودية أو معهودية الحلاف بعد حفظ الحكم فيه بالانظ وغلبة عدم الوثوق بالنساء في أحكام الفريضة والجماعة غير قادح ، خصوصاً بعد الحكم بعدم تأكد الجماعة لمن كما صرح به بعضهم عملا بهذه الصحاح ،

فظهر بحمدالله و بركة محمد وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) أن أصول المذهب

تقتضي الاعراض عن ظاهرها ، كما أنها تقتضي الاعراض عن ظاهر صحيح زرارة (١) عن الباقر (عليه السلام) « قلت له ؛ المرأة تؤم النساء ، قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطاً معهن في الصف ، فتكبر ويكبرن » من عدم جواز مطلق الائتمام في النافلة والفريضة كما هو إحدى الحكايتين عن الجمغي والمرتضى ، إذ هو بخالف لجميع ما عرفت عما قلناه وقاله الحصم من النصوص وغيرها ، فهو واضح البطلان كسابقه وضوحاً لا يحتاج معه إلى إتعاب براع أو تسويد قرطاس .

﴿ وكذا ﴾ الحكم في ﴿ الحشى ﴾ المشكل أي هي هذا كالامرأة حكما ، فتأتم به النساه ، لأنه إما رجل أو امرأة ، وكل منها يجوز إمامته لهن ، ولا يأتم به رجل ، لاحيال أنه امرأة ، فلا يعلم حينئذ براهة الذمة من الشغل اليقيني ، ودعوى شمول الاطلاقات أو العمومات له \_ إذ أقصى ما خرج إمامة المرأة ، فيبتى المشتبه داخلا فيها ، لصدق عنوا نها عليه ، ككونه ممن تثق بدينه وغوه ، ولا دلالة في النصوص على اشتراط الذكورة في إمامة الرجال كي يحتاج إلى العلم باحرازها ، بل غايتها ما سمعت من عدم إمامة المرأة ، وفرق واضح بينها ، ومنه ينقدح حينئذ قوة خيرة أبن حزة من جواز إمامة الحنثى بالحنثى ، خلافًا المشهور قالمنع ، لاحتمال كون الامام منها امرأة براهة الخنثى بالحنثى ، خلافًا المشهور قالمنع ، لاحتمال كون الامام منها امرأة براهة الخمة من الشغل اليقيني ونحو ذلك ، ضرورة اندفاعها جميعها بالعمومات بعسد فرض شمولها له \_ بدفعها \_ بعد تسليم دخول الفرد المشتبه موضوعاً في العام المفروض غضيصه ، وتسليم وجود عمومات وإطلاقات صالحة الشمولها \_ ظهور اتفاق الأصحاب على كون الذكورة شرطاً في إمامة الذكور ، لا أن الأنوثة مانع ، فلا بدحينئذ من العلم به ابتداه ، وعلى حصر جواز إمامة الأنثى بالنساه خاصة ، بل الثاني ظاهر النصوص أيضاً ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - . ٧ - من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٣

ومن ذلك ظهر وجه قول المصنف : ﴿ وَلا تَوْمُ الرَّاهُ رَجَلا ﴾ لما عرفته سابقاً ﴿ وَلا خَنْى ﴾ لاحتمال كونه رجلا ، وقد عرفت انحصار إمامتها بالنساه ، وأما الحتنى بالحنثى فيها وإن كان الشرطية والحصر الزبوران لا يصلحان سنداً لمدم الجواز فيعا قطماً ، إذ أقصاها أن الذكور لا يؤمهم إلا ذكر ، والرَّاة لا تؤم إلا النساه ، وليس فى اثنام الحنثى بالحنثى منافاة لشيء منها ، لمدم معلومية ذكورية المأموم منها كي ينافيه احتمال أنوثية الامام ، وعدم معلومية أنوثية الامام كي ينافيها احتمال ذكورية المأموم ، الخن ليس في الأدلة إطلاقات أو عومات واضحة التناول لها بحيث يكفيان في براءة الخميص المنقل اليقيني بعد الاغضاء عن أصل صلاحية العموم أو الاطلاق المفروض تخصيصها لشمول الفرد المشتبه موضوعه أنه من أفراد العام الباقية أومن أفراد الحصص فلاريب في حصول الشك في اتمقاد مثل هذه الجاعة وجريان أحكامها عليها ، فلاجتزى بها ، فتأمل جيداً ، والله أعلى .

﴿ ولو كان الامام يلحن في قراءته لم يجز إماسته يمتقن على الأغلبر ﴾ بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، لاصالة عدم سقوط القراءة ، و نقصان صلاة الامام عن صلاة المأموم ، و فحوى الاجماعات السابقة في الأي إن لم بدع شهوله له بناه على أن اللاحن غير محسن القراءة أيضا ، لكن قد ينافش في الأول بانقطاعه باطلاق الأدلة المنوع إرادة القراءة الصحيحة خاصة منه ، لصدق اسم القراءة على اللحونة ، خصوصاً إذا لم يغير اللحن المنى ، وفي الثاني بما عرفته سابقاً من عدم ثبوت الكلية السابقة من الأدلة ، وفي الثالث بأنه قياس محض ، ولعله الذا تردد في الحكم بعض متأخري المتأخرين ، بل جوز في الوسيلة وعن البسوط الالتمام في الفرض على كراهية لاطلاق الأدلة ، بل وعن ظاهر السرائر أيضاً ذلك ، لكن إذا لم يغير اللحن المنى ، ولعله الحروجه عن اسم القراءة معه بخلافه إذا لم يغير ، إلا أن الانصاف تحقق الماهني ، ولعله الحروجه عن اسم القراءة معه بخلافه إذا لم يغير ، إلا أن الانصاف تحقق الماهني ، ولعله الحروجه عن اسم القراءة معه بخلافه إذا لم يغير ، إلا أن الانصاف تحقق المناه ، ولعله المراه المناه ، إلا أن الانصاف تحقق المناه ، ولعله المناه ، إلا أن الانصاف تحقق المناه ، ولعله المناه ، ولعله المناه ، إلا أن الانصاف تحقق المناه ، ولعله المناه ، إلا أن الانصاف تحقق المناه ، ولعله المناه ، إلى المناه ، إلى المناه ، ولعله المناه ، إلى الم

الشك إن لم يكن الغلن في سقوط القراءة عن المأموم بالقراءة لللحونة الامام وإن كانت هي صحيحة في حقه ، ولو بهلا عفلة ما تقدم في الأي ، إلا أنه يتجه \_ بناء على أن المانع فلك يه جوازالا التمام في غير محل تحمل القراءة ، إذ التكلية المزبورة غير ثابتة ، نعم ظاهر العبارة وغيرها \_ بل لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، بل الظاهر الاجماع عليه \_ جواز إماميته بمثله إذا اتحد محل اللحن أوزاد في المأموم ، لاطلاق الأدلة الذي لا ينافيه ماذكر فاه سابقاً من دعوى تباهر القراءة المصحيحة من أخبار التحمل ، إذ ذاك بالنسبة إلى المأموم التكامل لا من يلحن كالامام ، ولا يخفي عليك جريان كثير ما محمته من الفروع السابقة في الأي هنا حتى وجوب الاثهام على الملحن بالقارى وعسدمه ، وإن تردد فيه هنا بمض من جزم بالوجوب هناك ، لكنه في غير محله ، إذ المسألة من وادر واحد ، والكلام المكلام ، ولا حاجة إلى الاعادة ، فتأمل .

(وكدا) لا يجوز التمام المتقن بر (من ببدل الحروف كالتمتام وشبهه به من الفأ فاه وغيره بلا خلاف معتد به أجده فيه بجا اعترف به في الرياض وغيره ، لأولويته من اللأمي واللاحن ، فيجري فيه جميع ما سحمت ، وما في التذكرة والمنتجى والتحر بر والذكري والسلك وعن المبسوط والمعتبر من جواز الائتمام بالتمتام والفأ فاه المتقن مبني على تفسير التمتام بغير مافي المتن كما هو صريح بعضهم وظاهر آخر ، لتعليله الجواز بأنه يكرد الحرف ولا يسقطه ، لا على تفسيره بالمبدل ، فيكون حينتذ نزاعاً في موضوع ، يكرد الحرف ولا يسقطه ، لا على تفسيره بالمبدل ، فيكون حينتذ نزاعاً في موضوع ، وهو سهل ، مع أنه قد يناقش في الجواز على التفسير المزبور أيضاً بأنه لم يأت بالقراءة على وجهها مع التكرير ، ضرورة صيرورتها به هيئة أخرى ، ولعله لذا اختار للمنع في البيان على هذا التفسير أيضاً ، وهو لا يخلو من قوة .

نهم قد يظهر المخلاف من الوسيلة على التفسير الأول فضلا عن الثاني حيث قال: ﴿ تَكُرُهُ إِمَامَةُ مِنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِصلاحِ لسائه أُو مِن عَجِزَ عَنْ أَدَاءَ حَرْفَ أُو يَبِدُلُ حَرْفًا من حرف أو ارتبج عايه في أول كلامه أو لم يأت بالحرف على الصحة والبيان ٣ بن ومن الحكي عن البسوط أيضا ﴿ تكره الصلاة خلف النمتام ومن لايحسن أن بؤدي الحروف ، وكذلك الفأ قاه ، فالتمتام هو الذي لا بؤدي التاه ، والفأ قاه هو الذي لا بؤدي الفاه ٤ إلا أنه لا يخنى عليك ضعفها بعد الاحاطة بما سحمت سابقاً في الأمي وغيره ، ضرورة اتحاد الطريق في الجبيع ، ومن هنا كان لاحاجة إلى إعادة كثير مما تقدم هناك ، فلاحظ و تأمل ، مع أنه قال في المبسوط بعد ذلك بلافصل فيا حكى عنه : « وكذا لا يؤتم بأرث ولا ألثغ ولا أليغ ، فالأرث هوالذي يلحقه في أول كلامه ربح فيتعذر عليه ، فاذا تنكلم ولا ألثغ ولا أليغ ، والألثغ هو الذي يبدل حرف مكان حرف ، والأليغ هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة ، وإذا أم أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الشفة بالمامته »

إذ من الواضح مساواة الألثم بالتفسير الذي ذكره للتمتام والفأ فاه ، وإن كان ها مختصان في الفاه والتاه بخلافه بناء على تفسيره بما مرفت ، وإلا فهوخاص أيضا بناء على ما في المنتهى عن الصحاح من تفسيره بأنه الذي يجعل الراه غيناً أو لاما والسين تاه ، وحواشي الشهيد من أنه الذي يجعل الراه لاما ، بل وعلى ما عن الفراه أيضاً من أن اللثغة بطرف اللسان هو الذي يجعل الراه على طرف اللسان ، ويجعل الصاد ثاه " .

وعلى كل حال فينافي حينئذ حكه بالمنع فيه ، لحكه بالسكراهة فيها ، إلا أن الظاهر بل الهله من المقطوع به بملاحظة قرائن كثيرة في كلامه إرادته السكراهة أيضاً من قوله : « لا بؤتم » فلا منافاة حينئذ ، نعم هو كالسابق في غاية الضعف بالنسبة اللا أشغ ، بل لا أجد فيه خلافاً من غيره عسدا الوسيلة التي صمعت عبارتها لما تقدم ، ومتجه بالنسبة للا رث المفسر بما عرفت ، بل في المنتهى أنه حكاه الأزهري عن المبرد أيضاً لاطلاق الأدلة السالمة عن المعارض ، بل لولا القسامح في دليل السكراهة لأمكن

التوقف فيما ذكره من الكراهة ، واتجه الحكم بالجواز من غير كراهية ، نعم يتجه المنع فيه بناه على مافي التذكرة من تفسيره بأنه الذي يبدل حرفا بحرف ، وما عن الفراء من أنه الذي يجمل اللام تاء " ، بل وعلى ما عن الصحاح أيضاً من أن الرئة بالضم المجم في الكلام إن أراد به عدم خروج الحرف كما هو ، لعدم حصول القراءة الصحيحة المسقطة عن المأموم .

ومنه ينقدح حينئذ عدم جواز الاثبام بالأليغ بالياء المثناة من تحت كاصرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في الرياض الاعتراف بعدم الحلاف فيه ، لفحوى ما سممت أيضًا بناءً على إرادة نحو ذلك من تفسيره الزبور الذي يقرب من بمض ما ذكر في تفسير الأرث بأنه الذي يدغم حرفًا في حرف ولا ببين الحروف ، خلافًا له والوسيلة فالكراهة ، ولا ريب في ضعفه ، اللهم إلا أن يريدا \_ وإن بعد أو منع \_ بعدم بيانها عدم إتيانها على الوجه الكامل ، فيتجه حينئذ الجواز فيه ، إذ هو حينئذ كاللثغة الحفيفة التي تمنع من تخليص الحرف ، واكن لا يبدله بغيره المصرح بجواز المُهَام القارى ممها في التذكرة والذكري وعن نهاية الأحكام والروضة ، وإن استشكله في الدارك بأن من لايخلص الحرف لا يكون آتياً بالقراءة على وجهها ، اكن فيه احمال أو ظهور إرادتهم اللثغة التي لا تبلغ به إلى إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كاله ، كاحبال إرادة الشهيد في البيان ذلك أيضًا عما ذكره من أن الأفرب جواز إمامة من في اسانه لكنة في بعض الحروف بحيث بأتي به غير فصيح بالمفصح ، فلا بنافيه حينتذ ما في ظاهر الذكرى من أنه لو كان في لسانه لكنة من آثار العجمة لم يجز الاثمام بمد تنزيله على إرادة اللكنة المفيرة لحقيقة الحرف ، كتنزيل إطلاق بعض العبارات عدم جواز الاثنام بمؤوف اللسان على ذلك ونحوه ، لا ما يشمل من لا يتمكن من إتيان

الحرف على الوجه الكامل ، إذ المدار ما عرفت من تحقق القراءة الصحيحة وعدمها ، فلا حاجة حينتذ إلى التعرض إلى خصوص الحنخنة ، وهي كما في حواشي الشهيد التكلم بالخاه من لدن الأنف ، واللجلجة وهي كما فيها أن بكون فيه عي وإدخال بعض كلامه في بهض ، كما لا حاجة إلى إعادة بعض الفروع المتقدمة سابقاً في الأي الواضح جريانها في المقام من التمام المائل به ونحوه ، ضرورة اشتراك الجميع في ذلك ، فلاحظ وتأمل .

﴿ وَلا يُشْتَرَطُ ﴾ في صحة الجاعة المندوبة وترتب أحكامها بالنسبة اللامام والمأدوم ﴿ أَن يَنُوي الْامَامُ الْامَامَةُ ﴾ وإن أم النساء وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض، بل قد يشعر قصر نسبة الحلاف في المنتمى كما عن المعتبر إلى أبي حنيفة والأوزاعي بالاجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان كأنه إجماعي بل في التذكرة لو صلى بنية الانفراد مم علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ، للاُّصل في وجه ، وإطلاق الأدلة والسيرة في الاثنام بمن لا يعلم الاثنام به ، ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلا يما لا يمتد به من رفع الصوت ونحوه ، فليست هي نوعاً آخر مستقلاً ، بل هي كالمسجدية ونحوها ، بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نية العدم أيضاً ما لم يرجع إلى التشريع المحرم كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى ، بل قطع به المولى البهبهاني في مصا بيحه ، فلو قصد عدم الامامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلاً صحت صلاته وصلاة المأمومين ، نسم قد يقال باعتبارها في ترتب الثواب واستحقاقه كما في الدروس والذكرى وحاشية الارشساد والمسالك ومصابيح المولى وعن غيرهام، لمعلومية اشتراطها في جميع الأسباب التي رتب الشارع عليها ثوابًا ، مع أن المحكي عن مجمع البرهان أنه لم يستوضح شرطيتها في ذلك أيضاً قال : لأنه تكفي نية الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنها أفعال لا يد منها ، و ليس في الامامة شي. رَاثُد على حال الانفراد حتى ينوي ذلك الشيء إلا بعض الخصائص مثل رفع الصوت

ببعض الأذكار

فالظاهر أنه إذا نوى ولم يقصد الانفراد ولا الجاعة يحصله الثواب لوحصلت له الجاعة، بل ولو لم يشعر به ، بل فى الذكرى والمسالك وغيرها احماله أيضاً من غير تمقيب بجزم بالعدم ، لكن فيا إذا لم يعلم حتى انتبت صلاته نظراً إلى كرمه وإحسانه لأنه لم يقع منه إهمال ، وإلى استبعاد حصول الثواب للمأمومين بسببه وحرمانه ، وإلى ما ورد من تزايد ثواب الجاعة بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطلاع الامام ولا أحده ، وإلى احتمال استحقاقه الثواب باستيهاله للامامة .

لكن الجيم كما ترى غير صالح لمعارضة ما دل على انحصار الأعمال في النيات ، وأنها هي روج الأعمال وقوامها ، واحمال الفرق بين حالة العلم وعدمه \_ فلا محصل الثواب في الأول إلا بالنية بخلاف الثاني كما هو قضية ما سمعته من الشهيدين وغيرها \_ لاشاهد له سوى حسن الظن بالله ، فانه عند ظن عبده به الحسن ، كاحمال جعل الشارع ذلك من الأسباب المترتب عليها الثواب وإن لم يقصدها المكلف كما سمعته مر جمع البرهان ، واحتمله أولا في الذكرى ثم جزم بعدمه ، فانه الاشاهد عليه أيضاً عدا دعوى إطلاق ما دل على ترتب الثواب على حصول وصف الامامة المتحقق بمجرد نية المأموم الاثمام ، وإذا يجري عليه جميع الأحكام من الشك والمتابعة وغيرها ، لمكن من المعلوم تنزيل هذه الاطلاقات على ما ورد في بيان توقف الأعمال على النيات. كما يؤمي اليه خلا كثير من أخبار العبادات عن التعرض لحصوص النية فيها ، وما ذاك إلا للاتكال عليها وصبرور تها من جملة أصول المذهب المستفنية عن المتكرير والاعادة في كل شيء ، فدعوى ترتب الثواب على حصول وصف الامامة وإن لم يكن قصده الامام بمنوعة كل المنع ، ولا تلازم بين صبرور ته إماماً بالنسبة إلى انمقلد الجاعة وجريان أحكامها وبين حصول ولا تلاواب الذي هو أمن آخر متوقف على النسبة إلى انمقلد الجاعة وجريان أحكامها وبين حصول الثواب الذي هو أمن آخر متوقف على النصبة والنبة ء لا أقل من الشك في خروجه عن تلك الثواب الذي هو أمن آخر متوقف على النصبة والنبة ء لا أقل من الشك في خروجه عن تلك

العمومات، إلا أن الفضل والاحسان غيرمستنكر على ذي الطول والامتنان .

أما الجاعة الواجبة كالجمعة فني الدروس والذكرى والبيان رحاشية الارشداد ومصابيح الأنوار والرياض وجوب اعتبارها فيها ، لتوقف صحة الصلاة هلى الجاعة ، وتوقف صدق امتثال الأمر بها جماعة على النية ، خلافًا للمدارك فلم يوجبها أيضًا تبعا لما عن مجمع المبرهان ، لأن المعتبر تحقق القدوة في نفس الأمر ، فهو في الحقيقة شرط من شر أبط الصحة التي لايجب على المكلف ملاحظتها حال النية ، واستحسنه في الذخيرة وهو في محله إن كان المراد الاكتفاء بنية الجمعة مثلاً عن التعرض لنية الجاعة باعتبار عدم صحتها شرعاً بدونها ، لا أنها كالجاعة المندوبة التي لا يقدح في صحتها نية الامام الفرادى في صلاته ، ضرورة الفساد هنا لو نوى ذلك ، إذ هو تشريع محض ، اللهم إلا أن يفرض وقوعها منه على وجه يكون لاغياً في نيته وعمله صحيحاً ، كنية عدم رفع الحدث في الوضوه ، فتأمل .

ومما معمت يتضح لك البحث في وجوبنية الامامة أيضاً في الصلاة المامة ، باعتبار توقف صحتها أيضاً على كونه إماماً ، فلا يتصور افتتاحها منه بغير نية الامامة ، إذ لا وجه لاعادتها فرادى ، بل لا يبعد هنا وجوب ملاحظة ذلك أوما بقوم مقامه في النية ، ولا يكتنى بقصده الظهر مثلاً كاكان يكتنى بذلك في الجمعة ، لعدم توقفه في نفسه على الجماعة كي يستغنى بنيته عن نيتها بخلاف الجمة ، وهل يلحق بالجماعة الواجبة نفسه على الجماعة كي يستغنى بنيته عن نيتها بخلاف الجمة ، وهل يلحق بالجماعة الواجبة إصالة الواجبة عارضا ، كن نذر الامامة مثلاً ؟ وجهان ينشآن من احمال صيرورة الجماعة بسبب النذر شرطاً من شرائط الصحة ، فتكون كالجماعة في الجمعة ، ومن أنه واجب خارجي لامدخلية له في الصحة ، بل أقصاه عدم الوفاء بالنذر إذا لم ينو لافساد الصلاة ، العدم صلاحية النذر لتأسيس حكم شرعي ، بل غايته الالزام بالمشروع ، وتقدم البحث في نظيره في باب الوضوه ، إذ ما نحن فيه كنذر الموالاة في الوضوه ، فلاحظ وتأمل .

(وصاحب المسجد) الراتب فيه (والامارة) من قبل الامام العادل (عليه السلام) ﴿ وَالْمُرْلُ ﴾ الساكن فيه ﴿ أُولَى ﴾ من غيرهم ﴿ بِالتقدم ﴾ عدا إمام الأصل (عليه السلام) في إمامة الجاعة بلا خلاف صريح معتد به أجده فيه نقلاً في المنتهي ظاهراً أو صريحاً والحدائق وعن غيرها ، وتحصيلا ، بل في الذكرى أنه ظاهر الأصحاب ، بل عن المعتبر أن عليه اتفاق العلماء ، و يدل على الأول ــ ، ضافًا إلى ذلك ، وإلى ما في ظاهر الرياض والمفاتيح من نغى الخلاف عنه بالخصوص وإن كان غيره أفضل منه ، وإلى مافي الحدائق من دءوى اتفاق الأصحاب عليه ، كما عن ظاهر الفنية أو صريحما الاجماع عليه أيضًا ، وإلى ما حكي من نص جماعة من القدماء عليه عمن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص خصوصاً الصدوق منهم في مثل المقنع والأمالي ، وإلى ما عساه يشعر به ما صمعته (١) مما ورد في المنزل، وإلى ماذكر له من التعليل بأن تقدم الغير يورث وحشة وتنافراً في الفلوب ، وإلى ما ورد من أحقية من سبق بالوقف ــ النبوي المروي (٣) عن فقه الرضا (عليه السلام) ودعائم الاسلام (٣) قال في الأول : ﴿ صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده ، وقال في الثاني : ﴿ يُؤْمَكُمُ أَكْثُرُكُمْ نُورًا ، والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يُكون أمير حضر فانه أحق بالامامة من أهل المسجد، وما في الأخير أيضاً (٤) عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) ﴿ يؤم القوم أقدمهم هجرة \_ إلى أن قال \_ : وصاحب المسجد أحق بمسجده ؟ وما في فقه الرضا ( عليه السلام ) ( ٥ ) أيضاً ﴿ وَاعْلِمُ أَنْ أُولِي النَّاسُ بِالنَّقْدُمُ فِي الْجَاعَة أقرأهم \_ إلى أن قال \_ : وصاحب المسجد أولى بمسجده ، .

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب و تسمعه ،

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) و (٥) المستدرك \_ الباب \_ ٢٠ من أبواب صلاة الجماعسة الحديث ٥ ـ ١ - ٢ - ٤

وعلى الثاني والثالث مضافاً إلى ما سمعت ، وإلى خصوص ما في التذكرة من نبي معرفة الحلاف في أولو بة تقديم صاحب المنزل وإن كان غيره أقرأ وأفقه ، بل عن نهاية الأحكام الاجماع على ذلك ، وفي المفاتيح « لا يتقدم أحسد على صاحب المنزل بلا خلاف » وإلى ما في الثاني من الولاية عن إمام الأصل (عليه السلام) الذي هو أولى من كل أحد بلا خلاف كا اعترف به في الرياض ، بل لعله من الضروريات منبر أبي عبيدة (١) عن الصادق (عليه السلام) « إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواه فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في المجرة سواه فأعدمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولاصاحب سلطان في سلطانه » وما سحمته من خبر الدعائم (٣) في خصوص الثاني منها .

بل هو ظاهر في تقديم الأمير على صاحب المسجد ، وقد يلعق به المنزل ولو بضميمة عدم القول بالفصل كا صرح بها في التذكرة وعن نهاية الأحكام والروضة ، ولا بنافيه تقدم الولي عليه في الجنازة لأن الصلاة على الميت تستحق بالقراءة ، والسلطان لا يشارك في ذلك ، وهنا تستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد ، والسلطان أقوى ولاية وأعم ، ولأن الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو ، وهو مختص بالقرابة ، ويؤيد أيضاً أنه بامامته عن إمام الأصل (عليه السلام) يشبه نائبه الحاص في الامامة بمسجد له راتب أومنزل الذي صرح جناعة من الأصحاب بأنه أولى منها ، لأنه لا يأذن إلا للراجح أو المساوي ، فالأول له مرجحان ، والثاني له مرجح واحد ، بل وأولى من ذي الامارة أيضاً لوفرض أن إمام الأصل (عليه السلام) استنابه واحد ، بل وأولى من ذي الامارة أيضاً لوفرض أن إمام الأصل (عليه السلام) استنابه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ (٢) المستدرك ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١

عن نفسه في خصوص الصلاة ، خلافاً للروض والرياض فلم يقدما الأمير على صاحبي المسجد والمغزل ، بل قدماها عليه ، لاطلاق النص والفتوى بأوليتها في محلها مع عدم معلومية شحول أولوية ذي الامارة انعجو المفروض ، وخبر الدعائم محتمل أو ظاهر في إراهة إمام الاصل (عليه المسلام) ، وفيه أن الاطلاق مساق لبيان أولوية الثلاثة من غيرهم لا بعضهم مع بعض ، على أن بين الاطلاقات عموماً من وجه ، فيرجح عموم ذي الامارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم المظاهر في إرادة غير إمام الأصل، خصوصاً مع ملاحظة تتحكير الاثمير فيه ، بل امل ظاهر افظ الأثمير أو صريحه ذلك ، ضرورة إرادة من أحمره إمام الاصل (عليه السلام) لا هو بمدى أن الله أحمره على عبلاه ، لا أقل من إرادة الاثم منها منه .

ثم إن الظاهر كون أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية ، فلو أذنوا حينلذ لفيرهم جاز وانتفت السكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره كا صرح به الشهيدان ومن غيرها ، بل عن المبسوط والسرائر النصريح بالجواز أيضا ، بل في المنتمى التصريح مع ذلائه بأن الغير حينئذ أولى من غيره نافياً معرفة الحلاف فيه ، لسكن في المنشيرة تبعا المدارك أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وفيه أنه لا تعرض في النص للاذن وجبودا ولا عدما ، ودعوى شيول إطلاقه لعبورة الافن أيضاً يدفعها عدم تبادرها منه أوتبادر غيرها ، خصوصاً مع ملاحظة نظائرها من الا ولويات الماوم جواز الافن فيها في أحكام الأسوات وغيرهم ، بل لو قبل باستحباب إذنهم اللا كل منهم مع حضوره معهم كان وجاكا اعترف به في الروش ، ولا أن الا دلة إنما دلت على أن الا فضل من عدام أن لا بتقدمهم ، مماعاة طقم و توقيراً لم ، وذلك لا ينافي ـ اقتصاراً في عنالة عوم أدلة الا فضل على المتيقن ، وهوعدم الاذن ـ أفضلية لمن كان أفقه وأفضل

وأتتى ، عملاً بالأخبار (١) الدالة على الامن بتقديم صاحب همذه الصفات ، فيكون ذلك حينئذ جماً بين من اعاة حقهم بارجاع أمن الاملمة اليهم وبين ما دل على استحباب تقديم الافضل والاكركوله ( صلى الله عليه وآله ) (٢) : ﴿ من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة » وغيره .

لسكن الانصاف أن تحصيل ذلك من الأدلة على وجه معتبر لا يخلو من العالمة ومن هذا تردد في ظاهر المسالك والكفاية في أن الا فضل لهم الاذن أو المباغرة تبما لما في الذكرى حيث قال: « لم أقف على نص يظهر منه أن الا فضل لهم الاذن للا كل أو المباشرة للامامة » بل قال: « إن ظاهر الا دلة يدل على أن الا فضل لهم المباشرة » ثم قال: « وعلى هذا فلو أذنوا فالا فضل المأذون رد الاذن ليستقر الحق على أصله » وغموه في المدارك والذخيرة وإن كان الذي يقوى في النظر في الجلة الا ول

ولا تسقط هذه الا ولوية بسدم حضور صاحبها في أول الوقت ما لم يخف فوات النفيية ، لاطلاق الا دلة ، ودعوى أن الوارد في الا خبرين النعي عن التقدم الذي لا يصدق مع عدم الحضور بل والا حقية الواردة في الا ول يدفعها به بعد وضوح منع آخرها به إرادة الصلاة في محلة وجاعته من التقدم عليه لا صبرورته مأ وما ، وإلا فهو قد لا يأتم به ، ومن هنا صرح في التذكرة والا كرى بانتظار الراتب في المسجد ومما جمته المحضر أد يستنيب إلى أن يتضيق وقت الفضيلة ، فيسقط اعتباره جيئت كافي البيان والروض أيف وعن غيرها ، اكن في الا خير نحو ما في الذكرى من أنه لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه ، ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها ممه ، لما فيه من اتفاقي القلوب مع تحصيل الاجتماع مرتبين ، ولا يأس به بناء على استحباب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ البلب ـ ٢٦ و ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩

إعادة الفريضة جماعة وإن كان قد صليت كـذلك .

كما أنه لا بأس بتنزيل ما عساه يظهر من خبري الحناط (١) ومعاوية بر شريح (٢) من عدم انتظار الراتب على الضيق المزبور ، وإن كان الحكي عن ظاهر المنتهى العمل بعا حيث حكم بعدم الانتظار ، بل نسبه إلى الشافعي ، قال في أولها : ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ، قال : لا يأس يقومون على أرجلهم ، فان جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ، وقال في الثاني : ﴿ مَمْمَتُ أَبَّا عَبِدَاقُهُ (عليه السلام) قال: إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ، قلت : قان كان الامام هو المؤذن ، قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بمضهم » مع ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأن الا ُذان والاقامة في الجماعة من وظائف صلاة الامام ومتعلقاتها ، ولا تعلق لصلاة المأمومين بشيء منعا فما لم يكن الامام حاضراً فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم ، بل ذيل الحبر الثاني غير مستقيم أصلاً ، إذ الفرض فيه أن الامام أذن وأقام فأين ذهب حتى ينتظرونه ولا ينتظرونه ، وإن كان قد يدفع ذلك عنها يمنع عدم مدخلية الأذان والاقامة في صلاة المأمومين أصلاً ، فاذا فرض عدم مجيء الامام في وقته أذنوا وأقاموا وقدموا بمضهم وصلوا ، على أنه يمكن تقديمهم الامام منهم قبل الأذان والاقامة ، فيكونان له ، ولاينافيه ذيل الخبر الأول عند التأمل ولو بنوع من التكلف، وبأن الراد من قوله: ﴿ فَانْ كَانْ الامام هو المؤذن ، إلى آخره اعتياد فعل ذلك الامام للأذان لا أنه كان قد أذن في. خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعت ، فتأمل جيداً .

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل - الباب - ۲۶ - من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ١ - ٢١ الجواهر - ٢٤

والمراد بصاحب المنزل الساكن فيه وإن لم يكن مالكاً لعينه ، بل يكني فيه ملك المنفعة كما صرح به غير واحد، بل يكني فيه استعارتها، بل لا يبعد تقديمها على مالك المين خصوصاً الأول، نعم قدير جمع عليها لوكان مع ذلك جالساً معما فيه، لترجيحه عليها بزيادة ملك المين، والله أعلم .

﴿ وَالْمُاشَمِي أُولَى مِن غَيْرِه ﴾ بالتقدم ﴿ إِذَا كَانَ بِشْرَائُطُ الْأَمَامَة ﴾ كما في النافع والارشاد والتحرير والقواعد وظاهر المنتهي وعن البسوط والنهاية ، بل هو المشهور بين المتأخرين كما في الروض والمسالك ، بل في المحتلف أن المشهور تقديم الهاشمي بمد أن حكى عن ابن زهرة جعله مراتبة بين الأفقه المتأخر عن الأقرأ وبين الأسن ، وإن كان قد يناقش بأنه لم يذكره كثير كما اعترف به في الذخيرة ، بل في الروض ﴿ لَمْ يَذَكُرُهُ أكثر المتقدمين ، بل في البيان ﴿ لَمْ يَذَكُوهُ الا تُكثر ﴾ كما أنه قد يناقشون جميعاً في أصل الحكم الزبور لـ وإن كان الراد منه تقديمه على غير الثلاثة المتقدمة كما عساه ظاهر المتن وغيره وصريح بمضهم ، بل في السالك القطع به ـ بأنه لا دليل عليه ، بل ظاهر ما دل على تقديم الا قرأ والا سن والا قدم هجرة والا علم خلافه ، وقد اعترف في الذكرى وغيرها بأنه لم نعثر على تقديم الهاشمي في الأخبار إلاما روي مرسلاً أو مسنداً بطريق غير مِعلوم من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (١) : ﴿ قَدَمُوا قَرْيُشَا وَلَا تَقْدَمُوهَا ﴾ وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدى ، نمم هو مشهور في صلاة الجنازة ، بل لمله لا خلاف فيه بينهم حتى أن الحكي عن المفيد منهم إيجابه هناك ، بل في الحداثق فيه نص الفقه الرضوي (٢) وفيه إكرام لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومراعاة لتقدم آبائه .

<sup>(</sup>٩) كان العال ج ٥ ص ٩٨،

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب ٢١٠- من أبواب صلاة الجنازة - الحديث و منكتاب الطهادة

لسكن من المعلوم أن ذلك كله لا يثبت الحكم المزبور وإن كان هو استحبابيا يتسامح فيه إلا أنه معارض باحبال استحباب تقديم الا فقه والا سن والا قدم هجرة ونحوهم عليه ، إذ هو أيضا حكم استحبابي يتسامح فيه ، مع أن إطلاق دليل تقديمه قاض به ، نهم يمكن القول باستحبابه للتسامح إذا لم يوجد من يحتمل رجحان تقديمه عليه من أهل الصفات الآتية لا مع وجودهم ، لعدم الدليل ، بل ظاهر الدليل خلافه ، وخلاف ما في الدروس والموجز وعن الفنية وغيرها أيضاً من جعل الهاشمي بعد الأفقه من تبديله بالا شرف فيها ، من تبديله بالا شرف فيها ، بل وعن التي ذلك أيضاً لكن عبر بالقرشي بدل الهاشمي ، لعدم الدليل أيضاً .

فالا ولى الاقتصار فى رجحان تقديمه على غير الهاشمي الفاري عن الصفات المستفاد رجحانها من النصوص ، أو الجامع مع فرض زيادة الهاشمي عليه بالهاشمية ، بل يمكن تنزيل إطلاق المتن وغيره على إرادة وجحان الهاشمي على غيره من حيث الهاشمية وعدمها لا أن المراد رجحانه على غيره وإن كان جامعاً الصفات النصوصة ، فتأمل جيداً.

ثم بناء على توجيح الهاشمي لنسبه فني ترجيح المطلبي على غيره نظر ، من اقتصار أكثر الفتاوى على الأول ، ومما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) « نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، نعم الهاشمي أولى منه قطعاً ، وحينثذ في ترجيح أفخاذ بني هاشم بسبب شرف الآباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي والعلوي والحسني والحسيني والصادقي والموسوي والرضوي والهادي بالنسبة إلى غيرهم وبعضهم مع بعض حمال بين ، إذ الترجيح دائر مع شرف النسب ، فيوجد حيث يوجد بل قد ينسحب احمال الترجيح بسبب الآباء الراجعين بعلم أو بتقوى أو صلاح ، ولعل من عبر من الاصحاب بالاشرف نظر إلى ذلك ، كما يؤمى اليه أيضاً ما قيل من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، بل قد يقال أيضاً ما قيل من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، بل قد يقال أيضاً بترجيح العربي

على المجمى ، والقرشي من العربي على غيره للشرفية أيضاً ، والأمر سهل .

﴿ وَإِذَا نَشَاحَ الْأَنَّمَةُ ﴾ في الامامة بأن أراد كل منهم التقدم على وجه لا ينافي المدالة ولا الاخلاص في العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأمومية ، أو لا ْن للامام وقفًا أو وصية تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فان ذلك أمر مطلوب مؤكسد العبادة غير مناف مل كما كما عن القطيفي النص عليه ، فلا منافاة حينتذ بين التشاح وبين بقاء الاخلاص، بل ربما قيل: إنه يحقق الاخلاص، إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلا لعلة ﴿ فَمَن قدمه المأمومون فهو أولى ﴾ كما في النافع والقواعـــد والتحرير والدروس والبيان والوجز والروض وإن كان مفضولاً كما صرح به في الأخير ، وهو قضية إطلاق الباقين ، لما في ذلك من اجبّاع القلوب وحصول الاقبال المطلوب، واليه يرجع التفصيل فيالذكرى والمدارك وغيرها ، بل في ظاهرالذخيرة نسبته إلى الأصحاب بأن المأمومين إما أن يكرهوا إمامة واحدبأسرهم، وإما أن يختاروا إمامة واحدبأسرهم أو يختلفون في الاجتهاد ، فان كرهه جيمهم لم يؤم بهم ، وإن اختار الجميع واحداً فهو أولى، وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما، لكن قديناقشون بقصور التعليل المزبور عن تقييد النص الآمر بتقديم ذي الصفات الآتية ، ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم مراعاة الأمر المزبور تبعاً لاطلاق كثير من الأصحاب اعتبارالصفات الآتية من دون ذكر اتفاق للأمومين ، ومنه يظهر أولوية للناقشة فياذكره في التذكرة وكشف الالتباس وعن نهاية الأحكام من الترجيح باتفاق أكثر المأمومين مع الاختلاف، إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتفاق الجيم فضلاً عن الأكثر الذي قضية إطلاق الأصحاب عدا من عرفت والنصوص عدم الالتفات اليه ، مم أن مختار الأقل ريما كان أرضى عندالله ، بل لعله الفالب ، فالمناسب طرح الجيم والرجوع إلى المرجحات الشرعية.

١٣ €

وقد تدفع إما بتنزيل كلمات الأصحاب وإن بعد على إرادة تقديم من أتفقعليه المأمومون من فاقدي الصفات أو الجامعين لها ، وإما بامكان استفادتهم له مما دل (١) على كراهة إمامة من يكرهه للأمومون كما ستسمعها فيما يأتي ، ومما عساه يشعر به خبر الحسين بن زيد (٢) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: ﴿ وَنَهِي أَنْ بِوْمُ الرَّجِلُ قُومًا إِلَّا بَاذْنَهُم ، وقال : من أم قومًا باذْنَهُم وهم به رضوان فاقتصدهم فيحضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، والمروي (٣) عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري ، قال : « قلت لا ي جعفر الثاني ( عليه السلام ): إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم فقال : إن كانت قلو بهم كلها واحدة فلا بأس ، قال : ومن لهم بمعرفة ذلك ? قال : فدعوا الامامة لا هملها ﴾ إذ الظاهر إرادة اتحاد القلوب في الرضاء بالامام كما اعترف به في الوسائل ، وخبر زكريا صاحب السابري (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ ثلاثة في الجنة على المسك الأُذفر : مؤذن أذن احتسابًا ، وإمام أم قومًا وهم به راضون ، ونماوك يطيع الله ويطيع مواليه » .

نهم قديقال : إن المعتبر من اتفاق المأمومين إذا كان عن نظر ومعرفة واطمئنان في الشخص وتحوذلك ، لا إذا كان لا غراض دنيوية وشهرة سوادية ونحوها ممالا يحتاج إلى بيان لمن له أدنى مراقبة وانتقاد في أفعال العباد ، خصوصاً السواد منهم ، ومن غلبت عليهم شهواتهم حتى ألبست لهم الباطل زي الحق احتيالا منها بعقولهم ، ومخافة هيجان أحزانهم ولم يملموا أنها ينتقدها عليهم الحبير البصير الحكيم اللطيف الذي

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) الوسمائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب صلاة الجماءـة الحديث . - ٧ - ٤ - ٩

يعلم السر وأخلى .

وكيف كان ﴿ فَانَ اخْتَلَفُوا ﴾ أي المأمومون تساووا أو زاد بعضهم على الآخر ــ لما عرفت من عدم مدخلية السكثرة في النصوص وإن رجح بها في التذكرة لبعض الوجوه - فزع إلى ملاحظة المرجحات المنصوصة ، لا أنهم يقتسعون الا مما فيصلى كل خلف من يختاره ، لمافيه من الاختلاف المثير اللهُ حن ، ولا أنه خلاف مقتضى النصوص ﴿ فيقدم الأَّقرأ ﴾ حينتُذ على غيره على المشهور بين الا صحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض نسبته إلى اتفاق الا محاب، كما عن الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافًا معتداً به بيننا من زمن الصدوقين إلى زمن الكاشاني وما قاربه وتأخر عنه فقدموا الا فقه عليه ناسباً بعضهم ذلك إلى الختلف ، لسكن التدبر في عبار اته يشرف المتدبر على القطع بفساد هذه النسبة وإن كان فيها ما يوهمها ، نعم في الذكرى نقل عن بمض الأصحاب تقديم الأفقه ،، ولمله أراد ما في التذكرة حيث نسب فيها ذلك إلى بعض علمائنا ، إلا أنا كالشهيد لم نتحققه ، بل ولم نتحقق ما في الذخيرة من نسبته أيضًا إلى غيرواحد من المتأخرين، ولعله أراد بعض من لم يصنف منهم أوالاً ردبيلي وتلميذه سيد المدارك ، فانعما وإن كانا غير مصرحين به لكنجما مالا اليه ، وكذا لم نتحقق ما فيها من نسبة التخبير في تقديم أحدها إلى بعض من الأصحاب عدا ما عساه يظهر من المحكي من عبارة المبسوط ، بلكاد بكون صريحها ، وحكاه في الذكرى عن الواسطة أيضًا ، وإن قالًا فيمما أيضًا بتقديم القراءة على الفقه ، إلا أن الظاهر إرادتهما مع التساوي في الفقه كما هوصريح المبسوط أوكصريحه ، وعلى كل حال فلم نجد قائلا صريحاً قبل جماعة من متأخري المتأخرين برجحان تقديم الأفقه عليه وإن كان ربما استشعر ذلك من عبارة الصدوق، إلا أن ملاحظة الحكي منكلامه في المقنع وماكتبه اليه والده في رسالته وعبارة النقه الرضوي التي في الفااب تعبيرها بها يرشد إلى حصول سقط في

كلامه ، فلاحظ و تأمل .

كا أني لا أجد فيه خلافا أيضا في النصوص المتمرضة الذكر هذه الصفات وإن اختلفت في غيره ، إلا أنها اتفقت على تقديمه ، فني خبر أبي عبيدة (١) المتقدم سابقاً عن الصادق عن النبي (عليما الصلاة والسلام) « يتقدم القوم أقرأهم القرآن ، فأن كانوا في القراءة سواه فأقدمهم هجرة ، فأن كانوا في المجرة سواه فأكبرهم سنا ، فأن كانوا في السن سواه فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، الحديث ، وفي المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (٢) « إن أولى الناس بالتقدم في الجاعة أقرأهم القرآن ، فأن كانوا في القراءة سواه فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواه فأقدمهم هجرة ، وإن كانوا في المحجرة سواه فأسنهم ، فأن كانوا في السن سواه فأصبحهم وجباً » وعن دعائم الاسلام (٣) عن جمفر بن محمد (عليها السلام) قال : « يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فأن استووا فأقرأهم ، فأن استووا فأقرأهم ، الصلاة دون الفقه ، إذ الظاهر إرادة معرفة غير أحكام الصلاة أو ما لا يشتد الحاجة اليه من أحكامها منه ، لاما يشمل معرفة غالب أفعالها ، وإلا لم يكن القارى "صالحاً للامامة فضلا عن ترجيحه عليه .

المكن قد يشكل إطلاقهم ذلك بهد الاغضاء عن أسانيد هذه الأخبار ، وموافقتها لفتوى ابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعدم حجية الثاني منها عندنا ، وتقديم الثالث منها الا قدم هجرة على الا قرأ بمساهو مخالف للنسوص والفتاوى ، كاشمال الأول على ما مخالفها أيضاً من تأخير الفقه عن سائر العفات ، واحمال تنزيلها على زمن النبي (صلى الله عليه وآله ) بما كان أم الفقه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧٨ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ١

 <sup>(</sup>٧) و (ج) المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ٤ ـ ٧

فيه قليلاً سهلا وغير ذلك ـ بأن الأفقه أعرف وأعلم بأركان الصلاة وأحكامها، وفحا استحب أن يكون الفضلاء في الصف الأول كي يقوَّ موا الامام وينبهوه ، وبأن المحتاج اليه من القراءة محصور ، والفرض معرفة الفقيه به ، مخلاف الفقه قانه غير محصور ، إذ قد يمرض في الصلاة ما لا يكون قد استمد له الأقرأ قبل ذلك ، وبما دل عليه المقل والنقل كتابًا وسنة من عظم مراتب العلماه (١) وعدم استواء من يعلم مع من لايعلم (٢) وأنهم كأ نبياء بني اسرائيل (٣) وأنه ﴿ إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ عَبَادَهُ الْعَلَّمَاءُ ﴾ (٤) وإن « من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ، (٥) وإن « من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة ، (٦) وإن ﴿ إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم » (٧) وإن « من يصلي خلف عالم فكا نمسا صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، (٨) وإن ﴿ إِنَّمْتُكُمْ وَفَادَتُكُمْ إِلَى الله ، فَانْظُرُوا من توفدون ومن تقتدون به في دينكم وصلاتكم ﴾ (٩) إلى غيرذلك ممالايمكن إحصاؤه حتى ورد (١٠) في العبد والأعمى فضلا عن غيرها أنها يؤمان الناس إذا كانا أفقه خصوصاً بالنسبة للمجتهد بن الذين جعلوهم (عليهم السلام) حكاماً على العباد وأنهم بمنزلتهم بل يمكن دءوى دخولهم تحت الأمراء والنواب ، وفي الحبر ﴿ نجبُ حجج الله على الماماه وهم حجج الله على الناس ، وفي آخر عن الرضا (عليه السلام) أنه قدم

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة \_ الآية ١٠٢ (٧) سورة الزم \_ الآية ١٢

<sup>(</sup>س) البحار جه ص مع المطبوعة عام ١٣٧٦ الباب. ٨ منكتاب العلم - الحديث ٧٧

<sup>(</sup>٤) سورة الفاطر - الآية عه (a) سورة يونس (ع) - الآية ٢٩

<sup>(</sup>٣)و(٧)و ٨) الوسائل \_ الياب ٢٧٠ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٢٠٠٥

<sup>؛</sup> ٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجاعـــة ـ الحديث ٤ والمستدرك البار ١١ منها ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٩.) الوسائل ـ الباب - ١٦ و ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣

العالم على الهاشي قائلا له : ﴿ إِنْكُمْ سَادَاتَ النَّاسُ وَالْعَلَمَاءُ سَادَاتُكُمْ ﴾ وخصوصاً إذا جمواً مع ذلك باقي الصفات الأخر والورع والتقوى والرياضات النفسانية حتى تشرحت أذهانهم وصاروا يعرفون من الله ما لا يعرفه غيرهم .

مضافا إلى ما في إمامة المفضول بالفاضل من الاستنكار عقلا وعادة حتى حكى في الذكرى عن ابن أبي عقيل منع ذلك ومنع إمامة الجاهل بالعالم، وقال: ﴿ إِن أَراد الكراهية فحسن ، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا ، وهوالذي اعتمد عليه محققوا الأصوليين في الامامة الكبرى ، ولقوله جل اسمه: ﴿ أَفِن بهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ، فما لكم كيف تحكون » وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه » إلى آخره ، وهو ظاهر في أنه هو أيضا محتمل له ، فتأمل .

بأحكام السنة منه بخلاف الأقرأ فانه القارى العالم بأحكام الدين القرآنية كا ترى لا تستأهل رداً .

وعلى كل حال فالقول به بالنسبة إلى بعض أفراد القارين و بعض أفراد الفقها الا يخلو من قوة ، كما أن القول بالأول بالنسبة إلى البعض الآخر كسلاك ، بل قد يدى وضوح الترجيح عند عامة المتشرعة المارسين الطريقة الشرع السابرين (السامهين خل) لأخباره (ع) ، وكان ذلك مأخوذاً لهم يداً عن يد إلى أعتهم (ع) ، بل لعل فى اختلاف الاخبار إشعاراً بذلك ، ضرورة أنه لا يكاد يخفي على أطفال المتشرعة ترجيح العالم الحجتهد الفاضل المراقب الرتاض على قارى مقلد لا يعرف معتى ما يقرأه كمعض الأعاجم ، إذ لا خير في قراءة لا تدبر فيها .

كما أنه لا يخنى ترجيح القارى الذي هوجيد القراءة جداً وعارف بجملة مايمتاج اليه في الصلاة على وجه الاجتهاد أو التقليد على من كان أزيد منه فقها في الجملة على وجه الاجتهاد أو التقليد إلا أن قراءته في أدنى مراتب الاجزاء ، فالميزان غير مختل الوزن، ومع فرض تعادل السكفتين يفزع إلى الأخبار لا أنه يرجع اليها على كل حال ، ضرورة عدم وفاه ما اشتمل منها على ذكر المرجحات بهام الأمور المنصورة المستفادة أيضاً من عوم أخبار أخر وخصوصها ، بل لا تعرض فيها لتمام ما يتصور في مضامينها نفسها كاجماع المتعدد منها في مقابلة المتحد ، وإن كان قضية إطلاق ترتيبها ترجيحه وإن كان واحد على المتعدد ، والله أعلم بحقيقة الحال .

والمراد بالأقرأ كما هو المتبادر المنساق منه الأجود قراءة كما فى التذكرة وكشف الالتباس والمدارك وغيرها ، واليه يرجع مافي التحرير من أنه الأبلغ فى الترتيل ومعرفة الحارج والاعراب بما يحتاج اليه في الصلاة ، وزاد في البيان وجوه التجويد، وما فى الروض وعن غيره من أنه الأجود أداء وإتقانًا للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها ،

ونحوه في المسالك ، وعن فوائد الشرائع والميسية ، لا الأكثر قرآناً وإن نسب إلى بعضهم بل اختاره المولى الأكبر في شرح المفاتيح لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان ، والمصحيح (١) والحبر (٢) الواردين في العبد والأعمى يؤمان القوم إذا رضوا بعما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرها من أخبار الطرفين ، لكن الأول أقوى ، نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضاً مع التساوي في الأداء كما اعترف به في الذكرى بل والمنتهى ، بل ربما نقل عن غيرها أيضاً ، ولعل الخبرين يحملان على ذلك .

وكيف كان فبناه على ظاهر كان الأصحاب من تقديم الأقرأ ( ف ) المشهور نقلاً في الذخيرة وتحصيلاً كون ( الأفقه ) بعده ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى الأكثر ، بل عن الفنية الاجماع عليه ، لماعرفت من الأمور السابقة التي هي إن لم تقتض تقديمه على الأقرأ فلا ربب في اقتضائها تقديمه على غيره ، وللرضوي (٣) بل وخبر الدعائم (٤) أيضا ، ولا يعارضها خبر أبي عبيدة (٥) الذي لا جابر له في المقام ، بل الموهن متحقق ، فما عن المرتضى وأبي علي والسرائر - من جعل الأسن بعد الا قرأ ثم الا فقه ، بل في البيان عن بعض الا صحاباً نه ذهب إلى تقديم الا قدم هجرة فالا سن فالا فقه ، بل عن القاضي أنه لم يذكر الا فقه أصلاً كالحكي عن الا مالي من جعل الا قدم هجرة فالا سن وبعده الا صبح وجها - ضعيف لم نعرف اشيء منه شاهداً سوى خبرأ بي عبيدة لخصوص ماحكاه في البيان ، وقد عرفت قصوره في المقام، ويكني الفقه في الصلاة في الترجيح ، فاو فرض كون أحدها أفقه من الآخر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٢

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧٩ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث م

٢) و (٤) المستدرك - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٤ - ٢

<sup>(0)</sup> الرسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ١

فيها تقدم ، أما لو تساويا في الفقه فيها وزاد أحدها في الفقه في غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضاً وفاقاً للروض والمسائك والرياض وغيرها ، بل عن فوائد الشرائع نسبته إلى ظاهرهم ، خلافاً للذكرى فلم يمتبره لخروجه عن كال الصلاة ، وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها ، بل كثير منها كال في نفسه ، ولعل هذا منها مع شحول النص له باطلاقه، بل قد يظهر من خبر أبي عبيدة إرادته بالخصوص ، لقوله كليلا فيه : « الأعلم بالسنة والا فقه في الدين » نعم لو كان أحدها أفقه من الآخر في الصلاة والآخر أفقه منه في غيرها لم يبعد ترجيح الا ول ، مع أنه لا يخلو من نظر فيا لو فرض عموم فقاهته لساء وأبواب الفقه .

ولو تساووا في الفقه ﴿ قالا قدم هجرة ﴾ عند علمائنا كما في المنتعى ، للرضوي بل وخبري أبي عبيدة والدعائم ، إذ لا ينافيه مخالفة مقتضاها في الأفقه لما عرفت ، فما في التحرير والدروس والموجز وعن السرائر والمبسوط من تقديم الا كبر سنا أو الأشرف أو الهاشمي عليه ضعيف ، بل عن بعضهم عدم ذكره مرجعا أصلاً ، ولعله لا أنه لا فائدة فيه في زمننا كما اعترف به في الحدائق ، لقوله (صلى الله عليه وآله) (١): 
﴿ لا هجرة بعد الفتح » ولا أن المراد به ما هوالمتبادر منه من الا قدم هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام كما في المنتعى وغيره ، والظاهر إرادة ذلك الزمان منه ، نعم بناه على عدم انقطاع الهجرة عندنا كما صرح به في المسالك تتصور له فائدة في بعض الفروض النادرة ، واحتمال إرادة السبق إلى العلم منه في زماننا كما عن يحيى بن سعيد والقطيفي ، أو الساكن في الا مصار كما عن المحقق السكركي و تلديده ، أو السبق إلى الاسلام أو إلى داره ، أو أولاد من تقدمت هجرته كما في التذكرة لا شساهد على شيء منه ، وما عن داره ، أو أولاد من تقدمت هجرته كما في التذكرة لا شساهد على شيء منه ، وما عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إن فضل أهل المدن على القرى كفضل أهل الساه على العمادة و العبه السلام ) ﴿ إن فضل أهل المدن على القرى كفضل أهل الساه على العمادة و المها المهادة و المها المها المها المها و الهورة و المها المها المها و المها و المها و المها المها و المها و

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب \_ ٢٩ ـ من أبواب جهاد العدو \_ الحديث ٧ من كتاب الجهاد

الأرض » لا دلالة فيه أصلا ، بل ولا دلالة في المروي (١) عن معاني الأخبار عنه (عليه السلام) أيضاً ﴿ أنه من ولد في الاسلام فهو عربي ، ومن دخل فيه بعدما كبر فهو مهاجر ، ومن سبي وعتق فهو مولى » على شيء من ذلك عدا الأول بما ذكر في التذكرة ، مع أن الظاهر إرادته ذلك على نوع من الحجاز .

فان تساووا في الهجرة ( فالا سن ) عند أكثر العلماء كما في التذكرة الا خبار السابقة أنه فها عن السرائر من تقديمه على الا قدم هجرة ضعيف ، والظاهر إرادة الا سن في الاسلام كما في التحرير والذكرى والدروس والموجز وعن المبسوط والسرائر والنفلية والجمفرية وفوا ثدالشرائم والميسية والغرية وإرشاد الجمفرية والفوا ثدالملية ، فابن خمسين في الاسلام أسن من ابن سبعين وله فيه أربعون ، إلا أن النص غير ظاهر فيه كما اعترف به في المدارك ، ولعله لذا لم يرجح في نهاية الا حكام على ما قيل .

قان تساووا ﴿ فالا صبح ﴾ وجها عند الا كثر كما في الروض الرضوي والرسل عن علل الصدوق والسرائر حيث قال أولها بعد ذكره خبر أبي عبيدة : وفي حديث آخر (٣) ﴿ وإذا كانوا في السن سواه فأصبحهم وجها ﴾ وثانيها تحو ما عن المرتضى قان تساووا فقد روي (٣) ﴿ أصبحهم وجها ﴾ مع إمكان التأبيد ببعض الا خبار (٤) الدالة على عناية الله بمن حسن صورته وغيرها ، لسكن تركه بعضهم أصلا ، كما أنه تأمل فيه أو منعه آخر وخير بينه وبين الا حسن ذكراً ثالث ، بل احتمل إرادة الا حسن فيه أو منعه آخر وخير بينه وبين الا حسن ذكراً ثالث ، بل احتمل إرادة الا حسن

<sup>(</sup>١) معانى الآخبار ص ٢٣٩ المطبوعة عام ١٣٧٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧٨ - من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>w) المستدرك ـ الباب ـ وم ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) البحار الجزء ٧ من الجلد ١٥ ص ٢٧ بابأصناف الناس ومدح حسان الوجوء

ذكراً بين الناس منه أو قال به رابع ، لقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) (١) : ﴿ إِنَّهُ يستدل على الصالحين بما يجري الله تعالى لهم على ألسنة الحلق ، إلا أن الجيم في غير محله بعد القول بالتسامح فيأدلة السنن ، ضرورة الاكتفاء حينئذ بما عرفت بما هومنجبر بالشهرة العظيمة ، بلعن فوالد الشرائع نسبته إلى عامة الأصحاب على حسب الاكتفاء في استحباب المراتب السابقة عليه بنحوذلك بما تقدم بما هوقاصر سنداً أوسنداً ودلالة وقدا حماو التقديم فيها جميمها على الاستحباب دون الفرض والايجاب حتى قال في النذكرة: إنا لا نعلم فيه خلافاً ، وكا نه ير يد معتداً به ، وإلا فقد سمعت ما عن ابن أبي عقيل وإن كان يحتمل إرادته الكراهة ، وعن العاني وظاهر البسوط وصريح المراسم إيجاب تقديم الأقرأ على الا فقه ، اكنه من المحتمل بل كاد يكون صريح العبارة المحكية عن ثانيها إرادتهم الفقيه الذي لم يكن عنده قدر ما يكني في الصلاة من القراءة ، فيكون خروجاً عما نحن فيه حينتذ ، وإلا كان ضعيفاً جداً لاطلاق الأدلة وعمومها ، وإمكان تحصيل الاجماع إن لم يكن الضرورة على عدم الوجوب مع عدم مايصلح لاثبانه في نفسه فضلاً عن أن يعارض غيره ، إذ ايس إلا تلك الأخبار القاصرة عن تمام ما ذكره الأصحاب من قيود الاستحباب فضلاً عن الحتم والايجاب ،كذكرالتشاح المعتبر بينهم في أصل الرجوع إلى هذه المرجحات ، اللهم إلا أن يكون استفادوه من لفظ التقديم فيها ، وتمارف ذكر مثل هذه المرجحات عند الاختلاف ، ومن قوله فيخبر أبي عبيدة : إنه يقول بعض للآخر: تقدم يا فلان وبالمكس إذ ذاك من التشاح، لعدم اختصاصه بارادته تقديم نفسه ، بل هو أعم منه ومن إرادة تقديم غيره كما نص عليه في الرياض وغيره ، إلا أن الظاهر بل لعله من المقطوع به عدم إرادة ما يشمل رغبة كل من

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة ـ القسم الأول من الأقسام الحسة من الرسالة الثالثة والثلاثوت ( الجزء ٤ ص ١٩ المطبوع في بيروت مع شرح محمد عبده )

الشخصين في إمامة الآخر به ، ولعل ما في خبر أبي عبيدة منه لا أنه من التنازع في إمامة شخص كأن يريد زيد مثلاً إمامة عمرو ويريد بكر إمامة خالد، إذ هذا أقصى ما يمكن تسليم اندراجه في التشاح ، مع إمكان منعه وقصره على إرادة كل منهم الامامة لنفسه ، فتأمل .

وكيف كان فان تساووا في هـذه الصفات فني الدروس والموجز وعن غيرهما القرعة من غير مراعاة مرجعات أخر ، وفي التذكرة قدم أتقاهم وأورعهم على الا قوى لا نه أشرف في الدين ، وأفضل وأقرب إلى الاصابة (الاجابة خل) ، ثم أشرفهم نسبا وأعلاهم قدراً فان استووا فالأقرب القرعة ، لأنهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة فالامام أولى ، واحتمل الشهيد تقديم الا ورع على المراتب كلها بعد القراءة والفقه ولا بأس به لقوله (صلى الله عليه وآله ) (١) : « قدموا خياركم » وقوله عليه وآله ) (١) : « قدموا خياركم » وقوله عليه وآله ) (١) : « قدموا خياركم » وقوله عليه وآله » فير ذلك مما لا يخنى .

بل قد يقال بعدم انحصار الترجيح بالمرجحات المنصوصة ، بل إنما ذكرت تنبيها المكلف وتعليها له على ملاحظة أمثال ذلك ، وإلا فيزانه بيده ، والصفات الراجحة شرعا غير خفية ، كما أنه غير خني مراتبها أيضا ، ومع فرض التساوي في الجميع قد يقوى السقوط حيننذ ، وبرجع إلى التخيير ، إذ الظاهر أن القرعة اللا مور المشكلة باعتبار الاشتباء الظاهري دون الواقع ، وإلا فيم احيال خلو الواقع كما في الفرض فلا ، نعم قد يكون لها وجه عند تعارض أمر الترجيح عليه بالتعدد والاتحاد وغيرها ، ولعل عدم تعرض النصوص لعلاج نحو ذلك لسهولة أمر هذا الاختلاف ، وعدم خوف الفتنة منه ، وندرة التساوي من كل وجه ، أو تصادم المرجحات كذلك .

والمراد بالورع كما في الذكرى المنة وحسن السيرة ، وهو مرتبة ورا. المدالة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ - ٤

تبعث على ترك المسكر وهات والتجنب عن الشبهات والرفض، وأهذب منه ما عن بعضهم من أن التقوى التجنب عن الشبهات لثلا يقع في الحرمات، والورع هوالتجنب عن المباحات لثلا يقع في الشبهات، لسكن عن الأردبيلي المناقشة في ذلك بأنه ليس من ترك كثيراً من الا مور التي هي عمدة في التقرب مثل تحصيل العلوم والعبادات الشاقة السكثيرة وقضاء حوائج المؤمنين مع أنه يجتنب الشبهات ويتورع عن المباحات يكون أتقى وأكرم على الله تعالى ، بل الا من بالمكس ، لا أن الا كرمية باعتبار الاتصاف بالا وصاف المقربة ، فن اتصف بالا كثر والا على فهو الا كرم عندالله ، فني التمريفين تأمل و تزلزل ، فحينتذ ينبني تقديم من فيه الوصف المذكور ، وإني أظن أنه مقدم في جميع المراتب ، وعدم ذكره الخلهوره ، قلت : المراد ترك المباحات خوف الوقوع في المحرمات لا المستحبات ، وإلا فهذه الا مور المذكورة عين التقوى والورع إذا جامعها الاخلاص ، فتأمل جيداً ، والله أعلم بحقيقة الحال .

( ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين ) بلا خلاف أجده فيه ، للصحيح (١) عن الصادق (عليه السلام) ( ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئًا يمثي الشهادتين ، ويسمعهم أيضًا السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ، وخبر أبي بصير (٧) عنه (عليه السلام) أيضًا ( ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلا يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئًا مما يقول » بل يستفاد من الثاني استحباب إسماع سائر ما يجوز الاجهار فيه من الأذكار في الركوع والسجود وغيرها ، كا أنه يستفاد منه كراهة إسماع المأموم شيئًا من ذلك ، نعم الظاهر الافتصار في ذلك على غير المنكر من رفع الصوت كايشير اليه خبر عبدالله بن سنان (٣) الروي عن تفسير المياشي سأل الصادق (عليه السلام) ( عن الامام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثر ، فقال:

<sup>(</sup>١)و(١)ورم) الوسائل \_ الباب ٢٥٠ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ١-٣٠٤

ليقرأ قراءة وسطاً ، إن الله تعالى (١) يقول : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » . 

﴿ وإذا مات الامام أو أغي عليه ﴾ في الأثناء ﴿ استنيب من يتم الصلاة بهم ﴾ بلا خلاف معتد به أجده ، بل بالاجماع في الموت صرح جماعة ، بل في التذكرة ذلك أيضاً فيه مع الاغماء ، بل عن الذكرى وغيرها الاجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره ، وإن كنت لم أجد ذلك فيها ، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه وفي كل عذر مساور الموت من جنون ونحوه ، وإن كان لا تصريح في النصوص إلا بالموت الأأن الظاهر إلغاء الحصوصية ولو بمعونة الاتفاق المزبور ، فماني الحدائق حينئذ - من التأمل أو المنع في الاغماء ونحوه من الأعذار المخرجة للامام عن الاختيار عدا الموت لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحاجي (٢) : ﴿ في رجل أم قوماً فصلي بهم

أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال (عليه السلام): يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويفتسل من مسه ، التوقيع اليس على من نحاه إلا غسل اليد إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم» - في غير محله ، إذ لا يخنى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت وغيره من نفس الحبرين مع قعلم النظر من الاتفاق والأخبار الأخر ، وأن الموت أحد الأفراد نص عليه لمكان

ركمة ثم مات ، قال : يقدمون رجلاً آخر ويعتدون بالركعة ، إلى آخره ، ومكاتبة

الحيري القائم (عليه السلام) المروية عن الاحتجاج (٣) ﴿ أَنَّهُ رُويُ عَنِ العَالَمُ عَلَيْكُ

السؤال عنه ، كما أن الظاهر أيضاً عدم إرادة الشرطية من قوله في صحيح الحلبي:

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ـ الآية ١٩٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>س) الوسائل - الباب - س من أبواب غسل المس - الحديث ، من كتاب الطهادة المحديث ، الجواهر - ٢٩

« يقدمون » بحيث لا يجزي لو تقدم بعضهم من غير تقديم منهم ، بل هو أحد الأفراد أيضاً كما يؤمي اليه مكاتبة الحيري ، إذ الظاهر إرادته هذا الصحيح من قوله فيها : « روي عن العالم » إلى آخره ، وقد سممت حكايته إياه بما لا يفهم منه ذلك حيث قال : « يتقدم » بل لعله ظاهر في خلافه ، ولا ينافيه ما في الذكرى من أن حق الاستخلاف في الفرض الزبور المأمومين الصحيح المذكور ، إذ من المعلوم عدم إرادته الحقية الحتمية بل الظاهر أيضا عدم اعتبار كون المقدم بعضهم ، وإن كان ظاهر مكاتبة الحيري أنه هوالذي فهمه من إطلاق الصحيح ، إلا أن الظاهر عدم إرادته ذلك على سبيل الشرطية كا نص عليه بعض الأصحاب ، مضافاً إلى ما تسمعه من ظهور بعض النصوص الواردة في الأعذار الطارئة المام التي لم تخرجه على الاختيار كالحدث والرعاف ونحوها في تقديم في الأجنبي ، ولا فرق بينها على الظاهر ، فما عساه يلوح من بعضهم - من التوقف في ذلك اقتصاراً في العبادة التوقيفية على المتيقن ... في غير محله .

( و كذا إذا عرض للامام ضرورة ) بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه أو ذكر أنه كان على غير طهارة أو تمت صلاته لسفر ( جاز أن يستنيب ) عنه من يتم الصلاة بالمأمومين بلا خلاف أجده في شيء من هذه الأعذار ، بل في الذكرى « يجوز الاستخلاف عند علما ثنا أجم للامام إذا أحدث أو عرض له مانم » وفي التذكرة «الاجماع على المرض والحدث» بل في الرياض « أنه بالاجماع على ذلك صرح جماعة » ومع ذلك فالنصوص (١) بها مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، منها أنه سأل معاوية بن عمار (٢) الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح « عن الرجل بأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيمتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٤ و ٧٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ . ٤ - من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ٣

القوم اليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يؤي اليهم بيده من اليمين والشمال فكان الذي أوى اليهم بيده تسلياً وانقضى صلاتهم ، وأنم هو ما كان فاته أو بتي عليه > والمرسل (١) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) « ماكان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعافاً أو أذى في بطنه فليجمل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فان كان جنباً فليفتسل وليصل الصلاة كاما » إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام حصرها ، إذ هي تقرب من ثلاثة عشر ، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة ، فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه وإن كان هو الأحوط ، وأحوط منه الفعل بنية القربة المطلقة .

وإطلاق كثير منها كالمتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين الأوم والأجنبي كا صرح به بعضهم ، بل كاد يكون صريح صحيح جميل (٣) عنه عليه ه في رجل أم قوماً على غير وضوه فانصرف وقد م رجلاً ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال: يذكره من خلفه ، وخبر زرارة (٣) سأل أحدها (عليها السلام) « عن إمام أم قوماً فذكر أنه لم يكن على وضوه فانصرف وأخسذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم ، قال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاة الذي كان قبله ، ضرورة ظهور قرض عدم علمه بما صلاه الامام فيه وغيره بما قلنا ، لكن قد يشعر الثاني منها بأن النائب يبني على صلاة من قبله ، فيكتني بالمقدار الذي بني المأمومين ولو ركعة أو ركعتين ، ويكون حينئذ نائباً عن الامام في ذلك وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ ـ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل - الباب - . ٤ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧ - ٤

هو بالنسبة اليه صلاة ، بل قد يؤمي خبر طلحة بن زيد (١) عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) و سألته عن رجل أم قوماً فأصابه رعاف بعدما صلى ركحة أو ركحتين فقدم رجلاً بمن قد فاته ركمة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلاً فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته » إلى جواز النيابة في السلام وحدده أيضاً بناه على إرادة الأعم من المأموم من الرجل المقدم فيه ، وخبر على بن جعفر (٢) عن أخيه موسى (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد سأله و عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع وقال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع وقال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف النبر فيه ، إلا أن الحكم لما كان من المستغربات ولم بنص عليه أحد من الأصحاب كما النبر فيه ، إلا أن الحكم لما كان من المستغربات ولم بنص عليه أحد من الأصحاب كما اعترف به في الحداثي وإن كان ربما استظهره من النتهى وجب حمل هذه الأخبار على إرادة المأموم ، ومع فرض عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمنها لعدم علم المقدم ولو كان مأموماً لعلم مع أنه يمكن دفعه ياسكان تصويره فيه أيضاً م يجب أن يراد بالبناه فيه بالنسبة المأمومين دونه ، أو غير ذلك أو طرحه .

لكن غلى كل حال لا ينبغي التوقف في جواز استخلاف المأموم وغيره ، وإن كان الأحوط الأول ، كما أنه لاينبغي التوقف في أنه المأمومين تقديم من يشاؤون (٣) إذا لم يقدم الامام لهم من يأتمون به ، بل لبعضهم أن يتقدم وإن لم يقدمه أحد ، كابدل عليه صحيح على بن جعفر (٤) سأل أخاه موسى (عليه السلام) \* عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ما حال القوم ? قال : لا صلاة لهم إلا بامام ، فليتقدم بعضهم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٤ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ه

 <sup>(</sup>٧) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٣ - ١

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأصلية . من يشاؤا ، ولكن الصواب ما أثبتناه

فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم 🕻 .

نهم الظاهر أنه أحق منهم بالتقديم ، لكونه نائبًا عنه ، ولظاهر أكثر الأدلة إلا أن ذلك ليس على سبيل الحتم والالزام قطمًا ، بل لهم أن لا يأتموا بمن قدمه لهم ، فيقدمون غيره ، وبتمون صلاتهم ، كما أن لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير الممّام حتى لو قلنا بمدم جواز نية الانفراد اختياراً ، ضرورة قهريته في القام ، إذ احمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه ، كاحتمال وجوب الاثتمام ، بل عن العلامة في التذكرة الاجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين ، ويؤيده أيضًا ــ مضافًا إلى الأصل وغيره ــ ظاهر صحيح زرارة (١) عن أحدها (عليها السلام) و سألته عن رجل صلى بقوم ركمتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوه ، قال : يتم القوم صلاتهم ، لأنه ليس على الامام ضمان ، فيجب حينتذ حمل صحيح علي بن جعفر السابق على تأكـد الفضل والاستحباب لا الحتم والايجاب، أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه، وإلا فاحتمال القول بأن العبادة توقيفية والأصل عدم جواز العدول وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقن مما لا ينبغي الالتفات اليه ، خصوصاً في المقام ، لما عرفت من الصحيح المزبور ، فللمأمومين حينتذ إتمام الصلاة فرادى وجماعة بتقديمهم إمامًا ، أو تقديم الامام لهم ، أو من دون تقديم مقدم بل تقدم لنفسه، أو بمضهم فرادى و بعضهم جماعة ، متفقين في الامام أو مختلفين فيه ، كما نص على ذلك كله أو أكثره في المنتهى وغيره ، ويستفاد من نصوص المقام . ﴿وَ كَـٰذَا يُستَفَادُ مَنْهَا أَنَّهُ ﴿ لُو فَعَلَّ ذَلْكُ ﴾ الأمام ﴿ اختياراً ﴾ بأن أحدث مثلاً عمداً (جاز) الاستخلاف (أيضاً) كما نص عليه في التذكرة وغيرها ، لاطلاق بعض النصوص ، والقطع بمساواته للمضطر ، خــــلافًا لأبي حنيفة فمنعه بناه منه على أصل فاسد .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٦ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧

بل قد يستفاد أيضاً مما ورد منها في استخلاف الامام المسافر عند انتهاه صلاته من يتم الصلاة بالمأمومين جواز الاستخلاف في صورة سبق الامام المأمومين ، ضرورة عدم الفرق بينها كما نص عليه في المنتهى ، وإن استشكله في الحدائق تبعاً للتحرير من جهة عدم النص عليه بالخصوص مع توقيفية العبادة ، لكنه في غير محله ، إذ الفقيه بعد ممارسته لكلامهم (عليهم السلام) وأنسه به صار كالحاضر المشافه في كثير من الأمور فاذا فهم وانساق إلى ذهنه من بعض الأدلة التعدي من مواردها إلى غيرها كان حجة شرعية يجب عليه العمل بها ، ولعل كثيراً من إنكار بعض القاصرين عن هذه المرتبة على الا صحاب حتى يرمونهم بالعمل بالعياس ونحوه يدفعه نحو ذلك ، كا لا يخنى .

بل قد يستفاد من نصوص المقام أيضاً جواز نقل المأموم نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً ، وجواز نقل المأموم نيته إلى الامامة ببعض المأمومين أو غيرهم كما نس في التذكرة على الأول ، فقال : « يجوز نقل المأموم نيته من إمامه إلى إمام آخر في الملك الصلاة » لكن منعه في الحداثق تبعاً له في المنتهى ومحتمل الذكرى الأصل و توقيفية العبادة والنبوي (١) « إنما جعل الامام إماماً ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه » و لمدم الفائدة في النقل لحصول فضيلة الجماعة ، إلا أن الجميع كما ترى لا تعارض فهم الفقيه التمدية من الأدلة المزبورة ، ومن هنا قال في الذكرى : « إنه يمكن أن يفرق بين المدول إلى الأفضل وغيره » بل قد يقال بجواز دور النقل وتراميه وإن قال في الذكرى : « فيه ما فيه » ولمل الانصاف فضلا عن الاحتياط يقتضي التوقف في بعض الصور المزبورة خافة رجوع مداركما إلى تخريج في الأدلة غير جائز » .

ونحوه فى ذلك جواز استخلاف الامام إماماً غيره بيعض جماعته أو جميعها مع بقائه مصلياً مؤتماً بالحليفة أو منفرداً ، مأموماً كان الحليفة أو منفرداً ، وإن أمكن تجشم

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٣

الدليل اذلك كله ، خصوصاً بناء على جواز نقل نية الانفراد إلى الاثنام وبالعكس ، وجواز نقل النية من إمام إلى إمام آخر ، لكن الاحتياط فى ذلك كله ساحل بحر الهلكة ، وإن كان الظاهر أنه لا إشكال فى التمدي عن خصوص الاعدار المنصوصة الطارئة للامام من الحدث والرعاف أو تذكر الحدث أو الاذى في البطن والسفر وإن اقتصر عليها في الحدائق ، بل الظاهر إرادة كل ما يمنعه عن إتمام الصلاة ولو لطعنة أو غيرها ، بل يمكن التعدي إلى ما يمنعه من إتمام الصلاة مختاراً ، فيستخلف حينتذ لوصار فرضه الجلوس مثلا .

ويجوز (و) إن كان ( يكره أن يأتم حاضر بمسافر ) وبالمكس على المشهور بين الا صحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض و أن عليه من عدا الصدوقين كافة » بل عن الخلاف وظاهر الغنية أوصر يحها الاجماع عليه ، خلافاً للمحكي عن والد الصدوق فلا يجوز فيها ، وعنه في المقنع في ثانيها ، وهما ضعيفان ، لاطلاق الا دلة ، وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة في الثاني إن لم تكن متواترة ، كصحيح ابن مسلم (١) عن الباقر (عليه السلام) وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلائه ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجمل الا ولتين الظهر والا خيرتين المصر » وحماد بن عمان (٣) سأل العمادق (عليه السلام) وعن المسافر يصلي خلف القيم ، قال : يصلي ركعتين ويمضي سأل العمادق (عليه السلام) وعن المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : يصلي ركعتين ويمضي عيث شاه » وخبر الا حول (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الا ولى فليجمل الفريضة في الركعتين الا ولتين وإن كانت المصر فليجمل الا ولتين نافلة ، والا خيرتين فريضة » وحمر بن يزيد (٤) سأل الصادق (عليه السلام) أيضاً وعن المسافر يصلي مع الامام فيدوك من يزيد (٤)

<sup>(</sup>١) و (٧) و (ع) و (٤) الوسمائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من أبواب صلاة الجماعـة الجماعـة الجديث ٩ - ٧ - ٤ - ٧

ركمتين أيجزى ذلك عنه ? فقال: نعم » وغيرها من الا خبار الكثيرة الصريحة فى الصحة المستلزمة للحواز وعدم الاثم ، ضرورة عدم انفكاكها في مثل المقام عندنا ، وهي الحجة على الصدوق بل وعلى والده أيضاً بضميمة عدم القول بالفصل .

مضافاً إلى الموثق (٩) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلي بشيء من ذلك فأم قوماً حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته بركمتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين المصر ، إِذْ الظَّاهِرِ إِرَادَةَ الكَرَاهَةِ مِنَ النَّهِيُّ أُولاً فيه بقرينة قوله اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّلَى ﴾ إلى آخره ، بما هو معاوم عدم مجامعته الحرمة ، فيكون حينتذكقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير الرادي (٢) عن الصادق (عليه السلام) و لا يصلي السافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركمة بن ، الذي يراد منه أن الأرجح له أن لا يفعل ، فان فعل كانت هذه كيفية صلاته ، بل ينبغي الجزم بالنسبة للنهي الأول بقرينة الأخبار الا ول، بل يمكن تحصيل القطع بالجواز فيهما بملاحظة السيرة والطريقة، وعدم ممروفية المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن النبي وأميرالمؤمنين ( عليها الصلاة والسلام ) وغيرها إذ لا زال المترددون من الا ماراف عندهم ويحضرون الصلاة معهم عكما أنهم ( عليهم السلام ) لازالوا هم في سفر يأمون فيه من فرضه الاتمام ، ومع ذلك لم ينقل خبر من الا خبار إنهم (ع) منموهم من الائتمام في أحد الحالين ، إذ لو وقع لشاع وذاع حتى خرق الأشماع ، لنوفر الدواعي اليه .

ودعوى عدم صراحة الموثق المزبوربالكراهة ، لاحيال اختصاص الصحة بصورة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٢٠٠٩

الضرورة والتقية كما هو مورد الخبر (١) نحو الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (٢) بل فيه زيادة على «وإن ابتلي» «ولم يجد بدا من أن يصلي معهم» وهو نص في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة ، وهو لا يستلزم ثبوته كلية كما هو ظاهر الجاعة ، بل الثابت خصوص الحال المزبور ، لاعتبار سند الخبرين أي الموثق والرضوي ، وصلاحيتها بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحالة الضرورة ، إذ غايتها إفادة الصحة في الحلة ، ولا إشكال فيها كذلك ، وإنما هو في كليتها وعومها لحال الاختيار ، وليس فيها تصريح بل ولا إشارة ، بل غايتها الاطلاق المحتمل التقييد بالضرورة ، جما بين فيها تصريح بل ولا إشارة ، بل غايتها الاطلاق المحتمل التقييد بالضرورة ، جما بين وبالمكس لو اتفق رداً على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمفيم لزمه وبالمكس لو اتفق رداً على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمفيم لزمه التمام ، وهم الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابهم ، ولا عبرة به حينئذ فيا تحن فيه ضرورة حجيته فيا يساق له .

يدفعها \_ بعد الاجماع حتى من الصدوقين إذ المحكي عنها إطلاق المنع \_ وضوح قصور الحبرين عن التقييد سندا ودلالة واعتضاداً ، بل الثاني منها غير حجة عندنا ، وفي سند الا ول منها داود بن الحصين ، وعن ابن عقدة والشيخ أنه واقني ، ولا بيان فيه اللابتلاء الحجوز لذلك ، بل لعل كثيراً من أفراده لا بتصور فيه الاضطرار ، إذ التقية لا يمكن حمل الا خبار هنا حتى الموثق عليها ، باعتبار نصوصيتها في خلاف الكيفية التي عندهم في التمام المسافر بالحاضر بعد الاغضاء عن دعوى الظهور أو القطع بانسياق إرادة بيان شدة الكراهة من نحو العبارة في مثل المقام ، وكأن المقام من الواضحات

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب - ٩٦ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٩

التي لا تستأهل تطويل البحث .

كما أن إثبات الكراهة في الأمرين معاكسذلك وإن كان ربما يظهر من اقتصار المتن \_ كالهمكي عن غيره \_ على كراهة اثنام الحاضر بالمسافر انتفاؤها في العكس كما حكي عن ظاهر المراسم ، بل فيل : ﴿ إِنْهَ كَادَ يَكُونُ صَرِيحِ التَّحْرِيرِ ، ومال اليه أو قال به في الحتلف ، انتهى ، إذ إجماع الخلاف والفنية والموثق المزبور المتضد بالرضوي كافي في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها .

نعم هل يختص السكر آهة في اختلاف الفرضين قصراً وتماماً ، لأنه المنساق من الأدلة بملاحظة خصوص ما تمرض له فيها بما هو يختلف بحيث يعلم أو يظن إرادة ذلك من الاطلاقات ، كابؤي اليه خبر أبي بصير والموثق المزبور حيث نعي فيها أولاً على الاطلاق ، ثم ذكر فيها أنه لو خالف النعي فليغمل كندا بما هو مختص بمختلف الكيفية أو أنه يمم مطلق اثنام المسافر بالحاضر وبالمكس الاطلاق ، وجهان بل قولان ، مال إلى ثانيها في الرياض حاكياً له عن الروضة ، واختاره الفاضلان على ما حكي عن أولها ، والمله ظاهر البيان ، والحكي عن السرائر وغيرها أيضاً ما قيد فيه بالرباعية (١) وهو الأقوى في النظر وإن كانت السكراهة ممايتسام فيها ، إلا أنه لاشي، يعتمد عليه حتى مع ملاحظة التسامح عدا الاطلاق المنساق لما عرفت بقرينة ما سحمت ، فلا كراهة في مورة قضائها ما المسبح والمفرب ، بل وبالظهرين إذا فرض الاتفاق كا لو اثنم الحاضران أو الاشافران أحدها بالآخر لسكن مع اختلاف كمية فرضيها في القصر والخام بالنظر الا دا، والقضاء أو القضاء أمكن القول بالسكر اهة ، ولا يقاس عليه مطلق نقصان فرض المأموم أو الامام عن الآخر من حيث القصر والخام ، الا فسل السالم عن معارضة قياس معتبر أو الامام عن الآخر من حيث القصر والخام ، الا فسل السالم عن معارضة قياس معتبر والخام عن الآخر من حيث القصر والخام ، الا فسل السالم عن معارضة قياس معتبر

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب ، بالرباعية هو أولمها ،

من تنقيح أو غيره ، وإن كان الحكم مما يتسامح فيه .

ثم إن المستفاد من نصوص المقام في كيفية اثبام المسافر بالحاضر هومفارقة الامام عند انتها. صَلاته ، لَـكن في التذكرة والمنتهى والقواعد والذكرى والدوس والبيان والموجز والروض ما يستفاد منه جواز انتظاره الامام حتى يسلم فيسلم معه ، بل لا أجد فيه خلافًا بينهم ، بل في أكثر هذه الكتب أنه أفضل ، بل صريح الذكرى والروض وغيرها عدم الفرق في ذلك بين اثبام المسافر بالحاضر وبين من كانت صلاته ناقصة من الحاضرين أو المسافرين الؤتمين بمثلهم ، كمن اقتدى في الصبح أو المفرب بمن يصلي الظهر أو العصر ، ولعلهم أخذوا ذلك من كراهة مفارقة المأموم الامام مع عدم وجوب التسليم فوراً على المصلي منفرداً فضلاً عن المؤتم الذي يفتغر له السكوت العلويل لادراك متابعة الامام ، على أنه يمكن التخلص عنه هنا بأن يشتغل بذكر وتسبيح ونحوها أو مما تسمعه إن شاء الله في صلاة الخوف ، كما يؤمي اليه ما في المنتهى حيث قال في استنابة المسبوق : ﴿ وَلُو انْتَظُرُوا حَتَّى يَفْرَغُ وَيُسَلِّمُ بَهُمَ لَمَّ أَسْتَبَعَدُ جَوَازُهُ ۚ وَقَدْثَبَت جَوَازُ ذَلْكُ في صلاة الحوف ﴾ لكن في الحدائق مناقشة بأن ثبوت ذلك في صلاة الحوف لا يستلزم ثبوته هنا، وتبعه في الرياض، وهي لا تخلو من وجه ، مع أن الثابت في صلاة الخوف انتظار الامام لا المأمومين ، كالمناقشة فيما ذكره في الروض ، بل لعله يستفاد من القواعد أيضًا من جواز انتظارالامام الجماعة بالسلام بهم فيما لوفرض نقصان صلاته عن صلاتهم بل نص في الأول على أفضلية ذلك له وإن كان مدركه أيضاً ما تسمعه في صلاة الخوف الكن في تُبوت الحكم فضلاً عن الأفضلية فيه وفي سابقه نوع تأمل ، لتوقيفية هيئة العبادة و توقف البراءة فيها على اليقين ، بل ظاهر المصنف في صلاة الخوف أن انتظار الامام للمأمومين من خواصها ، فالحكم بذلك حينئذ لايخلو من نظر ، وإن اقتصر بعض متأخري المتأخرين على المناقشة في الأفضلية دون أصل الحكم، على أن ظاهرهم الانتظار

في خصوص السلام .

مع أن قضية بعض ما سمعته مستنداً لهم جوازه في التشهد أيضاً حيث لا يكون فعله مع الامام ، كما إذا فرض انتهاه صلاة المأموم مثلاً فى ثالثة الامام ، لسكن كاد يكون صريح الذكرى والروض الاختصاص بالتسليم ، والحصل من الأدلة في الثاني أنه يؤي اليهم بالسلام ، فيقومون إلى إتمام صلاتهم ، أو أنه يستنيب بهم من يتمون صلاتهم معه .

نهم في وجوب جاوس الامام بعد السلام إلى أن يفرغ المأمومون وعدمه قولان المشهور كما في الحدائق الثاني ، اللا صل ، خلاقاً المحكي عن المرتضى وابن الجنيد فالأول و اهله لقول الصادق (عليه السلام) في الموثق أو الصنحيح (١): « أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولايخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوق ، فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاه » وخبر على بن جعفر (٣) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد « سألته عن حد قمود الامام بعد التسليم ما هو ? قال : يسلم ولا ينصرف حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف السكن الأولى حملها على استحباب الجلوس وكراهة الانصراف ، لموثق عمار (٣) سأل الصادق (عليه السلام) « عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلى ركمة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم » وظاهر موثق صحاعة (٤) قال : وبنبغي للامام أن يلبث قبل أن يكلم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة و ينبغي للامام أن يلبث قبل أن يكلم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة و ينبغي للامام أن يلبث قبل أن يكلم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة و ينسلام أن يلبث قبل أن يكلم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳)و(٤) الوسائل الباب- من أبواب التعقيب - الحديث ٣-٨-٧-٦ من كتاب الصلاة

ثم ينصرف هو » كسحيح الحلمي أو حسنه (١) عن الصادق المللة « لاينبغي الامام أن يتنفل (ينفتل ينتقل خل) إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة» وحفص بن البختري (٣) عنه (عليه السلام) أيضًا قال : « ينبغي الامام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاته » .

نهم قد يشم من هذه الأخبار استحباب بقاء الامام على هيئة المصلي وكراهة فعل سائر ما ينافي الصلاة من انصراف أو غيره حتى التنفل بناء على إحدى نسختي صحيح الحُلي إلى أن يتم المأمومون صلاتهم .

ثم إن ظاهر المتن وغيره كراهية الاثبام كما هو ظاهر بعض نصوص (٣) المقام وظاهر آخر (٤) منها كراهية الامامة بمعنى كراهية تعرضه الامامة ورضاه بها وطلبه إياها ونيته لها ، ولا بأس بكراهتها معاً عملاً بالظاهرين .

و المحمول عليها ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل سليان بن خالد (ه) المحمول عليها ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل بؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركمة كيف يصنع ? فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركمة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » إذ هو وإن كان حقيقة في الحرمة المفتضية الفساد إلا أنه لما كانت الصحة مقتضى المعتبرة المستفيضة (٦) التي تسممها إن شاء الله في المسألة الثانية عشر وجب حمله عليها جما ، إلا أن يدعى عدم منافاة حرمة التقديم الصحة الصلاة هنا بعد وقوعه كما هو الظاهر ، إذ التقديم أم خارج عن صلاة المتقدم .

<sup>(</sup>١)و١٧) الرسائل ـ الباب ـ٧- من أبواب التعقيب ـ الحديث ٧-١ من كتاب الصلاة (٢) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ - ٧

<sup>(</sup>٠) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة

نعم قد يقال : إنه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدم المستازمة افساد الاثهام فتمارضه حينتذ الأخبار (١) الظاهرة في الصحة ، فيحمل على الكراهة ، مضافًا إلى إشمار لفظ ﴿ لا ينبغي ﴾ في خبري معاوية بن شريح (٧) ومعاوية بن ميسرة (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) بذلك أيضاً ، قال في أولمها : « معمت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الاقامة ، وقال في ثانيها: ﴿ لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدم إلامن أدرك الاقامة على ما ظاهران في كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة فضلا عن الركعة والركعتين ، إلا أني لم أعثر على قائل به إلا الحر في ظاهر الوسائل، ولا بأس به، نمم قضية الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الامام دون التقدم بعد أن قدم والالتمام من المأمومين به ، بل ودون تقديم المأمومين إياه ، لكن يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الامام وتقديم المأمومين كما صرح به في المدارك ، بل هو ظاهر المتن وغيره أيضاً وإن كان مورد الأخبار الأول. ﴿ وَ ﴾ كَـذَا يَكُرُهُ ﴿ أَنْ يَوْمُ الْأَجِدُمُ وَالَّا بِرْصَ ﴾ على الشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض ، بل في ظاهر الانتصار أو صريحه الاجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بالشهرة التأخرة ، وفتوى بمض المتقدمين ، وخبري عبدالله بن يزيد (٤) والحسين بن أبي العلاه (٥) الحبورين بعا ﴿ سَالَتَ أَبَا عَبُـدَاللهُ عن الحجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ، قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بعما المؤمن ؟ قال: نمم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » \_ مرجح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه على ما دل على النهي عن إمامة الأجذم والأبرص ، كقول

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . ٤ \_ من أبواب صلاة الجماعة

٣ - ٧ الوسائل \_ الباب \_ ٤١ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ - ٣

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ - ٤

أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (١) ﴿ خَسة لا يؤمون الناس ولا يصاون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ﴾ والصادق (عليه السلام) في خبر أبي بسير (٢) ﴿ خَسة لا يؤمون الناس على كل حال : الحجذوم والأبرص والحجنون وولد الزنا والاعرابي ﴾ وأمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن زرارة أو صحيحه (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) ﴿ لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم (الهاجرين » .

فينزل حينند على السكراهة ، خصوصا بعد جمه معها في نهي واحد ما ستعرف أن الأصح فيه السكراهة أيضا ، ولا ينافيه جمع ما علم عدم صحة الالتمام به من المجنون وولد الزنا ، لوجوب إرادة القدر المشترك منه حينند ، على أنه قد يراد من المجنون وولد الزنا ما كان جنونه إدواربا ، ضرورة استبعاد إرادة بيان الائتمام حال الجنون ، وما قيل فيه : إنه ولد زنا أو كانت ولادته منه في زمن الجاهلية على وجه ، فيتمحض لارادة الكراهة حينند منه ، كا أنه قد يقال إن التعارض بين هذه الأخبار وبين مادل على جواز إمامة المدل تعارض العموم من وجه ، ولاريب في رجحانها عليها من وجوه السكن قضية ذلك تنزيل الا جذم والا برص على الفاسقين ، فتخاو السكراهة المحكوم بها عند الا صحاب حينند عن الدليل ، مضافا إلى تبادر إرادة كون نفس الجذام والبرص مانعا عن مرتبة الامامة لا من حيث الفسق ، وإلا لم يكن لذكرها مع تلك بالخصوص وجه ، وإن كان يمكن الجواب عنها بتجشم وتعسف ، قالاً ولى في تقريب الاستدلال على الكراهة ما عرفت مم إمكان قيام قرائن أخر مؤبدة له أيضاً .

خلافًا لظاهر الفقيه والحلاف والمبسوط والنهاية وإشارة السبق والفنية والمحكي عن بعض رسائل علم الهدى ونهاية الفاضل فالمنع ، وتردد فيه أو مال اليه في الرياض من بعض رسائل علم الهدى ونهاية الفاضل فالمنع ، وتردد فيه أو مال اليه في الرياض من بعض رمائل علم الهديث علم من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث علم عده ١٠٥٠ و ١٠٥٠ الوسائل ـ الباب ـ ١٥٠ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث علم عده المنافقة على الوسائل ـ الباب ـ ١٥٠ من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث علم عده المنافقة ـ الحديث علم عده على المنافقة ا

تبعاً المدارك ، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه ، بل ربما قيل : إنه محتمل الانتصار أيضاً وإن عبر بالكراهة فيه ، اظاهر النهي في تلك الأخبار المعتضدة بالاجماعين ، مع أن فيها الصحيح وغيره السالمة عن معارضة ما يقاومها ، ضرورة ضعف الخبرين(١) ومنع جبر مثل هذه الشهرة لهما ، وعموم غيرها ، واحتمال إرادة الحرمة من معقد إجماع الانتصار ، لكن لا يخني عليك ما في الجميع بعدما محمت .

وكيف كان فظاهر الأدلة المزبورة والمتن وغيره وصريح البعض عدم الفرق بين إمامتها بالصحيح والمائل ، فما عساه يظهر من الشيخ في المبسوط والجل والنهاية وأبن زهرة في الفنية والحلبي في إشارة السبق وأبن إدريس في السرائر ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم من التفصيل بذلك لم نعثر له على دليل ، ولعله انسياق ذلك من الأدلة ، وهو لا يخلو من قوة لو كان الحكم المنع دون السكراهة التسامح فيها ولو بعضهم ببعض .

كما أنا لم نمثر للقول بالتفصيل بين إمام الجمة والعيدين وغيرهما قالمنع في الأول والكراهة في الا خير على دليل بالخصوص، بل ظاهر الا دلة وأكثر الفتاوى خلافه، فما في السرائر من التفصيل بذلك محل منع.

وتشتد كراهة إمامتها لوكان أثر البرص والجذام في وجهيها ، النهي (٢) عن إمامة من في وجهه أثر ذلك المستفاد منه الكراهة في غيرها أيضاً مع فرض أثره في الوجه. (و) كنذا يكره أن يؤم ( المحدود بعد توبته ) لاقبلها لفسقه ، إذ الحد لا يجعله عادلاً وإن ورد (٣) أنه مكفر الذنوب ، أما بعدها فيجوز على كراهة وفاقاً المشهور بين المتأخرين ، لاطلاق الأدلة وعموماتها المقتضية باعتبار قوتها من وجوه - منها

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>۳) سان البيهتي ج ۸ ص ۲۲۸

اعتضادها بفحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجاعه شرائط الامامة - تغزيل النهي عن إمامته في الصحيح (١) وغيره على السكراهة ، خلافاً لظاهر جماعة من القدماه وبعض متأخري المتأخرين فالمنع مطلقاً النهي المزبور ، أو إلا بمثله كا في الفنية وغيرها مدعياً عليه الاجماع فيها ، لكنه موهون بمصير أكثر المتأخرين بل عامتهم إلا النادر ومصير بعض المتقدمين بل أكثرهم ، بناه على تغزيل النهي في عباراتهم على السكراهة كالنص إلى خلافه ، والنهي في الصحيح السابق وغيره وإن كان حقيقته الحرمة إلا أنه من المعلوم هنا قصوره عن تخصيص تلك الأدلة الكثيرة الممتضدة بالشهرة السابقة والأولوية المزبورة وغيرها ، على أنه يمكن دعوى أن التمارض فيها تمارض المعوم من وجه ، ولاريب أن الرجحان في جهتها ، لسكن بناه على هذا يكون مستند الكراهة احمال إرادة العدل حينئذ من ذلك النهي ، ومثله كافي في إثباتها دون الحرمة ، كا أنه يكون الوجه حينئذ في ذكر المحدود بالخصوص مع اندراجه في الفاسق حينئذ هو قصد رد احمال كفاية الحد باعتبار تكفيره الذنب عن التوبة والمدالة .

ثم إن ظاهر المتن وغيره كالنص اختصاص السكراهة بالامامة دون الاقيام به كاعن مجمع البرهان الاعتراف به ، وإن كان لم يستبعد مع ذلك كون المأمومية كذلك وهو في محله ، بل يمكن دعوى انسياق ذلك إلى الذهن من النص والفتوى أيضا ، فتأمل. (و) كذا يكره أن يؤم الناس ( الأغلف ) المعذور في تركه الحتان لاغيره ممن هو مقصر في تركه ، ضرورة عدم جواز الاقتام به حينتذ لفسقه ، بل في المسالك والروض الجزم ببطلان صلاته ، وإن كان لا دليل عليه سوى ما قيل من قاعدة الضد الحقق في الاصول عدم اقتضائها الفساد ، نعم قد يقال بالبطلان لوكانت الغلفة تواري

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث مه

النجاسة ، لحله حينة النجاسة المقدور على إزالتها بالحتان ، كما نص عليه أول الشهيدين في حاشيته على القواعد ، و نص أيضاً على أنه إن كان غيرقادر على إزالتها صحت صلاته للفرورة دون صلاة من ورائه ، مع أنه قد يناقش فيا ذكره أخيراً بمنع فساد صلاة المأمومين بعد فرض معذوريته في النجاسة ، بل وما ذكره أولا أيضاً بأنه من البواطن المعفو عن نجاستها ، إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجسة من النجاسة في كلامه ، واحتمال إرادته كون الغلفة نفسها نجسة عينا باعتبار وجوب قطعها شرعاً فعي كالمقطوعة حينتذ مقطوع بعدمه كا لا يختى على من لاحظ كلامه تماماً ، على أنه واضح الفساد .

أما الممذور في ترك الحتان فالمشهور بين المتأخرين \_ بل في الرياض أن عليهم عامتهم ، بل لعله ظاهر كثير من المتقدمين أيضاً حتى من تركه منهم \_ جواز إمامته ، لاطلاق الأدلة وعوماتها السالمة عن المعارض ، خلافا المبسوط والحكي عن المرتضى فالمنع ، بل في التذكرة قال أصحابنا : ( الأغلف لايصح أن يكون إماما » لسكن بقوى في الظن إرادتها كغيرها بمن حكاه عنهم في التذكرة التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكور ، فتخرج المسألة حينئذ عن الحلافيات ، وإلا كانت الحجة ما عرفت ، ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد (١) عن زبد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام) ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد (١) عن زبد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام) شهادة ، ولا يسلى عليه القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يسلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه » وخبر عبدالله بن طلحة الهندي (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) « لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والمأعلف والأعرابي والحبون والأبرص والعبد » وخبر الأصبغ بن نباتة (٣) عن أميرالمؤمنين والأعرابي والحبون والأبرص والعبد » وخبر الأصبغ بن نباتة (٣) عن أميرالمؤمنين

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٠٠ ـ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) المستدرك \_ الباب \_ ٧٠ \_ من أبو اب صلاة الجماعة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>س) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب صلاة الجماعــــة ــ الحديث ٣ وفيه و ستة لا ينبغي ... ، وهو الصحيح كما تقدم في ص ٣٢٤

(عليه السلام) « سبعة لا ينبغي أن يؤموا الناس - إلى أن قال - : والأغلف » ضرورة قصور الجميع سنداً ودلالة عن إفادة الحرمة ، خصوصاً الأول والأخير ، بل قد يشمر التعليل في أولها بالتفصيل الزبور ، إذ المعذور ليس بمضيع ، بل قد يقال برجوع الاستثناء فيه هنا إلى الجميع ولو القرينة ، فيكون حينتذ كالصريح فيا قلنا ، ولعله لذا جزم في التذكرة بدلالة الرواية على التفصيل ، والظاهر عموم الكراهة للمائل وغيره لاطلاق الأدلة .

(و) كذا يكره (إمامة من يكرهه المأموم) كا صرح به بعضهم ، بل فى الرياض أنه المشهور ، المرسل (١) عن النبي (صلى الله عليه وآله) « ثمانية لايتقبل الله لم صلاة ـ إلى أن قال ـ : وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون » وخبر عبدالملك (٢) المروي عن الحصال عن الصادق (عليه السلام) « أربعـة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون » وخبر عبدالله بن أبي يمفور (٣) المروي عن الأمالي عن الصادق (عليه السلام) « ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : ورجل أم قوما وهم له كارهون » لكنه في المنتهى نفي الكراهة مطلقاً لا ختصاص ورجل أم قوما وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخاافين ، وإن كان الأوجه خلافه ، التسامح في الكراهة .

نهم ما ذكره في التذكرة \_ من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الأول دون الثاني \_ حسن ، للأصل وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أوغيره بالثاني ، أي كراهتهم له لسكونه إماماً بأن يريدوا الاتمام بغيره لا لدينه والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالامامة ، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم السكراهة ، لمراعاة الشارع حتى الجميع وعدم إرادته تعدد الجاعات ، فتأمل ،

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل ـ الباب -٧٧ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١-٣-١

﴿ و ﴾ كما يكر و أن يؤم الأعرابي ﴾ الجامع اشرائط الامامة (بالماجرين)

على المشهور بين المتأخرين، بل في الرياض إجماعهم عليه، بل قيل قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه ، للنهي عن ولايتهم قبل أن بهاجروا في الكتاب المزيز وعن الائتام في الأخبار السابقة التي فيها الصحيح وغيره، وإن كان مورده فيها مختلفاً ، فني بمضها (١) إطلاق الأعرابي، وفي آخر (٢) تقييده بقوله (عليه السلام): «حتى بهاجر» وفي ثالث (٣) بالمهاجرين ، لسكن على كل حال هو محول على الكراهة، بهاجر» وفي ثالث (٣) بالمهاجرين ، لسكن على كل حال هو محول على الكراهة، لقصور ما تضمنه من تلك الأخبار عن إطلاقات الجماعة وعوماتها، كقوله عليه (٤): « صل خلف من تثق بدينه » ونحوه سنداً في البعض ، ودلالة في الجميع ، لاحبال إرادة خصوص غير الجامع اشر الط العدالة (٥) منه ، إما لوجوب الهنجرة عليه، أو لتمر به بعدها، أو لفير ذلك كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره المنساق إلى المذهن من الاطلاق هنا، خصوصاً بعد ذم الله تمالي لهم في كتابه الحبيد (٢) .

المكن قد يقال: إن النهي في بمضها عن الامامة بالمهاجرين مما يشمر بجوازها عثله ، وهو مناف للاحمال المزدور ، ضرورة عدم جواز إمامته مطلقاً بناءً عليه ، فيتمين إرادة الجامع لشرائط الامامة منه ، إلا أنه ساكن البادية بخلاف المهاجر ، ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين تعبديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء ، بل في الرياض نسبته إلى أكثرهم تارة ، بل قال : إني لا أجد فيه خلافاً بينهم صريحاً إلامن الحلي ومن تأخر

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳) الوسائل \_ الباب \_ 10 من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث هـ عهـ المديث هـ عهـ المديث هـ على (٤) الوسائل \_ الباب \_ . ١ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ وفيه و لا تصل الا خلف من تشق بدينه »

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح , الإمامة ، ويجىء أيضاً بعد أسطر في عبارته قدس سره

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة \_ الآية ١٨

عنه ، بل في الخلاف الاجماع عليه ، مع أنه قد يؤبده أيضاً تخصيصه بالنهي عنه في مقابلة الفاسق ، إذ هو كالصريح في أن المنع من غير جهته ، وإلا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه ، فلافائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به ، بل ما روي عن قرب الاسناد مسندا إلى أبي البختري (١) عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) « أن عليا (عليه السلام) كره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوه والصلاة » كالصريح في رد احتمال إرادة المتمرب منه بعد الهجرة ، بل ورد إرادة الفاسق منه أيضاً ، إذ الظاهر إرادة ساكن البادية منه ، إلا أن عدم الائتمام به قلملة المزبورة التي لا تقتضي فسقه ، و لفظ السكر اهة فيه غير صريح في إرادة المتى المصطلح ، بل هي في القديم الله عم منه ومن التحريمي ، فلا بناني حينئذ ظاهر النهي في تلك الأخبار .

ومن ذلك كاه مع الشهرة القديمة والاجماع المحكي مال اليه أو قال به في الرياض وفيه مع أنه لا إشعار معتدر به في تخصيص النجي عن إمامته بالمهاجرين بجوازها بالمائل كا أنه لا إشعار في تعليل المرسل (٢) بعدم إمكان إرادة المتعرب بعد الهجرة من إطلاق الأعرابي ولو في غير هذا الاطلاق ، بل ولا فيه أيضا ، لاحمال كون التعليل لمحض أفراد الأعرابي ، على أنه يعارض بما يشعر به ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الحصال مسندا عن الأصبغ بن نباتة (٣) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من إرادة المتعرب بعد الهجرة من الأعرابي ، حيث قال فيه : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والأعرابي والمرتد بعد الهجرة وشسارب الخر والمحدود والأغلف » كما أنه يعارض الشهرة القديمة بعد تسليمها بالشهرة المتأخرة ، خصوصاً في المقام ، لتحققها بخلاف الأولى المستفادة من ظاهر النهي في عباراتهم المحتمل الكراهة كالأخبار ، خصوصاً في عبارات القدماه ، وبه يوهن الاجماع الحكي في الخلاف ، إذ معقده النهي أيضاً عن غو عبارات القدماه ، وبه يوهن الاجماع الحكي في الخلاف ، إذ معقده النهي أيضاً عن

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل - الباب - ١٩ من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١-٩-٩

الالتهام بسبعة المحتمل لارادة الأعم من السكراهة والحرمة ، مضافاً إلى إعراض المتأخرين عنه ، بل قد سمعت أنه قبل : قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه ، كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الالتهام بالأعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من وجه ، لا العموم والخصوص المطلق كاعساه تخيل أو يتخيل في بادى النظر ولا ربب في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى ، خصوصاً سع ملاحظة شيوع النهي في السكراهة ، وملاحظة المرسل السابق المصرح فيه بلغظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا في عبارته ، وغير ذلك ،

بل قد يقال: إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من الحدود وغوه، وهومشعر بارادة الأعم من الحرمة منه، فلاريب حينئذ في أن الأقوى ماعليه المتأخرون من الكراهة، ولا ينافيها إبراز الاحمال المزبور في الأعرابي المقتضي لأرادة الفاسق منه، فيبقي حينئذ كراهة الاثمام بالعدل الأعرابي خالياً عن الدليل، لأن الكراهة بما يتسامح فيها، فيكني فيها ببناء على الاحتياط العقلي، مضافاً إلى إطباق المتأخرين، ومرسل أمير المؤمنين (عليه السلام) المشتمل على التعليل السابق باحمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة، نعم هو لا يكني في إثبات الحرمة، أرادة الفرق بينها، لكن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الامامة بالمهاجر، أما بماثله فلاء ولعله كذلك وإن كانت الكراهة بما يتسامح فيها، فتأمل جيداً.

(و) كندا يكره إمامة (المتيمم) عن الحدث الأصغر (بالمتطهرين) عنه على المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافاً إلا من محسد بن حسن الشيباني فمنعه، لنهي الصادق (عليه السلام) عنه في خبر صهيب (١) المحمول على الكراهة (١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب صلاة الجماعية ـ الحديث ٢ لكنه خبر صهيب

المتمعة سنداً عن إثبات الحرمة ، ومعارضته بما هو أقوى منه ، قال فيه : « لا يصلي التيمم بقوم متوضين » ونحوه خبر السكوني (١) عن جمفر عن أبيه (عليها السلام) قال : « لا يؤم صاحب النيمم المتوضين » فماعساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماه ـ من المنع عنه بل في البيان نسبته إلى كثير وإن كان السبر يشهد بخلافه فه صفيف جداً ، بل في المدارك لولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على همذا الحكم أي الكراهة لا مكن القول بجواز الامامة من غير كراهة ، الأصل وصحيح جميل (٧) سأل أباعبدالله ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم ? قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، قان ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم ? قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، قان الله عز وجل جمل الا رض طهوراً كا جمل الماه طهوراً » قلت : ونحوه في الحدائق بن بكير وحسنه (٣) وخبرابن أسامة (٤) بل جزم في الحدائق بن يألكراهة لهذه الا خبار مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقية بقرينة رواتها لكنه ضعيف قطماً ، بل الظاهر تعميم الكراهة المتيمم عن الا صفر أو الا كبر ، عدم إدادة خصوصهم ،

وكندا تكره إمامة الأسير للنص (٥) كما فى الفوائد الملية ، والحائك والحجام والدباغ بذير أمثالهم ، الدروي (٦) في الفوائد الملية عن كتاب الامام والمأموم لجعفر ابن أحمد القمي مسنداً إلى الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال : « قال

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٤) الوسائل ـ الباب ١٧٠ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١-١٠٥ لـكن الأخير خبر أبي أسامة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٩٧ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٧ و ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ـ ٧٧ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٧ و ٣

<sup>(</sup>٦) المستدرك \_ الباب \_ ١٣ \_ من أبوابٍ صلاة الجماعة \_ الحديث ٤

رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تصاوا خلف الحائك وإن كان عالمًا ولا الحجام وإن كان زاهداً ولا الدباغ وإن كان عابداً » .

وزاد في النفلية والفوائد الملية أنه ينبغي أن لا يكون الامام أيضًا مكشوف غير المعورة من أجزاه البدن التي يستحب له سترها وخصوصًا الرأس ، أو آدراً أو مدافع الا خبثين إلا يمساويهم ، بل من الا ولى أيضًا أنه روي ولا إبنًا بأبويه .

بل عن البيان كراهة إمامة الكامل الأ كل ولو مع الاذن المكرو، وقوعها من الا كل أيضًا .

بل عن جماعة كراهة إمامة السفيه ، بل في التذكرة الاشكال في إمامته ، ولعله لا "نه وإن لم يكن فاسقاً بفعل معصية لكنه غير عدل بفعل ماينافي المروة منه ، إذ السفيه من لا يبالي بما قال أو قبل له ، لسكن عله فيها بنقصه وعلو منصب الامامة ، وهو مشعر يمنعه وإن لم يؤد إلى فسق ، ولا ريب في ضعفه ، إذ لو فرض (١) سفه لا ينافي المدالة ولو من حيث المروة جازت إمامته كما في البيان لكن على كراهـة لقوله المهلا : وإن أمت كم وافدكم إلى الله وشفعائكم اليه ، وما عن الفقيه باسناده إلى أبي ذر (رحه الله ) (٢) قال : وإن إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا ، ويحتمل حمله على السفه المنافي العدالة ،

وكذا ينبغي سلامة الامام أيضًا من العمى ، وخصوصًا إذا أم في الصحراء ، لقول علي (عليه السلام) (٣): « لا يؤم الا عمى في البربة ، والمقيد المطلقين » والفالج

<sup>(</sup>١) في النسخة الأصلية . منعه ، ولكن الصحيح ما أثبتناه

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧٧ منأبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٧ وذيله في الباب ٧٧ منها \_ الحديث ٣

والعرج والقيدكا في النفلية والفوائد الملية معللاً له في الثاني بالنهي عن إمامة المتصف بذلك في الا خبار وإن كنت لم أجده في خصوص العرج ، إلا أن أمر الكراهة سهل نعم ما في المنتهى والتحرير والتذكرة - من منع إمامة أقطع الرجلين بالسليم - محل للنظر بل المنع إن أرادوا بالرجلين ما يشمل القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود ، لاطلاق الا دلة من غير معارض ، ضرورة عدم قدح تعذر السجود على الابهامين مثلاً في صحة صلاته أو المؤتم به ، ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في أقطع الرجلين ، إذ هو حينتذ كامامة الجالس للقائم ، كما يرشد اليه تعليله المنع بذلك في المنتهى ، والنص في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين ، وعلى جواز إمامة أقطع اليدين بعد أن اعترف في أولها بعدم النص فيه لا صحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الابهامين ، بل نص في الا خير على جواز إمامة أقطع اليدين وأحد الابهامين ، بل نص في الا خير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضاً .

ومن العجيب ما عن الايضاح من أنه كلا اشتملت صلاة الامام على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الاثنام من رأس ، لا ن الاثنام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الامام والمأموم ، وأن صلاة الامام على الاصل وهدا متفق عليه إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا .

ومثل إمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبائر بفاقدها ، بل وقيل : إمامة المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم المنصوص على جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب ، إذ قد عرفت فيا سبق أنه لا دليل في النصوص على الكلية المزبورة التي هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيها ، فضلاً عن مثل الشرائط الجواهر - 24

الحارجة والداخلة أو الأفعال غير الأركان ، إذ المدار على الصحة في حق الامام إلا ما خرج بالدليل كالقاعد ونحوه .

ومن هنا لم يبعد في النظر جواز اثبام المجتهد أو مقلده بآخر أومقلده المحالف له في الفروع مع استعال محل الخلاف في الصلاة ، كما لو تستر الامام بسنجاب أو نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه أو كدَّمر مثلاً في الصلاة أو فعل غيرذلك أو تركه ، لصحة صلاة الامام في حقه عند المأموم ، ولذا يجتزى بعبادته لو كانت تحملية عنه مثلاً ، إل يجري عليها جميع أحكام الصحيحة من إسقاط الاعادة والقضاء وحرمة الابطال وغيرهما بل ينبغي القطع بذلك بناءً على واقعية الحكم الحاصل بالظن الاجتهادي ثانيًا ، وأنه من انقلاب التكليف كالتقية والتيمم عند الاضطرار ، لا عذريته وأن الكلف به الحكم الأولي ، وأن جهة الحسن والقبح والمطاوبية والمبغوضية جارية عليه ، وأنه مراعاة لمسلحته المترقبة عليه سوغ الشارع الممل بالظن لاحيّال مصادفته ، فان أصاب فمشر حسنات، وإلا فهو معذور وله حسنة، وإن كان هذا هو التحقيق عندنا ، لـكن قد يقال بالصحة بناء عليه أيضاً ، وإن لم تكن بنلك الكانة من الوضوح ، لما عرفت من أن ظن المأموم فساد صلاة الامام بمنزلة عدمه ، لعدم حجيته حتى الظان نفسه في حق الغير الذي لم يكن من مقادته ، فلا يمنعه حينتذ من الحكم بصحة صلاة الامام في حقه ظنه فسادها ، وليس الائتمام بها يصيرها صلاة له كي يستبر فيها ظنه ، بل هي بعد صلاة الامام يراعي فيها تكليفه نفسه ، ويكنى في جواز الاثنام إحراز ما يعتبر فيها عنده٬، لتناول إطلاق الأدلة لها ، لصدق اسم الصلاة حينئذ عليها ، ضرورة اتحاد مقتضي الصحة ممادل على حمجية ظن المجتهد بالنسبة إلى صلاة الامام والمأ. وم وإن ظن كل منها فساد صلاة الآخر ، إلا أن الشارع ألفي هذا الغلن في حق الفير، على أنه هو مع ظن الفساد يحتمل الصحة في الواقع ، وأن خلاف ظنه هو الصواب . نعم لو فرض كون المأموم بمن يقطع بفساد صلاة الامام لتحصيله الاجماع مثلاً على فساد الصلاة بالسنجاب اتجه عدم جواز الاثنام بناءً على هذه الطريقة ، لعدم كونها صلاة وإن كان صاحبها معذوراً عنسده ، فهي فى الحقيقة كصلاة الامام بغير وضوه مع علم المأموم به دونه ، بخلافه على الطريقة الأولى ، لأنه وإن كان هو عالماً بعدم جواز الصلاة فى السنجاب لكنه مع ذلك عالم بأن الامام فرضه الصلاة فيه إذا لم يحصل له هذا الملم وكان قد حصل له الظن ، فيكون في الحقيقة هو موضوعاً والامام موضوع آخر ، وكل منها له فرض عند الشارع .

بل قد يقال بالصحة فيه بناءً على العذرية أيضاً ، لا مكان إلغاء هــــذا القطع بالنسبة إلى حق الغير بعد فرض عدم تقصيره ، فيكون كالظن ، و لعله بؤيده السيرة والاطلاق وإن كان فيه ما فيه .

أما لو كان الاختلاف بالقراءة كان يرى المأموم وجوب السورة والامام عدمها ولم يأت بها في الصلاة فالطاهر عدم جواز الالتمام مطلقاً لا لأن الصلاة فالمدة بل لمدم تحمل القراءة، بل لمل الظاهر عدم الجواز حتى لو جاه بها المأموم، لظهور الأدلة فى أن الجاعة الصحيحة موجبة لضمان الامام القراءة، فهو لازم مساولها، تنتني بانتفائه، فلا جماعة حينتذ شرعا يجب أن يقرأ المأموم فيها مثلاً في الأولتين مع صماعه قراءة الامام، بل قد يقال ذهك أيضاً في المقام الذي يجوز المأموم القراءة فيه بأن لم يسمع الممهمة مثلاً، أو كانت الصلاة إخفائية وقلنا بالجواز، لانتفاه وصف أصل الضمان وإن جاز للمأموم التأدية وعدم الاكتفاء، على أنه قديقال بأن المسقط عن المأموم حيث يقرأ في نحو الاخفائية فعل الامام لا قراءته وإن كانت هي جائزة له، نعم لو قلنا بوجوب الفراءة على المأموم في الفرض المذكور لعدم تحمل القراءة عنه أمكن القول حيث بجواز الاثمام مع فعل المأموم القراءة وإن تركها الامام ، كا أنه يمكن القول بجوازه

لوقرأ الامام السورة ندباً عنجزي حينتذ عن المأموم وإن اختلف رأيها فيهاكما جزم به في البيان ، لسكن يجري فيه نحو ما سمعته من عدم تحقق وصف الضمان في الامام أيضا و لعله لذا منعه في التذكرة والوجز والكشف وإن علاوه بأن الندب لا يجزي عن الواجب بل منع الفاضل والشهيد وأ بوالعباس والصيمري التمام للخالف بالفروع مع استعال الامام محل الخلاف في تلك الصلاة من غير فرق بين القراءة وغيرها ، بل نصوا على السنجاب والتأمين والقران وتحوها ، بل لا أعرف فيه خلافا بينهم ولا ترددا سوى ما عساه يظهر من التحرير من الاشكال فيه في الجلة ، لسكن مما تقدم تعرف ما فيه ، كما أنك فيه تعرف وجهه .

بل و تمرف الحال أيضا إذا اختلفا في الاجتهاد في القبلة وإن صرح بمض هؤلاه بعدم الجواز فيه أيضا ، بل ظاهره أنه مفروغ منه ، بل وتمرف وجه جواز الالتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لايملم بها وعلمها المأموم وإن تردد فيه الشهيد واستوجه المنع على ما قيل في الجعفرية ، وعن الغرية أن عليه الفتوى ، وقد سممت معقد إجماع الا يضاح ، وجوزه في الموجز والكشف والقواعد أيضا بعد أن نظر فيه ، لكن قال : إن لم نوجب الاعادة مع تجدد العلم في الوقت ، وعن نهاية الأحكام إطلاق الجواز ، كا عن الشيخ سلمان البحراني أنه لا يخلو من وجه ، والتحقيق الجواز بناه على المختار من عدم وجوب الاعادة عليه في الوقت وخارجه ، ضرورة اقتضاه ذلك صحة صلاته في الواقع ، واختصاص ما فهية النجاسة حينئذ بالعلم ، بل وقبل الدخول في الصلاة ، في الواقع ، واختصاص ما فهية النجاسة حينئذ بالعلم ، بل وقبل الدخول في الصلاة ، فلو علم بها في الأثناه وأمكنه إزالتها بلا فعل منافي أزالها وصحت ، وإلا بطلت المنافي فلو علم بها في الأثناء وأمكنه إزالتها بلا فعل منافي أزالها وصحت ، وإلا بطلت المنافي الجواز بأن صلاته حينئذ ليست بصلاة وإن كان هو معذوراً ، ولا قضاء عليه على الأول الجوز الاثام بها حينئذ، إذ هي كفاقدة الطهارة من الحدث ولا يعلم الامام ، نعم قد فلا يجوز الاثمام بها حينئذ، إذ هي كفاقدة الطهارة من الحدث ولا يعلم الامام ، نعم قد فلا يجوز الاثمام بها حينئذ، إذ هي كفاقدة الطهارة من الحدث ولا يعلم الامام ، نعم قد

يحتمل الصحة على أولها وإن كان بميداً بأن يقال: إن صلاته صحيحة حال الجهل، ولا تفسد إلا بالعلم في الوقت، وإن كان هو بعد تحققه بكون كاشفا، لسكن الأصل عدمه، فللمأموم حينئذ الاثمام به اعتماداً على حذا الأصل، لسكنه كما ترى، ومن ذلك تعرف البحث في الناسي ونحوه، والله أعلم.

إلى هناتم بحمد الله الجزء الثالث عشر من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته قنسخة الاصلية المخطوطة بقلم المسنف طاب ثراء وقد خرج بمون الله نقياً من الاعلاط إلا نزراً زهيداً زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر ويتاوه الجزء الرابع عشر في أحكام الجماعة وصلاة المحلوف وصلاة المسافر قريباً إن شاء الله تعالى وبه يتم كتاب السلاة

عباس القوچاني

# فهرس الجزء الثالث عشر من كتاب جواهر الكلام

| الموضوع                            | الصفحا | الموضوع                         | الصفحة |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| وجُوب القضاء على من زال عقله       | 14     | عدم وجوب القضاء على الصغير      | 4      |
| بشيء من قبله                       |        | عــدم وجوب القضاء على المجنون   | ٣      |
| عدم وجوب القضاء على من أكل         |        | بمد إفاقته                      |        |
| غذاه مؤذياً فآل إلى الاغماء        |        | عدم وجوب القضاء على المغمى عليه | ٤      |
| وجوب القضاء على المرتد مطلقاً      | 14     | بمد إلحقته                      |        |
| وجوب قضاء الفائتة إذا كانت         | 11     | عدم الفرق في سبب الاغماء بين    | . •    |
| واجبةواستحبابهإذاكانت مستحبة       |        | الآفة السماوية وفعل المكلف      | ı      |
| تأكداستحبابقضاءالنوافل الرتبة      | ١٠     | عــدم وجوب القضاء على الحائض    |        |
| استحباب التصدق لكل ركمتين          | ١٥     | والنفساء                        |        |
| من النوافل المرتبة بمد كان لم يمكن |        | عــدم وجوب القضاء على الكافر    |        |
| فمن کل يوم بمد                     |        | بمد إسلامه                      |        |
| وجوب قضاء الفائنة وقث الذكر        |        | حكم المخالف إذا استبصر          |        |
| مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة         |        | حكم ما إذا فعـل المخالف فعلا    |        |
| وجوب الترتيب بين الفوائت           |        | موافقاً لمذهبنا                 |        |
| ضعف القول بالنرتيب بين الفائنة     |        | عدموجو بالقضاءعي فأقدالطهورين   |        |
| والحاضرة                           |        | وجوب القضاء على من أخل          |        |
| عدم وجوب الترتيب عند الجهل به      |        | بالفريضة عمداً أو سهواً         |        |
| بان الطرق التي يحصل بها الترتيب    | . Y7   | وجوب القضاء على النائم          | 17     |

## الصفحة الموضوع ١٩٠ عدم جواز المدول من النافلة إلى الفريضة ١١١ كيفية قضاه كل واحد من صلاة السفر والحضر في السفر والحضر ١١٥ هل يجوز الاكتفاء بالقضاء حال الاضطرار أم لا ? ١١٩ هل يجوز للنائب الأكتفاء بالقضاء حال الاضطرار أم لا ؟ ١٢٠ هل يجوز للولد الاكتفاء بالقضاء عن والده حال الاضطرار أم لا ? ١٢١ حكم من فاتته فريضة من الحش غير مميئة ١٢٤ حكم من فاتنه صلوات لايعلم كميتها ١٣٠ حكم من ترك الصلاة مستحلا وبيان الفرق بين الرتد الفطري والملي ١٠٥ عــدم وجوب الاعادة لوصلي ١٣٠ حكمالاتثى إذا تركت الصلاة مستحلة ١٣١ الحد يدرأ بالشبهة المحتملة ١٣١ وجوب قتل تارك الصلاة عصياناً بعد التعزيرين ١٣٢ القول بقتل تارك الصلاة عصياناً في المرة الرابعة

١٣٤ عـدم الفرق بين الذكر والأنثى في

#### الصفحة المومنوع

٢٩ وجوب الترتيب على النائب

٣١ ييان الطرق التي يحصل بها الترتيب للنائب

٣٣ بيان المواسعة ونقل الأقوال فيها

٣٨ يبان المضايقة ونقل الأقوال فيها

بيــان التفاصيل المذكورة في ٤١ الواسمة والضايقة

سان الأدلة الدالة على المواسعة

٧٥ ذكر الأخبار الدالة على الواسعة

٧٧ الاستدلال على المضايقة ورده

٨٣ الاستدلال على المضايقة بالآية

٨٤ الاستدلال على المضايقة بالأخبار

٨٨ دد ما استدل به على المضايقة

٩٩ ترجيح ما استدل به للمواسعة على ما استدل به للمضايقة

الحاضرة قبل الفائتة نسيانا

١٠٦ استحباب المدول إلىالفائتة لوذكر في أثناه الحاضرة

١٩٠ بيان المراد من المدنول

٩١٠ حكم مالوصلي الحاضرة مع الالتفات إلى الفائتة

## الصحيفة الموضوع

الامام والمأموم يمنع للشاهدة ١٥٥ عدم قادحية الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة

النهر والطريق والزجاج ونحوه مما لا يمنع من الشاهدة

١٥٨ الشخص مندرج في الحائل

١٥٩ حكم تجدد الحائل ورفعه في أثنا والعبلاة ١٦١ حكم صلاة الواقف خلف الأساطين

١٦٤ اغتفار الحائل لوائتمت المرأه بالرجل

١٦٥ اعتبار عدم عاوالامام من المأمومين

١٧١ اعتبارعدم تباعد للأموم عن الامام عِماً يَكُونَ كَثَيراً فِي العادة إذا لم

بكن بينها منفوف متصلة

الركوع بين إدراك الذكر معه وعدمه ١٧٧ عدم قادحية التباعد بين الامام والمأموم أذا توالت الصفوف

السجد وغيره

١٨١ كراهة قراءة المأموم خلف الامام الرضى في أولتي الاخفانية ١٨٣ استحباب التسبيح وكراهـة

السكوت للمأموم

### الصحيفة الموضوع

وجوب القتل فى الثالثة أو الرابعة ١٣٤ الجماعة مستحبة في الفرائض كلها ١٣٥ هل يجوزالجاعة فيغيراليومية أملاء ١٣٧ تأكد استحباب الجاعة في الفرائض ١٥٨ الظامة ليست من الحائل وكذا اليومية المرتبة

١٤٠ وحوب الجماعة في الجمعة والعيدين مع تحقق الشرائط

١٤٠ عدم مشروعية الجماعة في النوافل

١٤٥ مشروعية الجماعــــــة في صلاة الاستسقاء وكذا في العيدين مع اختلال شم ائط الوحوب

١٤٥ الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الركوع

١٤٦ الجماعة تدرك بادراك الامام راكماً

١٤٨ عدم الفرق **ق** تحقق الادراك بادراك

١٤٩ عدم تحقق الجماعة لوشك في الادراك

١٥٠ أقل ما تنعقد الجماعـة المندوبة به ١٧٨ عـدم الفرق في حكم التباعد بين الاثنان ، الامام أحدما

> ١٥١ عدم الفرق في الحكم المذكور مين الذكور والأناث

> > ١٥٣ بيان فضل الجاعة

١٥٤ عدم صحة الجماعة مع جائل بين

#### الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة

١٨٤ حكم الأخير تين من الاخفاتية

١٨٨ حَكُمُ الْأُولَتِينَ مِنَ الْجَهْرِيَةَ

١٩٢ استحباب التسبيح والدعاء والتمويذ للمأموم

١٩٢ حكم القراءة إذا لم يسمع المأموم حتى الهمهمة

١٩٥ حكم القراءة إذا سمع المأموم بعض قراءة الامام

١٩٥ وجوب القراءة خلف إماملا يقتدى به

١٩٩ حكم ما لو فرغ المأموم من القراءة قبل الأمام

٢٠١ وجوب متابعة المأموم للامام في الأفعال

٢٠٢ بيان الراد من المتابعة

٢٠٣ اعتبار عدم التأخرالطويل في المتابعة

٧٠٧ وجوب متابعة المأموم للامام في تكبيرة الاحرام

٢٠٨ عدم وجوب المتابعة في الأقوال

٧٠٩ هل يجب المتابعة في التسليم أم لا ?

۲۱۰ وجوب المتابعة تعبدي لاشرطي

٢٩٢ حكم ما لو رفع المأموم وأسه قبل الامام عمدآ

٧١٥ حكم ما لو رفع للأموم رأسه قبل الامام سهوآ

٧١٧ بيان حكم رفع الرأس قبل الذكر عمداً أو سهواً .

٢١٨ حكم مالو أهوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الامام

٧٢١ عدم جو ازوقوف الأموم قدام الامام ٣٢٣ جواز مساواة المأموم للامام

٧٢٧ المدار في التقدم والمساواة العرف

٢٣٠ لزوم نية الاقتداء للمأموم

۲۲۳ لزوم الاقتداء بامام معين

۲۳۶ حکم ما لو نوی الاقتداء بزید مثلا فظهر أنه عمرو

٧٣٧ حكم ما لو صلى اثناث فقال كل منعها : كنت إماماً أوقال كل منها:

كنت مأموما

٧٣٩ حكم ما لوصلى اثنان وشكا فيما أضمراه

٠٤٠ جواز ائتمام الفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان

۲۲۴ عدم مشروعية الجماعة مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والميدين

### المحيفة الموضوع ٧٧٠ عدم كراهة وقوف الأموم في صف وحده إذا امتلي الصفوف ٧٧١ كراهة أن يصلي الأموم نافلة إذا أقسمت الجماعة ٣٧٣ وقت القيام إلى الصلاة إذا قال الودن: قد قامت الصلاة ٣٧٣ اعتمار الايمان في الامام ٧٧٥ اعتمار المدالة في الامام ٧٧٧ عدم اعتبار عدالة الشخص فيما بينه و بين ربه في صبحة نبة إمامته ٧٧٨ عدم اعتبار عدالة الشخص فيا بينه وبين ربه في جواز الافتاء ٢٧٩ الممتبر في شهود الطلاق المــدالة الواقعية ٢٨٠ بيان معنى العدالة ١٨٠ المدالة في الاسلام مع عدم ظهور الفسق ۲۸۱ بيان ما يدل على أن المدالة هي الاسلام مع عدم ظهور الفسق ٢٩٠ القول بأن المدالة حسن الظاهر ٢٦٦ كراهمة تمكين الصيمات من ٢٩٤ القول بأن المدالة ملكة نفسانية

## الصحيفة الموضوع ٢٤٣ حكم الاثتّام في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس ٣٤٣ حِواز ائتَّام المُتنفل بالمفترض ٧٤٤ حكم التمام المتنفل بالمتنفل ٧٤٥ جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ٧٤٦ استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام إنكان رجلا واحدأ وخلفه إن كانوا جماعة ٢٥١ استحيابوقوف المرأة خلف الامام ٢٥٤ كنفية وقوف النساء إذا كات الامام امرأة ٢٥٥ كفة صلاة العراة جاعة ٢٥٩ استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماماً كان أو مأموماً ٣٦٣ استحباب أن يسبح المأموم حتى يركع الامام إذا أكمل القراءة قبله ٢٦٤ استحاب أن بكون في العبف

الأول أهل الفضل

٧٦٧ كراهة وقوف المأموم في صفوحده ٢٩٥ ضعف القول بأن العدالة ملكة

الصف الأول

#### الموضوع الصفحة

٣٣٧ جواز إمامة المرأة للنساء

٧٤٠ بيان الحكم في الخنثي المشكل

٣٤١ عدم جواز ائتمام الرجل بالمرأة

٣٤١ عدم جواز اثتمام المتقن بالملحن في قراءته

٣٤٢ عدم جواز اثنام المتقن عن يبدل الحروف كالتمتام وشبهه

٣٤٤ عدم جواز ائتمام المتقن بالأليغ

٣٤٥ عدم لزوم نية الامامة في الجماعة

٣٤٧ هل يجب نية الامامة في الجماعـة

الواجبة وفي الصلاة المادة نفلا أملاه

٣٤٨ صاحب السجد والامارة والنزل أولى من غيرهم بالامامة

سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية

٣٥١ عدم سقوط الأولوية بعدم حضور صاحبها في أول الوقت

٣٥٣ الهاشمي أولى من غيره بالامامة إذا كان بشرائطها

٣٥٥ من قدمه المأمومون أولى من غره بالامامة

٣٥٧ الأقرأ أولى من غيره بالامامة

#### الموضوع المفحة

٣٠١ اعتبار الروة في الندالة

٣٠٢ عدم اعتبار الروة في المدالة

٣٠٥ اعتبار عدم الاصرار على الصغائر في المدالة

٣٠٩ بيان معنى السكبيرة

٣١٠ بيان معنى الكبيرة وتعدادها

٣٢١ بيان الفرق بين الصغيرة والكبيرة

٣٢٢ الاصرارعلى الصغائر منجملة الكبائر

٣٢٣ اعتبار المقل في الأمام

٣٧٤ اعتبار طهارة الولد في الأمام

٣٢٥ اعتبار باوغ الامام في الفرائض

٣٢٧ عدم جواز ائتهام القائم بالقاعد

٣٢٨ عدم جواز اثمام الكامل بالناقص

٣٣٠ جوازائتهام الناقصبالكامل وبمساويه

٣٣١ حكم حدوث النقص في الأثناء

٣٣١ عــدم جواز إمامة الأي بمن ليس كذلك

٣٣٣ جواز إمامة الأي بمثله

٣٣٥ الأخرس كالأمي في كثير من الأحكام

٣٣٥ عدم اعتبار الحرية في الامام

٣٣٦ اشتراط الذكورة في الامام إذاكان

المأموم ذكراناً أو ذكراناً وأناثاً ﴿

### الصفحة الموضوع

إلى أن يفرغ المأمومون أم لا ? كراهة استنابة المسبوق بركمة فضاعداً

٣٨١ كراهة إمامة الأحدام والأبرس عدم الفرق في الكراهة بين إمامة الأجدام والأبرس بالصحيح والمائل ٣٨٣ تأكدكراهة إمامة الأجدام في وجهيها لوكان أثر البرس والجدام في وجهيها ٣٨٣ كراهة إمامة المحدود بعد توبته ٣٨٣ كراهة إمامة الأغلف

٣٨٥ جواز إمامة الأغلف إذا كات معذوراً في ترك الختان

٣٨٩ كراهة إمامة من يكرهه المأموم ٣٨٧ كراهة إمامة الأعرابي بالمهاجرين ٣٨٩ كراهة إمامة المتيمم بالمتطهرين ٣٩٩ كراهة. إمامة الأسير والحائك

والحجام والدباغ بغير أمثالهم ٢٩١ كراهة إمامة مكشوف البدن ومدافع الأخبثين إلا بمساويهم

٣٩١ كراهة إمامة الابن بأبويه ٣٩٧ كراهة إمامة السفيه

٣٩١ أولوية سلامة الامام من العمى

#### الصفحة الموضوع

٣٥٨ الأفقه أولى من غيره بالامامة ٣٦١ بيان المراد من الأقرأ

٣٦٣ الأقدم هجرة أولى من غيره بالامامة ٣٦٤ الأسن أولى من غيره بالامامة

٣٦٤ الأصبح وحِهاًأولى منغيره بالامامة ٣٦٦ الا<sup>\*</sup>ورع أولى من غيره بالامامة

٣٦٦ بيان الراد من الورع

٣٦٧ استحباب أن يسمع الامام من خلفه الشهادتين

٣٦٨ حكم ما إذا مات الامام أو أغمي عليه في الأثناء

٣٦٩ جواز الاستنابة إذا عرض للامام ضرورة

۳۷۰ عــدم الفرق فی النائب بین المأموم
 والا عنی

٣٧٧ الامامأحق من المأمو مين بتقديمه من شاه ٣٧٧ جواز الاستنابة للامام إذا أبطل الصلاة عمداً

٣٧٣ جواز الاستخلاف إذا سبق الامام الأمومين

۳۷۶ كراهة التمام الحاضر بالمسافروبالمكس ۲۷۹ هل يجب جلوس الامام بعد السلام

- 3 - 3 - 4 فهرس الجزء الثالث عشر من كتاب جواهرالكلام) ج ١٣ الصفحة الموضوع الموضوع الموضوع والفلج والعرج والقيد المام والمأموم على الاختلاف بين الامام والمأموم عواز أحد المجتهدين بالآخر مع في القراءة اختلافهما في الفروع واستمالها ٢٩٥ حكم الاختلاف بين الامام والمأموم في القبلة

عل الخلاف

قد جا. في بمض المناوين أغلاطاً سهواً نشير اليها هنا :

فوقع في عنوان ص ٨٩ (في رد ما استدلال به على المضايقة) والصحيح هكذا: ﴿ في رد ما استدل به على للضايقة ﴾ ،

وقد جا. في عنوان ص ١٨١ ﴿ في حَكُمُ الْحَائِلُ وَفَرُوعُهُ ﴾ والصحيح هكذا: « في كراهة قراءة المأموم خلف الامام »

ووقع في ص ٧٤٤ رقم التسلسل سهواً فطبع هكذا \_ ٣٤٤ ـ مع أنه غلط .

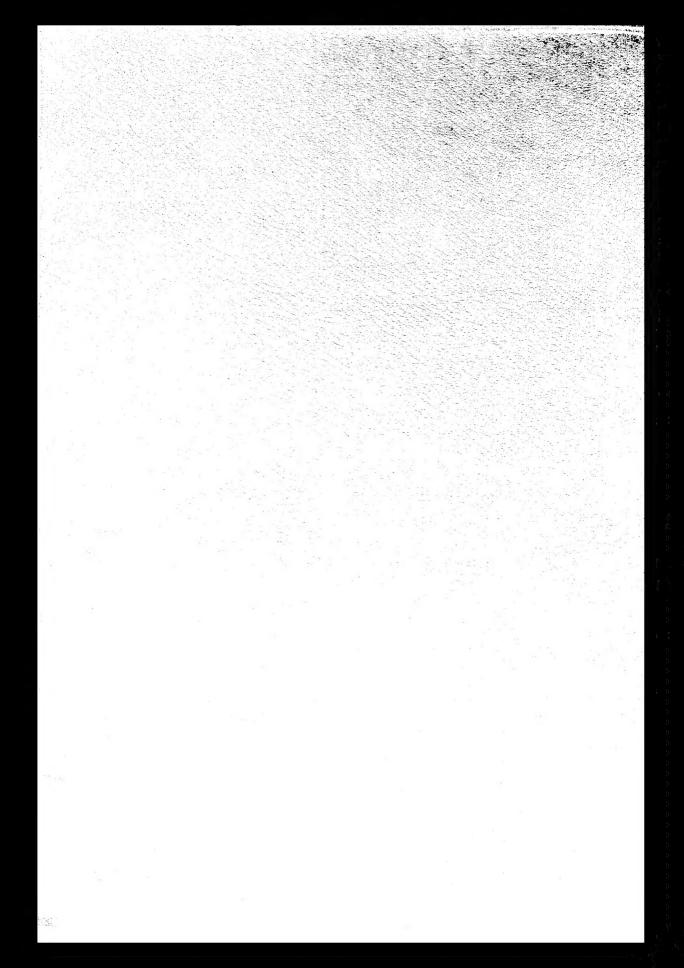